# المنظم ا

الفقير محر المفتار السوسي (الطف الله به ووفقه )

# · -- : y =

في حديث جبريل تفسير الايمان والاسلام والاحسان ، بان الايمان ات تومسن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وان تومن بالقدر خيره وشره ، وان الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ، ونقيم الصلاة ، وتوتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحسج البيت ان استطعت اليه سبيلا ، وان الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

فلا ريب ان مدلول الايمان هو محور علم العقائد الذي تكفل هذا العلم بالبحث فيه الجمالا وتفصيلا ، وان مدلول الاسلام يرجع فيه الى علم تصحيح العبادات ، لكن للاحسان علما آخر ورجالا آخرين ، هم المتكفلون بتنبيه الناس اليه . فاذا عرفنا اننا نرجع في العقائد الى ارباب علم الكلام ، وفي العبادات الى الفقها" ، فإلى من نرجع يا ترى في الاخلاص في المعاملات المعلية والقلبية الذي هو مدلول الاحسان المعلية والمعلية والقلبية الذي هو مدلول الاحسان المعلية والقلبية الذي المعلية والمنابية الذي المعلية والمعلية والمعلية

لا يزال الصوفية من قديم مئذ ظهرت نحلتهم الخاصة المنبئةة من نفس روح الدين كعلم له قواعده ومبادئه وغاياته ، ككل العلوم المنبئةة من ديننا الحنيف ، لا يزالون يرقعون عقيرتهم بأن قطب ما يزاولونه انما يدور حول العمل لوجه الله الكريم ، فيعيد كما يستحق جل جلاله بنية خالصة لا ريا فيها ولا سعة ، وقديما قال قائلهم : التصوف ان تصل على وجه الاخلاص بما صح في الكتاب والسنة .

عدا هو التصوف الصافي الذي لا عوج فيه ولا امت ، ولا يهولن من يطالع كتب القوم المحدد اختلافا في العبارات ، في التعبير عن التصوف ، كما يقرأ كثيرا في كتاب (الحلية) لي نعيم وغيره، بل توجد من اصطلاحاتهم قواعد متفرعة حتى في كتاب (مدارج السالكين) عمام ابن القيم، فلكل قوم ان يصطلحوا بها شا وا على ما شا وا، ولكن متى عرف الانسان لب فلا عليه في القشور ، ومن لم ياخذ علما عن اربابه فكيف يمكن له ان يعرف صطلحاته ، ولا ان يدرك دقائقه ؟

كل من يتقرى احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحوال اصحابه يجد الاصل الحيل مما عند الصوفية واضحا بينا في افعالهم وفي اقوالهم وفي نياتهم ، ولذلك كان هدى الرسول واصحابه هدو ما يقتفى عند القنوم ، فعين كان مقصود التصوف الاخلاص ، وكان الاخلاص كالعرض الذي لا يظهر الا في الجوهر ، كانت الاقوال والافعال مجلى الاخلاص عن المحلى الاخلاص عنه في اعماله ، فهيهات الله والافعال مجلى المحلس السرحية البه الله ودا ها ،

فحيئة ليس لب التصوف في جوهره لبس المرتعات ، ولا التقلد بالسبحات ، ولا الحلق المستديرات ، ولا الاغراق والغلو في محبة الشيوخ - ولا ارسال العذبات ، ولا الانحياش الى طائفة دون طائفة ، بل التصوف هو الاستقامة على السنة الصحيحة التي كان عليها الرسول واصحابه ، والصدر الاول من السلف الصالح رضي الله عنهم ، فكيف يفلح من يعمل عن قصد عملا لم يعمله الرسول ، محتجا بان فلانا يفعل ذلك ؟ لاها الله ، لا خير الا في السنة، ولا فسلاح الا لمن يحرص على ان لايخرج عدما صح عن خير المرسلين الذي امرفا بالاقتدام به وحده ، ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا ) ولكم في رسول الله اسوة حسنة .

فخير امور الدين ما كان سنة وشر الامور المحدثات البدائع ايه ، هذه كلمة معدنا بها للموضوع الذي نريد ان نعالجه بايجاز ، وهو ان التصوف الذى ذكرنا مدلولة الصحيح قد دخل عليه بعض احوال ظماهرة ، وعمادات متعددة ومغمالاة في البشايخ ليست من التصوف في شيء ، حتى صارت كالقشور المحيطة باللب من كل جوانيه ، فأدى ذلك الى ان اسا" بعض جهابقة الفقها" والمحدثين الظن بكل ما نسب الى التصوف ولعم العذر الواضع في اسا"ة الظن ، ذيادا عن العق ، وحرصا على صفا العقيدة . ودودا عن السنة أن يكسف نورها ، بل غيرة على التصوف نفسه الذي كان اقطابه الاولون لا يعمل احدهم عملاحتي يعرف كيف العمل فيه بالسنة ، حتى كان يعضهم لا ياكل البطيخ لائه لا يعمرف كيف كان رسبول الله صلى الله عليه وسلم ياكله ؟ ولهذه العيرة قام من الققصا" والمحدثين جماعة كالقشيري والغزالي وابن القيم وزروق يتتبعون التصوف وتقائقه عند القوم ، فنخلوا ما يروج حوله ، حتى بينوا الحق فيه من الباطل، وحتى بينوا ما يحتلج في نوازع القلوب ، وما تنتفض يه ارواح المتوجعين الى التعرف بالله تعالى، وتذلك لا قرى الفين له يطالموا مثمل (رسالة القشيري) و (الاحيما) و (مدارج السالكين) (وكشب ربيق الا انه يتخطبون اذا كانوا يحاولون وضع القسطاس في التصوف، على ان الدين بحى عبد فسا الحسر من المقاومين للتصوف لا يكادون يبؤدون الصلاة في النوقت ان كانيا يسلمن بل لا ترى لعم وقدًا يجعلونه لمناجاة ربهم ، إن هذاك في مجامعهم الا عية وصع عرض حين والخرين من كل من ينتسب للتصوف ايا كان ، فلا الغزالي ولا الجالي والما والما والما من الما الحداد بالجين ، عكذا يظلون ويبيشون ، على حبن أن من لا براسين في الله يتسبون التصوف ، على منا هو عليمه من امشاج ، يعاضلون عنى صبات بنسي حد در يسي اخلاص وجفته له ، على قدر ما يعرفون ، فقد يناس المحمد بمحمد الأحمد وقد يال حالة ليست بمنة عن جعل ، ولمكنهم على كل حر عد المار الله الله المام ا وان أنوا من شمة عَمد أب من الجدن والكنن ابن من يطعم ويرشدهم ؟

لو كنا دولة اسلامية حقا لكان يجب ان نقوم لنصفى ديننا من البدع ، وتصوفنا مسا مازجه ، وناخذ بحجز المبتدعين عما هم فيه ، ولـو مرغمين ، ولكن افعى وقست تفتح فيه المراقص علانية ، وتطفح فيه المواخر جهرة ويدافع فيه عن الزنى بحجة الحرية الشخصية ، ينادى باغلاق زوايا هـولا المساكين الذين هم وحدهم لا يـزال البصيص من التدين في ايديهم وحدهم ، ان هذا ليس بحكمة ، وليس برأي ، وما هكذا يكون الـدوا من ايـدى الاطبا النطاسيين ، فالدين الخرافي خير من لا دين ، كما ينسب للشيخ محمد ، عبده رحمه الله في منامة .

وبعد فاننى اذا مؤلف هذا الكتاب مبدئي هو مبدأ السلفية ، وانا اعلن ذلك ، واوقن ان الدين الخالص هو ما كنان عليه السلف الصالح ، وما لم يمكن ذلك اليوم دينا فلا يمكون اليوم دينا ، واعرف ان التصوف المدى مدلوله الاخلاص في العمل بالعلم الصحيح هو الحق الذي لا غبار عليه ، وأن السنة سنة ، وهي منا صح عن الرسول وأن تمالا الناس على تركها ، وأن البدعة بدعة ، وهي ما لم يثبت عن الرسول وأن تمالا الناس عن اعتنافها ، فعده عقيدتي ، وعلى هدا احيا ، وعليه اموت . فعلا اقلد في ترك سنة ، ولا في اعتشاق بدعة ، لا شيخا ولا ابها ولا أي انسان ، فقد قتم الله - بفضله - اعيننا بما تلقيناه من السنة الصحيحة ، فلا نغتر في قبول بدعة لا بكرامة ولا بخرق عادة ولا يشهرة احد ، لاننا عودنا انفسنا ان نعرف الرجال بالعق ، لا ان نعرف الحق بالرجال ، هذا هو مبدئي اسجله هنا تسجيلاً ، ولاكن ، هـل يحملني هذا العبدا على ان اتشكر لكل متصوفي هددًا العصر مشل عدًا التنكر الذي اراه من غيري ، لا لا وحق من رفع السما على الارض ، فكيف اتنكر لهم ؟ وهم بين رجلين ، رجل مستقيم اقع منه متى جاذبته الحديث على ما يوافق مبدئـي هذا من حب السنة ، وانكار البدعة وعدم الغلو في الاشيباخ وانهم غيسر معصومين - وارى منه انه طيب السريرة متنتج القلب لكل خير يعن لمه ، ثم اجده افضل منسي بالاستقامة والانابة والاخبات ، واطالة مناجاة ربه بالاقبال النام ، فعدًا الرجل اغبطه واحبه حبا من اعماق قلبي ، واقر له بان الله اختار لــه . لانني اعلم انــك انا اردت ان تعلم مــا للعبد عنــد الله فانظر فيما يشغله فيه . وامثال هذا الرجل ما اكثرهم الان في عصرنا هذا بين الطرقيين المخلصين لدينهم ولوطنهم وانما يجعلهم من بين وراد المساجد والزوايا من يبتعدون عب المساجد والزوايا ، ونطلب الله أن لا ذكون منهم ، ومن لا يصاحب هذه الطبقات التي تملا المساجد ، وتلبى الاذان وتخوض الظلما" في الاسحار الى صلاة الصبح ، فأنى يمرف المومنين في هذا العصر؟

والرجل الثاني متصوف حسن النية الا انه جاهل بالسنة ، فتراه يرتظم في البدع من حيث لا يدري ، لانها سرت اليه من بيئته التي يحسن بها الظن ، فعنذا من الواجب علي ان اماشيه وأعلمه بلطف ، ثم سرعان ما ينقاد ويسلس ، فاذا به من اخواني الذين ينفعونني

بعبتهم وحسن مقاصدهم ، وحبهم لكل خير ، فينسى نفسه في المصالح العباهية ، ثم لا يهنن على احد باعباله ،

بين امثال عذين الرجلين شببت في زاوية والدي رحمه الله ، فكم واحد ذاكرته من اصحاب والدي في بعض البدع المالوقة عند القوم فيقبل انها في الطريقة بدعة ثم لايهمه ان ينبدها ، لأن روح الطريقة الذي هو الاخلاص في العمل لا يمازج ولا يقارب تلك البدعة بل الطريقة في العبودية المحضة ، والاخلاص لله ، فو الله الذي لا اله الا هو لـولا اصحاب والدي الذين ربوني وعذبوني ، واذاتوني حلاوة الدين والاخلاص والخشوع ، وانكار الذات لما رفعني ما تعلمته من القرويين وامثال القرويين فترا ، ولعدًا يراني القاري" في عدًا الكتاب مندفعا ورا حياة الشيخ، متنبعا كل ما كان يتقلب فيه بين ادوار حياته من اولها الى آخرها، ثم لايحس مني ما يدل على ان لمي مبد"ا آخر ، ربما لا يتفتح لكل ما يقرأ لمي الكتاب من اقوال الشيخ ، فقد ذكرت كل ما صع عندي عنه من الاحوال والاقوال المروية عن الثقات عن الشيخ ، بكل امائة للثاريخ ، واخال ان غيري او كنان في مكاني لحاول تبديل الكلم عن مواضعه ، لئلا يعرض والده لانتقاد بعض ابنا " هـ قدا العصر ، لكنتي بكل شجاعة سطوت كل شي عن حسن نية ، حتى ما لا ادرك له معنى ، فقد فوضت فيه للمدركين ، وانا اعملن انني لا اعدو ان اكون طويلبا جاهلا ، ليس له مما عند الشيخ وامثاله في اخلافهم ومقاصدهم وحسن نياتهم وابو قيد ظفر ، وانما حرصت على ان احشر كل ما صح عندي عن الشيخ للتاريخ لعلمي بأن عذه الزوبعة من انكار الروحانيات واحوالها التي سادت اليوم في قطرنا هذا ، فد يخلفها وشيكا ضدها ، متى توسعت الحركة الروحية التي نراعا تتوسع في اورية وبكل اسف صرنا كالقردة نقلت اورية في كل شيء . ينكرون فننكر ، ثم يقرون فنقر ، وذكر الله بكل خيسر الاخ محمدا النطوائي الـذي يقول ، ليس بين المفاربة وبين الاعتنا" بمثل الشبخ مولاي العربي الدرقاوي الا ان بعبتني به مستشرق ، فاذا بالكتب فيه وفي امثاله تقوالي ، وعسى ان لا يكون ذلك اليوم بعيدا. ولا يخفى أن لمولاي العربي تأثيرا عاما في كل قطر المغرب من أواخر القرن الثاني عشر الى ان مات 1239 ه. ثم جا"ت ذيول فضفاضة بعده ، حتى ليكاد غالب اللامعين في القرن الثالث عشر في المغرب من اصحابه واصحاب اصحابه -

لكل هذا سطرت كل ما سطرت عن الشبخ في هذا الكمتاب ، ليعلم من بعدنا كيف كمان شيخ من شيوخ التصوف المتأخرين يقوم باعمال شتى تنو" بحملها الاطواد حين يحربي العامة والخاصة ، ولا يعجبن القاري" في حسن نبتي في والدي لان هذا طبيعي ، لايستشكر مثله الا من لم يذق حلاوة الابا" النابهين، ولا ألام الا في تقليده في غير الحق، واما ما صدر عنه من الكرامات وغيرها فان ذلك مسلم في السنة متى صحت روايتها ، وفي القرآت كنير وقع لغير الانبيا" ، ومن يقدر ان يتكر وجود ما كنان مثله موجودا بالقرآن ؟ على ان افضل الكرامات عو الاستقامة ، ثم ان مشايخ التصوف الاكابر الصادقين منهم من كانوا

يؤدون لارواح الامة ما يؤديه اطبا الاجسام للامة ، فان الانسان مركب من الجسد والروم فكما يتطلب الجسد طبه ، كذلك تتطلب الروح طبها ، وهذا الطب الروحاني هو الذي كان الاشياخ المربون من الصوفية يقومون به ، منذ ظهورهم من عهد السلف ، فياتبهم قاسي القلب والذي استولت عليه الغفلة ، والذي يحس من نفسه التكبر ، والذي يجد في صدره ضبقا لا يدري من اين ياتيه ، والذي يغلب عليه حب المادة ، الى امشال فؤلا من مرضى النفوس ، فاذا باحدهم يجد في ايديهم ادوية سرعان ما يذهب بها الدا ، وهذا لا ينكره على القوم الا من لا يعرف منهم اصحاب الارواح العالية ، وهذا يدركه كل متأسل حتى الادبا ، فهذا الادب الكبير احمد امين المصري المرحوم له مقال نفيس في هذا الموضوع احببت ان اتوج به هذا التمهيد فلقد وفي ذلك حقه ، واليك المقال بنمامه قال :

#### طب النفس

من المشاهد ان الناس يومنون اشد الايمان بهرض اجسامهم، ولا يومنون بمرض نفوسهم قاذا شعر احدهم بعرض جسمي اسرع الى الطبيب يصف له اعراضه ، ويستوصفه دوائه ، وينفذ اوامره مهما دقت ، ويبذل في ذلك الاموال مهما جلت ، ثم هو يعرض نفسيا ، فلا يأبه لذلك ، ولا يعيره عناية ، ولا يستشير طبيبا نفسيا ، ولا يمني بدرس الاعراض ومعرفة الاسباب وقد يلح عليه مرض النفس ويصل به الى الياس ، فلا يسمى لعلاج ، ولا يجد في معرفة دواً ، كان نفسه أهون عليه من جسمه ، وروحه اتفه من بدنه .

ومن اجل عناية الناس باجسامهم دون نفوسهم ، كان لدينا نظام شامل واف اطب الاجسام ، دون طب النفوس ، فمدرسة لتخريج الاطبا حتى للطب البيطري ، ومعاهد للتشريح والتجارب ، وتخصص في الامراض ، فهذا طبيب عبن ، وهذا طبيب انف وحنجرة ، وهذا طبيب اسنان وهذا طبيب باطني الخ، وكان لكل حي طبيب او اطبا ، ولحل مدرسة طبيب ووجدت المستشفيات في اتحا الاقطار ، وعدها الناس عملا خيريا يتبرعون له بأموالهم ، كا عدتها الحكومات ضرورة اجتماعية ، ترصد لها الاموال في ميزانيتها، وانشتت الصيدليات في كل حي وكل شارع لتلبية طلبات الاطبا والجاهير في كل وقت اسعافا للجسم في مرضه وفي ترفه .

وخضعت هذه النظم لسنة الارتقام ، فهي تساير الزمان ، وتستفيد مما يؤدي اليه البحث والعلم ، وتشكيف حسب ما تقتضيه الاحوال ، وتجهز بأحدث المخترعات .

والعقل عنى به بعض هذه العناية ، قكان اطبا الاعصاب ، ومستشفيات المجاديب ، ويحوث وتجارب في امراض العقل وعلاجه .

اما النفس فحظها من ذلك كله حظ الارنب بجانب الاسد ، فلا الناس يقدرون خطورة الراخها ، ولا تنشأ المدارس لاطبائها ، ولا تؤسس المستشفيات لعلاجها ،

مع انى اعتقد ان آلام الناس من نفوسهم اكثر من آلامهم من جسومهم ، واضرار

المست من مرضى النفوس تفوق اضرارها من مرضى الجسوم ، وللنفس اسراض لا حصر ع من عدة ، ومرض امراض الجمم ، الى مرض عين ، ومرض معدة ، ومرض امما ، ففناك ك من من مندة كحميات الاجمام ، وهناك ميكروبات نفسية كالميكروبات المادية ، ومد عدوى تصب النقوس كعدوى الاجسام . وهناك انفعالات تحرق النفس، وتضنى البدن لى آخر ما عال ، ولكل عده الامراض علاجات تختلف باختلاف المرض ، وباختلاف الشخص ولفا الوية من جنسها ، منها ما يسكن الالم ، ومنها يشفى المسرض ، وهي في دراستها وتشخيفها وعلاجها ادق وأصعب مثالاً ، وأغمض كشفاً ، والفرق بينها وبين امسراض الجسم وعلاجه كالقرق بين الجسم والنفس .

ما احوجها الى اطبا" مهرة ، ومستشفيات صالحة معدة ، ودراسات عميقة منتجة ، ونظم يترقى مع الزمان رقمي طب الاجسام .

لعل الذي صرف الناس عن علاج نغوسهم الى علاج جسومهم ، انهم ، او الكثير منهم لا يزالون يسبحون في دائرة الحس وحده ، ولم يرتقوا الى ملاحظة النفوس وشؤونها ، فاذا جرح الانسان جرحا بسيطا في جسمه عرع الى الطبيب يعالجه ويحتاط له ، واذا كسر عظمه دعب الى الطبيب ليجبر كسره ، ولمكن اذا جرحت نفه ولو جرحا عميقا ، وكسرت ولو كــرا خطيرا احتمل الالم من غير بحث عن علته او نثائجه ، او طرق مداواته ، لانه لايزال حاديا في ادراڪه ، اوليا في تفڪيره .

او لعل السبب أن الناس لا يومنون بأطبا النفوس ايمانهم بأطبا الاجسام، فعم لايعتقدون في صلاحيتهم ، ويشكون كل الشك في قدرتهم على علاجهم ، فيستسلمون للمرض النفسي كما يستسلمون لمرض جسمى استحال شفاؤه ، ولم يستكشف دواؤه ، ان كمان هذا فعلى الطب النفسي أن يثبت قدرته ، ويبرهن على نجاحه ، حتى يقبل الناس عليه ويومنوا به .

وقد يكون السبب أن الناس يومنون بسهولة أمراض النفس ، وقدرتهم على علاجهما والاشتفاء منها من غير طبيب ، فما عليه أن كان حزينا الا أن يضحك ، أو منقبضا الا أن يتسلى ، وهذا خطأ بين ، فأمراض النفس كأمراض الجسم فيها ما يداوي بحمية ، وفيها ما يستعصى على الطبيب العاهر . والخبير الحاذق .

لعلك تزعم أن عده الناحية من طب النفوس لم تعمل بناتا ، فعناك المدارس للتعذيب فيها اصلاح النفوس ، وفيها دروس الدين والاخلاق لمعالجة الامراض ، وهناك الوعاظ لارشاد الناس ، وعلاج النفس ، وهناك العرف والقوانين توجه الناس الى الخير ، وتحذرهم الشر ، وفي ذلك تعذيب لنفسهم ، واصلاح لجوانب الشر فيهم .

ولكن يظهر لي انها كلها مع فائدتها لا تكفي، لانها - من ناحية - تكون علاجا عاما بقال لمكل الاشخاص ، وتخاطب بها كمل النفوس ، كالطبيب يذكر ضرر الافراط في الاكمل - 3 - واضرار كثرة التدخين، وفائدة الرياضة البدنية، وفائدة الاعتدال في المأكل والمشرب، وهي قل ان تتعرض للازمات النفسية الخاصة بكدل نفس ، وما احاط بها من ظروف خاصة ، ونسوع النفس ، وما يلزم لها من علاج خاص بها ، وهي اقرب ما تكون الى الوقايسة الى العلاج ، وللحتياط من الوقوع في المرض ، لا العلاج المرض ، فان تعرضت لعلاج وصفت علاجا عاما للناس على السوام ، اذ ليس في استطاعتها - غالبا - اكثر من ذلك .

ومن ناحية اخرى اكثر ما بأيدينا منها اليوم لم يؤسس على ما وصل اليه العلم الحديث يلم يبن على ما استكشف منها ، فالدراسة الحديثة ابانت عن اتجاهات كانت غامضة ، واخطا "كانت ترتكب في تصور النفس وادراكها وجرائمها وطرق تهذيبها ، ولا يزال علما "النفس يقرون بأنهم في اولى مراحلهم، ولم يقولوا في النفس الا الكلمة الاولى ، فكان من المعقول ان يسايس التهفيب ، وجراسة الاخلاق ، وعلاج النفس ما وصل اليه علم النفس ، وعلم الاجتماع كما يسايس علم علم النوم غيرها بالامس وهكذا ، ولكن علم المحسام ما يستنكشف من مخترعات ، فآلام الجراحة اليوم غيرها بالامس وهكذا ، ولكن علم له يكس ،

وربما كان اقرب المناحي الى طب المفس منحى الصوفية ؛ فقد كان لكل مريد يفضي اليه بدخائل قلبه ، وازمات نفسه ، ووساوسه وخطراته وآلامه وتوجهاته، والشيخ يفضي اليه بدخائل قلبه ، وازمات نفسه ، ووساوسه وخطراته وآلامه وتوجهاته، والشيخ يف لكل مريد صا يسراه انسسب لسه ، واقرب لعلاجه ، ويصف له طرقا يسلكها واتجاهات تجهها ، واورادا يتلوها ، يرى انها تشفي مرضه ، وتبري تفسه ، وله في كل مريد نظرته وقراسته ، بها يشخص وبها يصف ، ولكن تكاد تقتصر هذه الحالة بسن العريد والشيخ على الرمات الدينية ، اما ما عدا ذلك من ازمات دنيوية واجتماعية ، فقلما يتناولها المريد والشيخ سي انه ، من لكل مريد بهذا الشيخ الدقيق النظر ؟ الصائب الفكر ، الصادق الفراسة ، الموقق في تبين المرض ومعرفة العلاج ،

#### 器 班 班

واذ عدمنا مثل هذا ، الشيخ ، وحرمت مجتمعاتنا من نظم وافية شاملة للطب النفسي كالشخص الوافية الشاملة للطب الجسمي ، فلا اقل من ان نوجه النظر الى ان يعني كل شخص احيته النفسية عناية لا تقل عن عنايته الجسمية ، فضحايا امراض النفوس كثيرون ، وصرعى لحرض لا يحصون ، والالتفات الى فتك عذا التوع من الامراض ضعيف فاتر ، فهناك صرعى خوف من الدوت ومن الفقر ومن الرؤسا ، وعناك صرعى الشك في الدين ، وفى الحياة وفي حكل ما يحيط بهم مما في الارض وما في السما ، وهناك صرعى الحزن ويحزنون لا يسرهم شي في الحياة ، ويودون ان يبكوا دائما ويسودون كل منظر يرونه ، ويحزنون عدما يضحك الناس ، فاذا عدموا اسباب الحزن خلقوها حتى من اعبق منابع السرور ، وهكذا تتعدى الصرعى . كصرعى السل والسرطان وساحى من اعبق منابع السرور ، وهكذا تتعدى الصرعى . كصرعى السل والسرطان وساحى من اعبق منابع السرور ، وهكذا تتعدى الصرعى . كصرعى السل والسرطان وساحى من اعبق منابع السرور ، وهكذا تتعدى الصرعى . كصرعى السل والسرطان وسا

اليعما ، يبدأ فيهم مكروب النفس صغيرا ، ثم ينمو شبثاً فشيئا حتى يفترسهم ، ثم من العجب الا يتوجهوا قليلا ولا كشيرا الى قتلها قبل ان تقتلهم ، وهزيمتها قبل ان تعزمهم ، كأنهم يظنون ان المرض فوق ان يعائج ، والاعر أيأس من أن يفكر فيه .

#### 31 35 39

لامراض النفس اسباب عدة ، من حالة صحية ، وبيشة اجتماعية ، وبدور ميكروبات تسربت اليها من كتب قرأتها ، ومقالات طالعتها ، وأحاديث سمتها ، ومناظر رأتها ، الى غير ذلك ، ولعل اهم مرض نفسي يصيب طائفة المثقفين سببه انهم لا يريدون أن يكونوا انفسهم ، ويريدون أن يكونوا غيرهم .

لقد خلقت النفوس البشرية متشابهة في بعض جهاتها ، مختلفة في بعض جهاتها ، شأنها في ذلك شأن الدوجوه ، فكل وجه قيه عينان وانف بين العينين وقم تحت الانف ، وذقن تحت الفم ، ولكن مع عذا الاشتراك ، لكل انسان وجهه الخاص به لايشاركه فيه غيره ، وكذلك التفوس تشترك في اللذة والالم ، وتشترك في الغرائز الاساسية وما الى ذلك ، ومع هذا فلكل انسان نفسه الخاصة ، لا يساويها في جميع وجوعها غيرها .

وما الاحظه ان نفس كمل انسان ان سارت على فطرتها، وعرفت ان تتغذى بما يناسبها وطلبت لها مثلا اعلى يتفقى وطبيعتها ، عاشت في الاغلب راضية مطعئنة ؛ فات خالفت فطرتها ، وحاولت ان تكون غيرها ، اظلمت واصابها الحزن والقلق والاضطراب ، وفقدت سعادتها وهنا ها واطعئنانها ورضاها ، ومحال ان تنال ما يخالف فطرتها ، كما هو محال ات يكون الوجه الاسود ابيض ، أو الابيض أسود ، أو الطويل قصيراً ،او القصير طويلا ،

يسعد الانسان إذا عرف طبيعته وحدوده التي يستطبع أن يصل إليها ، ونوع الرقي الذي يبكن أن يبلغه ، فإن حاول أن يكون غير ذلك كان في الحياة (ممثلا) لا يعيش عيشته الطبيعية ، فهو فقير يمثل دور ملك ، وصعلوك يعشل دور وزير ، وطفل يعثل شيخا هرما ، ورجل يمثل دور امرأة ، ومحال أن يواثم بين نفسه الحقيقية والدور الذي يعثله الا بعقدار ما يظهر على المسرح ، فإن هو حاول ان يطبل ذلك بعد دوره فجزاؤه الهزؤ به ، والسخرية منه ، وقلق نفسه ، واضطراب شأنه .

فأكثر أسباب اضطراب المثقف ناشي من أنه غبى يريد أن يكون ذكيا ، أو ميال بطبعه إلى العزلة والانكماش يريد أن يكون وجيعا شعيرا ، أو عالم يريد أن يكون أديبا أو أديب بريد أن يكون عالما ، أو صريح يريد أن يخادع ويعالق ، أو خجل يريد أت يكون وقعا ، أو متزن نواحي العقل يريد أن يكون نابغا شاذا . . . الخ فهو يحاول ويحاول ثم يخفق ويخفق ، لانه يكلف النفس ضد طباعها ، وهذا الاخفاق يعز نفسه هزة عنوفة تسبب له القلق الروحي ، والاضطراب النفسي ، هو بذلك يريد أن يكون انسانا طبيعيا ، فالتوفيق محال ، فخير تصبحة لهذا وأمثاله ان تقول له (كن نفسك ولا تنشد الا مثلك) .

- أتينًا بالمقال على طوله ، لان التربية عند القوم كما يدخل فيها تربية الاخلاق ، والتربية الملمية ، والتربية الدينية المملية ، يغلب عليها التربية النفسية ، وكل من يطالع كيف يربى الاشباخ الاكابر التربية التي اشتهروا بها ، يرى كيف يعاملون كل مويد من صريديهم معاملة خاصة ، ولا اقرب في الدليل على ذلك مما في عذا الكتاب ، عن عذا الشيخ الغريب الاحوال ، قان له لكل صاحب من اصحابه تربية على حدة ، ثم لا يقتصر ما بين المريد وشيخه على النفسيات والدينيات نحسب ، بل يتجاوز التربية الى الاعمال الدنيوية المحضة ، وليس بصحيح فيما اطلقه احمد امين، من أن أشياخ الصوفية يقتصرون فيما بينهم وبين مريديهم على الدينيات والمنفسيات، فاقرآ هذا الكتاب تر ان هذا الشيخ يهتم في احوال مريديه بكل احية من النواحي ، فيهتم لامور معاشهم وغيرها غاية الاهتمام ، فتراه كالطبيب الماهر ، يمنع عن هذا ما يبيحه لذاك ، ويامر ذاك بما ينهى عنه هذا ، ثم ينجح الجميع على يديه ، فإذا هم كالملائكة الممصومين ، سوا" منهم المتجردون او المتسببون ، وعلى هذا السنن كان كبار المشايخ المربين كالجيلاني والشاذلي والمرسى وابي مدين والجزولي والتباع وابي حاسن وعبد الرحمان العارف واحمد بن عبد الله بن معن ، فاقرآ اخبارهم المفصلة في حتب التي الفت فيهم تر العجب العجاب في عدا ، ومن لم يطالع حتب القوم بحسن نية ق يتفد الى مالهم من الشفوف في هذا المقام ، وسياتي يوم يكشف فيه عن سر تربيتهم حجيبة ، وهل ذلك اليوم يكون وشيكا ؟ جملنا الله من اعل النية الحسنة في الذاكرين الله ان افضل الاعمال حسن الطن بالله ، وحسن الظن بعباده ، خصوصا المجتبين الاخيار الذين احتارهم الله لتقواه ،

اللغم اجينا على السنة ، وامتنا على السنة ، واحشرنا على السنة ، واهدتها الصراط استقيم ، الذين اتعست عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضائين ، ربنا اغفسر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجمل في قاوينا غلا للذين آمنوا ، ربنا انك رؤوف رحيم .

كتب عذا التمهيد بعد جمع الكتاب بسنين كثيرة وذلك في اواسط صغر 1378 هـ: الفقير الى الله محمد المختار السوسى

# الترياق المداوى

## في أخبار الشبخ سيدي الحاج على الدرقاوي

الحمد لله الذي اذاقنا حلاوة الايمان والاسلام ، ووالى عليمًا بفضله سعب المنن والانعام وحبب الينا المتقين ، واعظم في اعيننا المومنين المحقين ، وكسف لمنا حجبا تحول دوت معرفة مكانات المجتبين الاخيار ، المخصوصين من ربعم الواحد الاحد بما في روح الاسلام من الانوار والاسرار ، من خلقهم الله عمرفته وعبوديته في كبل حال من الاحوال ، لايستفزم عن مراقبة خالقهم توالى المسرات ولا تراكم الاهوال ، اولئك العارفون بريهم الخائضون الى توحيده اثباح البحور ، والمخلصون في عبادتهم لوجهه الكريم فله يعبدون لا لئيل ما في تأر النعيم من الولدان والعور ، وان كانوا يفرحون بكل ما يكرمهم به ربهم مما تتعلى به في الدنيا والاخرة المحور ، وتلك خصوصية اورثهم الله اياها فانفردوا بها على ممر الدهور ومعرفة الله وحدها هي منبع الافراح والسرور (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) ، وبنا ابصرنا وسعمنا فارجمنا نعمل صالحا أنا موقنون) . فعبادة الله القيوم مالك الملك كل ما يتمناه دائما المومنون ، والصلاة والسلام على خبر الهداة ، ونور المشكاة ، ينبوع المعارف والمختص من آلا" ربه بكل تالد وطارف ، سيدنا محمد هادي الانام ، الى خالص الايمات والاسلام ، وعلى آله وصعبه كواكب العليا" وسفين الدأما" ، وآساد المعارك المهوجا" ، وعلى والاسلام ، وعلى آله وصعبه كواكب العليا" وسفين الدأما" ، وآساد المعارك المهوجا" ، وعلى كل من تبعيم في طريقهم اللاحب ، من كمل صاحبة وصاحب .

اما بعد ؛ فكثيرا ما يقترح على الفقرا" المنخرطون في الطريقة الالفية أن اجمع الهم في دفتر من اخبار شيخهم سيدي الحاج على الالغي ما يهتمدون بعديه في الاقبال على ربعم ، ويجعلونه هاديا خريتا في محجتهم البيضا التي يعشون فيها الى الارتوا من عبادة خالقهم ، فكنت اكتب في ذلك ما تبسر على غير نظام في مجموع خاص اسميته اولا :

«الفتح القدوسي ، في كل ما يتعلق بالشيخ سيدي الحاج على السوسي ، ثم حولت السه لما رايته طافحا باخبار غير الشيخ الى اسم: معن افواه الرجال ، فقد كنت جمعت فيه ما كان انتشر من انبائه على حسب ما تيسسر ، اتلقف ذلك من افواه من عاشروه من خدامه المختصون بخدمته ، من فجر حياته الى ان لةي ربه ، فكان ذلك لمدم تنظيمه غير لائق بمن اراد ان يكون على حياته بكل اطرافها على ذكر ، وان يكون سمته متصورا في ذهنه تصورا ينفمه في سيره وسلوكه الى ربه ، فدكنت اقول فى نفسي ان عذا الواجب ينبغى ان يقوم به غيري لامرين :

احدهما انه يغلب على عباراتي أون عبارات الفقطا والادبا" ، لااون عبارات الصوفية

ولا يمكن أن يتأدى هذا الواجب الا بقلم صوفي يفترف من مثل ينبوع الشيخ ، ويعلم الله انئي لست هناك ، ولا ممن سلك ذلك المسلك ، فلست ممن يتشبع بما ليس فيه فأكون كلابس ثوبي زور .

وثانيهما ان الابنا" دائما يتهمون في الاشادة بآبائهم ، فيقال لهم مادح نفسه يقرقك السلام ، ومن حرث حرثا يكون له منه نصبب كبير كيف لا يتهم ؟ والمومن الذي يستبري" لمرضه ولدينه لا يدخل نفسه مواضع النهم ،

لهذين العذرين كنت اؤخر جمع كتاب مرتب في اخبار الشيخ الوالد، وكنت احث غيرى على ذلك ، قصار الفقيه سيدي بريك بن عمر المجاطى، والاستاذ الاديب سيدي الطاهر السماهري نزيل ( اكتلو) يجمعان مؤافين خاصين من غير ان يطلعا على ما كتبته قبل ، ولا على ما كنان حتبه الفقيه الصوفى سيدي محمد بن على التادلي نزيل مدينة الجديدة، فكنت ارجو ان تسمد تلك المؤلفات هذا ألبسد ، وان تقوم بهذا الواجب ، الى ان ظهر لى ان الجميع انما يكتبون ما سنح من غير ترتيب لحياته ، كما هي حياته ، فاستخرت الله ان اجمع كتابا مختصرا اودعه اب ما عندي حول حياة الشيخ . لاثني كنت من ازمان ابحث بحثا مستقصيا عن اخباره ، وقد ذكرت انني كنت اودعت غالب ذلك في كتاب امن افواه الرجال، ، كما انشى ذكرت ايضا حياة الشبخ في ترجمة في كسّاب والمعسول، بقلم أديب مؤرخ ، وسأجتهد أن اكتب عنه هنا كتابة تقرب مما يكتبه الصوفية جهد طاقتي باختصار ، ومن غير استطراد لغير اخبار الشيخ ، وان اذكر عيون اخباره ، وما اشتعبر من احواله ، وبعض ما ذاع عند اصحابه من كراماته ، وما تيسر من مناقيه ، ونبذا تتعلق بذلك كله ، وآمل ان لا يخرج القاري" من الكتاب حتى يعرف كل حياة الشيخ ومشايخه وكبار اصحابه ، وكيفية تربيته ، وما كان امضى به حياته ، ثم اختم ذلك بذكر ما له من الاولاد والزوجات، فالله يبسر ولا يعسر ، وقد افتتحت الكتاب بالهام طرأ على صبيحة الجمعة 4 ربيع الاول 1364 هـ وأنا جالس وحدي في داري بإلغ . فباهرت بالقرطاس والقلم الى ضريح الشيخ ، فافتتحت هذه الخطبة عند رأسه ، طالبا من الله وحده - وهو الفاعل وحده لا رب معه \_ ان يوفقني على ما يحبه من عذا العمل ويرضاه ، وان يجمل لي الخير في كل ما اكتبه وينفع به ، وان يلهمني كل ما يوافق المقام ، وان يدرا عنى فيه ما تجتني منه الأثام ، يبنه وكبرمه .

الفصل الاول في مولده وفي نسبه وفي ذكر قربته التي نشأ فيعا

اما مولد الشيخ فكان في نحو 1267 ه. تقديرا ، وليس عندنا تحقيق يوم ولادته بالضبط ، لعدم اعتبا اهله بتقييد الموالد والوفيات ، واما نسبه فهو على بن احمد بن محمد ابن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن حسين بن بيورك، والجد الاعلى سيدي عبد الله بن سعيد صالح شهير. له ترجمة في طبقات الحضيكي

وكان اميا صوفيا ذكرت له احوال اهل الخير ، واشتهر بذلك في حياته ، وحزر سنة 999 ه بظهير في عصر احمد الذهبي السعدي ، كما يحرر المرابطون المحترمون ، وهو بنفسه الذي ادرك ذلك المقام ، ولم يرثه عن اهله فيما علمنا ، وكنان يسكن في ( تيظاهارين ) بتاهالة وكان يزار ويقصد ويعتقد حياته كلها . وكان له اصحاب يعمل معهم افعال ااخير، فيشدون النطفيات في معاطش القفار ، وقد ارخ صاحب كتاب «الوفيات» الرسموكي وفاته بالاربعاء 27 ربيع الثاني 1040 ه. وقد ادركه الرسموكي صغيرا ، وهو الذي وصفه بالساموكني ، ويقول اعلنا ان اهله كانوا يقطنون قبله في قرية ( اكادير نتبسيست) اسفل وادي ساموكن، وقد علمنا ان هذه القرية كانت لقبيلة ساموكن الى ان نزعها منها ايت على المرابطون ، ثم اندترت بعد ، فلغذا نعلم ان هذه النسبة صحيحة لا ينبغي ان تنكر ، وقد نقلها الحضيكي عن الرسموكسي الذي عاصر الشيخ سيدي عبد الله بن سعيد ، على ان اصل الشيخ الاصيل يما يتداوله اهلونا من مدينة ( تامدولت ) ، انتقل منعا اسلافه لما خربت ، وقد ذاع اخبرا ان اصل جر ثومة سيدي عبد الله بن سعيد كان من آل سيدي عبد الله بن جعفر بن ابي حالب ، نقل ذلك الاستاذ العلامة سيدي محمد بن مسعود المعدري . عن الشيخ سيدي الحاج الحسن (التاموديزتي) ، وقال : انه رآه مكتوبا في طرة كتاب ، وهذا كان ستداولا قبل سيدى محمد بن مسعود ، الا أن الفقيه سيدي محمد بن عبد الله الالفي قال : لم نجد عليه المارة من علم ، ويذكر ان مشجرا يتضمن نسب الشيخ سيدى عبد الله بن سعيد يوجد عي قبيلة إيسى . قان وجد قيه ذلك فيمكن ، والا فلا نقول ما ليس امّا به علم ، والله اعلم، وقد قال ابن مسعود في قصيدته النونية في ذكر اسلاف الشيخ :

سلف لهم نالوا العلا بولادة الصطيار جعفر اكرم الفتيان نسب عليه من الجلالة رونق بادي السنا لبصائر الايمان

واما سيدي احمد بن عبد الله بن سعيد ، فعو الشيخ الزاهد ذو المناقب العليا ، سكن قرية (إلغ) بعد وفاة والده ، فأورثها اولاده الى الان ، ومشعده يوجد الى الان ازا مسجده التي بناه في القرية العليا من قرى (دو كَادير) ، وهو من اهل القرن الحادي عشر . ولم تغف على متوفاه .

واما سيدي محمد بن احمد بن محمد بن سعيد الجد الادنى للشيخ سيدي الحاج علي، ومن حفظة كتاب الله المبين، وقد ولد 1214 ه. وعاش الى 1297 ه. وكانت له مكانة وي القرية ، لما له من ذات اليد ، ومن تبرك الناس به ، وتطبيه لهم فيما يعتسريهم بالرقى و تعاويذ ، اشتهر بذلك ، وكانت له صحبة برئيس سوس الجنوبية اذ ذاك ، سيدي الحسين عاشم ، فطالما نزل هذا في داره في بعض عبراته الى مواطن جولاته التى لا تنقطع اذ ت ، وقد كاد يعجز ويسلمه المهرم الى السكون التام في اخريات ايامه ، فكان اذ ذاك يعض عبرا الى مكتب تلاميذ القرآن في القرية ، فيمين معلمهم في استماعه الى يعضهم يتاو

محفوظاته ، وقد رزق اولادا اميين ، من بينهم السيد احمد والد الشيخ الذي نعن في صدد ذكره .

وقرية (دو ثمادير) توجد في بسيط (الغ) الذي يبتعد عن (تيزئيت) شرقا بنحو 82 كيلومتر ، وهما قريتان متجاورتان ، وفي القرية السفلى يوجد مسكن الاسرة حيث منشأ الشيخ رضي الله عنه ، وأما مسقط رأسه ، ففي مرتبع أهل القرية في الجنوب ، ولا يبعد عن القرية كثيرا ،

# - الفصل الثاني في أساندنه في القرآن الكريم

نشأ الشيخ في قريته ، ولم ينتقل عنها في ذلك الطور ، وقد عرفنا ان الاستاذ الدي تخرج به يسمى سيدي بلقاسم افتكان الايسي ، وهو استاذ مجد ، له يد في علم التوثيق ، وقد كان شيخ الجماعة ، فأخذ عنه العلامة سيدي محمد بن عبد الله الالغي مؤسس المدرسة الشعير ، والاستاذ الفقيه سيدي الحسن بن احمد التياسينتي الالغي ، وكاهما من ابنا عمومة الشيخ ، وممن عاشرهم امدا من الدهر ، وكان الاستاذ المذكور ذا شهرة في عصره بتعليم القرآن الى ان توفى في آخر القرن الماضي ، وقد كان الشيخ انتفع كشيرا بجده المتقدم سيدي محمد بن احمد ، فقد كان يحمله على قالوة محفوظاته كلما اوى الى الدار ، فسرعان ما اتقن حفظ القرآن بسبب ذلك .

# الفصل الثالث في ذكر أمور شوهدت من الشبخ في هذا الطور

حكى السيد الطيب بن احمد من بني عمومة الشيخ ، وكان لدته وقرنه انهم كانوا صبيانا يلعبون كما يلعب النش ، فيبنون بيوتا صغارا ، يضعون فيها ما ياتون به ممن عند امهاتهم من التمر ، ويتفاخرون بينهم بأن لهم مخازن من التمر ، شأت اهل قريتهم : قال وفي بعض الاحيان يجمعنا سيدي علي بن احمد على ما عنده من التمر ، فيامرنا بأكله ، ثم يطلب منا الدعا ان يجعله الله وليا كبيرا ، قال فصدق الله عزيمته ، وقد احيانا حتى راينا ، اقول ، ان سيدي الطيب هذا كان من اتباع الشيخ بعد ، وهو زوج اخته خديجة ، ووالد الفقيهين سيدي موسى بن الطيب ، واخيه سيدي البشيس .

وحكى ايضا الفقير سعيد الموذن من عمومة الشبخ المسنين ، وهدو اكبر كثيرا سنا من الشبخ ، قال ؛ كنا نجلس ونحن رجال امام المسجد ، فيمر بنا تلاميد مكتب القرآن ، فنضاحكهم ونقول لهم ؛ اعطونا من خبزكم ندع لمكم بما شئم ، فعكان سيدي علي بن احمد يطلب منا ان ندعو له ان يكون شيخا صوفيا كبيرا ، فعكمنا نتعجب منه حين يعتم بمثل ذاك في تلك السن ، كما نتعجب ايضا من الشيخوخة التي يتطلبها ، لاننا لا نعرفها في بالادنا ، ولا منا من يعرف كيف عي ؟ قال ثم طالت اعمارنا حتى اتانا بها غريبة مستفرية ، اقول ؛ ان هذا الحاكي كان موذنا دائما في مسجد القرية ، وكنان من المتوغلون في الطريقة

الفاصوية ، يراها كل شي ، ولذلك كان يستفرب ما اتى به الشيخ ، ولم يزل في تباعد عن الشيخ كل حياته ثم لم يتوفق الى الاعتراف به الا بعد وفاة الشيخ رضى الله عنه ، فادرك الدذاك مكانته فكان يذكره بامثال هذه الحكمايات .

فمن هاتين الحكايتين يتراثى لنا ما كانت همة الشيخ مفطورة عليه من صغره الى ان شب ، ومن خلق لشي فانه لا يزال يستهام به حتى يناله وان كان في مناط النجوم .

#### - الفصل الرابع في اشياخه في العلموم الدينيـة -

### وذكر المدارس التي كان فيها اولا -

\_ اختتم الشبخ القرآن ، واتقن حفظه نحو سنة 1283 ه. فكان اول استاذ افتتح عليه المبادي\* العلمية ، هو العلامة سيدي الحاج محمد اليزيدي الايسي ، المتوفي تحبو 1309 ه. فقد كان بين الاسرة اليزيدية ، وبين اسرة الشيخ تمارف واتصال، فلذلك اختار اهل الشيخ الاستاذ المذكور لابنهم ، قالحقوم به في مدرسة (تانالت) ثم انتقل ممه الى مدرسة (المولود) يرسموكمه ثم لم يطل مكثه هناك حتى انتقل به وبكل الطلبة الاستاذ الى مدرسة سيدى احمد بن موسى التازروالتي ، باستدعا من الرئيس سيدي الحسين بن هاشم يعسوب (ايليغ) ، فمن عدًا الاستاه تدرج الشيخ في متون المبتدئين شيثًا فشيئًا ، حتى قضى عنده نحو سنتين ، تم ذهب به اهله الى مدرسة (تانكرت) عند الاستاذ سيدى محمد بن ابراهيم التاسانارتي غزيل (تانكارت) المتوفى 1296 هـ والبيت الذي كان فيه الشيخ يمر به الداخل يمينا من الباب الاعلى الشمالي ، وهو بيت صغير ساذج ، وعلى يد هذا الاستساد شدا الشيخ وتفوق وثال ما نال من مزاولة الفنون المتعددة ، نصوا وفقها وفرائض وحسابا ، وقد لازمه منذ نحو 1286. الى سنة 1289 ه. وقد كان بلدياه سيدى محمد بن عبد الله وسيدي الحسن التياسينتي معه هناك ، وفي هذا الطور كتب الشبخ بيده كتبا كثيرة دراسية ، لانه لم يجد من كتب الدراسة ما يتوقف عليه . فأقبل بهمته المعروفة يكتب الدرديس على المختصر و «ايسر المسالك» على الالفية وشروحا كثيرة للمتون الصضرى والوسطى ، ولا نسزال نقف على شفرات مما كتبه اثنا "كتبنا الى الان .

الفصل الخامس في بعض ما اثر عنه في هذا الطور الثاني من عمره

- حكت لى والدتى رحمة الله عليها ان الشيخ اخبرها بأن اول ما راى النبى صلى الله عليه وسلم كان فى المدرسة (المولودية) قبل احتلامه ، وحدثت عنه انه كان يقرأ كل ليلة ختمة وهو واقف ، قال : وقد كنت مغرما بزيارة الشيخ سيدي الحاج يعزى الوسخينى ، فلا اغب زيارة ضريحه ، اقول : كان مقام هذا الشيخ الجليل محط رحال المولمين بزيارة الصالحين ويذ كرون عنه ما يذكرون من استجابة الدعا فى مقامه ، وقد كان امثال سيدي مسعود المعدري يضرب اليه اكباد الابل من ازغار حتى يهزوره ، ثم اورث ذلك

اصحابه ، وهذا الشيخ شريف النسبة ولا عقب له ، وهو من أهل القرن التاسع ، توفي سنة 888 ع وحكى لمي الشيخ سيدي ابراهيم بن صالح التازروالتي رحمه الله ان اول اتصاله بالشيخ كان في المدرسة التازاروالتية عند الاستاذ اليزيدي ، قال : فتأكدت بيننا الصحبة حتى انه كان يرافقني كل ليلة الى ضريح الشيخ سيدي احمد بن موسى ، فأضطجع أنا ويببت هو متهجدا بختمه تامة الى ان يطلع الفجر ، قال : كانت هذه عادتنا الدائمة ، وذلك امام باب القبة الذي كان من العادة ان يسد الا احيانا ، اقول :

كان ِهذا الحال من الشيخ في وقت بلوغه كما ترى ، ومن حبب اليه مثل ذلك في مثل سنه فكيف يكون بعد ذلك .

وسمعت شائعا ان الشيخ والفقيه سيدي محمد بن عبد الله الالغي والقائد سعيدا المجاطي اكرموا يوما طلبة مدرسة (تانكرت) - وقد كانوا ثلاثتهم اذ ذاك هناك - فقال لهم الطلبة ليقترح كل واحد منكم بنفسه ما يتمناه ، لندعو الله ان ينيله اياه ، فقال الفقيه إنثي اريد مقاما كبيرا بين الناس بالعلم ، وقال القائد انني أحاول رياسة كبيرة استولي بها على الناس وقال الشبخ احب مقاما عاليا في معرفة الله تعالى ، فدعا لهم الطلبة بما شا وا ، فسبق القضا فنال كل واحد واحد متعم ماتمناه ، اقول : انني سمعت هذا شائعا ذائعا ولم اروه بسند متين متصل .

واخبر ثقة ان من عادة الشيخ حين كان في المدرسة التانكرتية حضور مجلس الرجل الصالح سيدي المدني بن احمد الناصري ، وقد كان يعقد مجانس مخصوصة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي لها الاخيار ، فكان الشيخ مسن انتقى لذلك مسن بين طلبة المدرسة .

#### الغصل السادس في اعتناق الشيخ الطريقة الدرقاوية بعد الناصرية

دكر الشيخ في بعض رسائله انه كان يذكر اوراه الطريقة الناصرية ، ولم ادر الى الان عمن تلقن اورادها . لان العادة تقتضي ان لا يذكر ورد طريقة من الطرق الصوفية الا باذن خاص من احد اهلها ، ولذلك قلنا لابعد ان يكون للشيخ استباذ يلقنه الناصرية وان جهلناه الان ، وقد ذكر الشيخ في بعض مخطوطاته انه تلقن الناصرية سنة 1286 هـ، ولا يبعد ان يتلقنها من سبدي المدني الذي نراه يصاحبه هناك . وقد كان الاستاذ سيدى محمد بن ابراهيم انخرط في الطريقة الدرقاوية على يد شيخها بسوس اذ ذاك سيدي سعيد ابن محمد المعدري ، فتبعه غالب الطلبة ومعن كانوا صاغيته ، فكان شيخهم المعدري ينتاب البن محمد المعدري ، فتبعه غالب الطلبة ومعن كانوا صاغيته ، فكان شيخهم المعدري ينتاب البني في تلك الطريقة .

وذئر لي سيدي بريك بن عمر انه سم من كبار الفقرا" القدما" ان الشيخ سيدي سعيدا المعدري جلس يوما في مكان بتانكرت ، وقد ورد اليعا في طائفة من اصحابه ، فمر

به الشيخ الالغي وهو شاب في زي الطابة ، فأثبت فيه الشيخ المعدري بصره ، ولم يؤل عدلك حتى غاب عنه ، فالتفت الى بعض جلسائه فقال له ان هذه الذات يعني ذات المار بهم لا تصلح الا للنور ، ثم لم ينشب الشيخ الالغي ان انخرط في أصحابه في اليوم نفسه ، قال الحاكي ثم إنتى بعد حين سععت الحكاية من فم الشيخ نفسه .

واخبرني شيخي وولي نعبتي سيدي سعيد التناني رضى الله عنه ، أنه سجع سنب الشيخ الالغي سنه 1806 ه أنه لما أخذ الشيخ سيدي سعيد المعدري بلبه ، صار يتردد اليه ويضع في يده قرشا من الفضة ، ويطلب منه الدعا" ، ويقبل يده ، فقعل خلك مرات متوالية الى أن انقد ما عنده من القروش . فوضع في يده القرش الاخير ، وترك يده في يده وقال له خذ بيدي لله ، فاذ ذاك لقنه الذكر وعلمه ذكر الاسم المفرد (الله) ثم لم يتم اماسه حتى أحس بشي " آخر لم يكن يعتاده من نفسه وذاك في سئة 1289 ه كما ذكره الشيخ نفسه في بعض مخطوطات من رسائله .

أقول قد الم الشيخ بما يشير الى عذه الحال في (رحلته) الحجازية ، وذكر أن شيخه عار يقول له بعد : ليس هناك الا تلك النظرة ، يعني أنها أساس كل ما يظهر بعدها . تم ان الشيخ لم يحد يتصل بهؤلا الصوفية حتى غلب على حاله ، واعتراه الجدذب الشديد . حتى خادت ذاته تدوب ، فصار الفقرا يلقونه في نطفية من الما غطسا ، ثم ام تفتر هذه لحال منه الا بعد اسابيع ، وقد بتى حدلك لا يأحل ولا يشرب ، وقد حاول الفقرا أن يلمتوه يوماً حليباً فلا يكاد يسيفه حتى يجبش مافظة (الله) قيدج الحليب ، والمكنان الذي تلقن عد الشيخ الالغي اذكار الطريقة من الشيخ المعدري معروف الى الان في بيت بدار سيدي عود في قوية أكادير من قبيلة (إداوشقرا) احدى قبائل وادي افران .

وقد الم الشيخ بهذا الذي وجده في نفسه بعد ان لاقى الشيخ الحي ، قذكر الله لم يتمقى له قبل مع ولوعه بكثرة العبادة والمجاهدة ، ويقول الصوفية ، أن السر في تلقيح الارواح والاذكار لا في الاذكار وحدها ،

ثم أن الشيخ أقلع عما هو فيه من القرا"ة وتتبع الدروس ، فتبع شبخه الى الزاوية الحدر، ثم ساح مع الفقرا" الى ماسة، عازما على ان يطلق كل ما كان فيه من مزاولة اخذ العلوم وسطوم من قديم ان لذة الاذواق الصوفية تنسى اذواق العلوم الظاهرة ، ولذلك قال ابن عرفة؛ وليت طالب العلم ينتاب الصوفية فاعلم انه لا يأتي مشه شي" ، يعني لايستتم "لان بق الصوفية يجتث من قلبه ذوق فنون العلوم ، كما وقع ذلك للعارف ابي زيد الفاسي حين حف به اخوه وشيخه ابو المحاسن ، فطار به الى التصوف بعد ما كان منعمكاً في العلوم عنورة منا هو في القاريخ معلوم ، هوما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ويقول صوفية ان اراد الله الانسان للخير شغله بتعصيل العلوم الشرعية في وقت غفاته ، ليجدها حواقية ، ونورا تاما ، حين يقبل على علوم القوم ، وهي كلمة حصيمة منهم رضي الله على علوم القوم ، وهي كلمة حصيمة منهم رضي الله

عنهم ، إوقد كان لتي الشيخ الالغي بالشيخ المعدري في حدود 1289 هـ أ • الفصل السابع في مراجعته للدراسة العلمية حتى استتم تفوقه في العلوم،

تار ثائر اهل الشيخ حين بلغهم ما وقع لولدهم حتى فارق دراسته التي هو بصددها ، وحتى صار يوسم بالمجنون الخبول ، وقد انخرط في اصحاب المرقعات المسائين في الطرقات ، الصارخين بالاذكار صراخ من تصرعهم الجنة ، وحالت بينهم وبين شعورهم ، وقد كان اهل سوس لا يعرفون من التصوف الا التصوف الناصري وحده ، ولا ريب ان للطريقة الناصرية روعة ورونقا ، لانها صافية الموردمونقة المظهر ، لا ينكر في ظلواهرها منكر ، ولا يجد المنتالي في العلم الظاهر منها مغيزا ، وقد أخذها خلف السوسيين عن سلفهم ودرج عليها الشيخ ونشأ فيها الشاب ، واتفق على تفضيلها العالم المعدرس ، والفقير الامي المنقطع الى العبادة ، ولذلك يعذر السوسيون اذ فاك حين جاهم من عده الطائفة الدرقاوية الجديدة ما لا يعرفونه من أحوال واذواق وتربية ومشرب جديد ، فقاوموها بانكار تما ، وقد رأيت للاستاد سيدي محمد بن ابراهيم التامانارتي المتقدم الذكر ما يدل على تمك الظاهرة التي ستولت على سوس اذ ذاك ، فقد وقفت له على اجازات من مصر في احوال الصوفية الشاذلية الدرقاوية ، ولا ريب انه ما اعتنى بها الا ليدلي بها الى من كنانوا يعلنون عليه وعلى المثاله الانكار ، ليعرفوا انهم انها جعلوا ذاك فانكروه ، ومن جهل شيمًا عاداه ،

بادر والد الشيخ الالغي سيدي احمد بن محمد الى استسرداد ولده الى القرائة فلحق به بين الفقرا السائحين . فأبى أن ينقاد له ، حتى استعدى عليه شيخه المعدري ، فأمره بالرجوع مع والده ، وأمره أن يراجع الدراسة العلمية وأن يقف عند ارادة والده به

حكى لي العم ابراهيم قال: رجع الشيخ مع والده وقد لازم الصحت، ولا ينطق ببنت شفة ، ولا يسرجع اليه قسولا ، ولا يحبر اليه جواباً ، فصار يلومه اشد اللوم في اعتناقه هذه الطريقة الجديدة التي لم يجد عليها الايا ولا مشى عليها الاسلاف فاكثر عليه من ذلك وألح عليه ان بذكرماعسى أن يستبيله من حالته الجديدة، وأي ربح وجده قبغا، مع ان الابا ما درجوا فيها ولا طافوا بها ، ولا الموا بأمثالها ، ويكفى من الخسران كون هذه الطريقة حالت بينك وبين العلم الذي كنت في مزاولته ، قال ، وبعد لاي قال له الشيخ وهما في وسط الطريق ان الانسان لا يتوجه الى شي حتى يجد حلاوته ، والا قلماذا انت صرت تتجر في كذا وكذا من غير ان يكون اسلافك يتجرون فيه ، فما ذا وجدت في ذلك من حلاوة ؟ ورأيشه فيه من الربح ، فقال ابوه اننى اذهب بتلك السلمة واستبدل بها الربيب والتين اليسابس فيه من داركم ، فقال له الشيخ فعكذا انا ايضا ، وجدت حلاوة ما انا فيه ورأيت له ربحاً عظيماً ، ولذلك اخترته لنفسى فلا لوم على - في حكاية اختصرنا منعا - .

ثم أن الشيخ الحقه والده بالمدرسة (الأدوزية) عند الاستاذ شيخ الجماعة ابي عبد الله سيدي محمد بن العربي الادوزي ، وذلك في حدود اواثل 1290 ع فاقبل على المجاهدة في

حفظا وتقهما وتعليقا، وقد وقفت له على ما يدل على نشاطه في النساخة في هذا الحين ايضاً والحفظ للمتون ، ومما حفظه التسهيل لابن مالك ، ولم يزل في اكباب حتى نال الشفوف كل اقوانه ، ولذلك استخلفه الاستاذ على متابعة دروس المدرسة العليا للطلبة الكثيرين حزين للمائة يوم سافر الى مواكش مع الشيخ ابي على التعكيدشتي سنة ، 1293ه .

اخبرني الشيخ سيدي ابراهيم بن صالح التازاروالتي قال: كنت التحقت بالمدرسة الادوزية منذ وقي مدرسة تازاروالت - وذلك في نحو 1286 ه - ولم ازل هناك حتى التحق بشاك بعد حين ، فلم يزل في تفوق حتى التخلفه شيخنا سيدي محمد بن العربي يحوم الى مراكش ، وقد وقفا مصطفين امامه للوداع ، فلما رجعنا آنست من الطلبة انفة ويتقدم مثله عليهم ، وان يجلسوا امامه للاخذ عنه ، فخلصوا نجباً ، يخلفون على انهم حولا وحوز عذه المنقبة ، قال فحين شاهدت القوم نفسوا عليه ما اكرمه الله به من حولا يرعون الا ولا نعة ذهبت اليه ، وطلبت منه ان يتأخر عدن مكمان التدريس ، ولا يرعون الا ولا نعة ذهبت اليه ، وطلبت منه ان يتأخر عدن مكمان التدريس ، ولا يرعون الا ولا نعة ذهبت اليه ، وطلبت منه ان يتأخر عدن مكمان التدريس ، ولا يرعون الا ولا نعة ذهبت اليه ، وطلبت منه ان يتأخر عدن مكمان التدريس ، ولا يرعون الا ولا نعة ذهبت اليه ، وطلبت منه ان يتأخر عدن مكمان التدريس ، ولا يرعون الا ولا نعة ذهبت اليه ، وطلبت منه ان يتأخر عدن مكمان التدريس ، ولا يرعون الا ولا نعة ذهبت اليه المائد عنك ، وكذلك فعلما فافتتحنا عنده (دالية)

وغيرها .
وأخبرني العم ابراهيم أن الشيخ رجع الى داره في هذا الطور بعد حين فسافر الى
حتى ببغلة أهله ، قباع هناك شيئا فاشترى بعض كتب ، ولما رجع الاستاذ من سفره رجع
عناك أيضا ، حيث بقى الى أواخر 1294 ه فودعه الاستاذ واجازه باجازة عامة ، كنت
عناك المجبر مؤرخة ـ كما في علمي ـ بالسنة المذكورة ، وقد تلقت مني نسختها .

## · الفصل الثامن في بعض ما يتعلق به في هذا الحين ،

حتى لي سيدي ابراهيم بن صالح قال : رأيت اذ ذاك من الشيخ انزوا كثيراً عن المبرة آكثر من انزواته المعهود دائماً ، وكان اذ ذاك كثير البكا ، لا يغتر عن العبرة تي نفسي ، لا أحسب سيدي علي بن أحمد الا أنه كان يرى النبي صلى الله عليه لله عليه حثيراً حتى غلب عليه الشوق ، واستولى على قلبه الهيام ، فكثر بكاؤه ، ويجري ين وقت دعمه ، فتحينت وجوده في بيته الذي يغتلي فيه وحده، فولجت عليه اتطلب منه حق قد فما كاد يسمع مني ذلك حتى جاش ثانياً بالبكا " الكثير والشهيق حتى رحمته ولم عن ببنت شفة ، وبعد حين خرجت عنه ، وبعد ما مر زمن استدعائي فواخاني لله ، على فدلك هو أصل ما بيننا اليوم ، قال وقد كنت اذ ذاك اجاريه في العبادة عبيني ولكن ابى الله الا ان يجعله من الاعليين السابقين ، وذلك فضل الله يوتيه عيسا " » .

وحدثني من لا أتهمه من فقعا" (أملن) انه سمع الفقيه سيدي عمر التيملي نزيل مدرسة يُلَّضي) يقول كنت رأيت حينًا من سيدي علي بن احمد الالغي . ونحن بالمدرسة الادوزية ضحكاً كثيراً وكثرة هذر بين الطلبة ، فاشمأزت نفسي منه ، حتى اني اقول لوقيقي سيدي البراهيم بن صالح التازاروالتي لا ترافق بعد هذه الساعة سيدي على بن احد الى بيتي لما فيه من كثرة الضحك والكلام المسترسل ، وقد استدعى انسان الطلبة الى داره جوار المدرسة فذهب كل الطلبة سواي ، وما منعني من الذهاب معهم الاسيدي على المحثير الضحك والكلام ، اقول: ان سيدي عمر هذا عاد بعد الى صحبة الشيخ حتى عد من اتباعه وذلك لاجل ما بينه وبين سيدي ابراهيم بن صالح من الصداقة ، فقال له يوما سيدي ابراهيم في داره بتازاروالت بعد ان اخذ عدن الشيخ ولهج به ، اما ان توافقني في الاخذ عن الشيخ واما أن تفارقني مفارقة ابدية ، فأطاعه سيدي عمر ، فتلقن العهد من الشيخ امام دار سيدي ابراهيم ، كما أخبرني بذلك سيدي بلعيد الصوابي رحمه الله ، وقد كان حاضراً ، ثم لم يبؤل على عهده ، يبرد عليها الشيخ في المدرسة ، وربعا ورد هو على الشيخ ، ثم لم يبؤل على عهده ، يبرد عليها الشيخ في المدرسة والتدريس ، وكان يقول بعد إلا انه لم يبؤل على عهده ، يبرد عليها من ملازمة المدرسة والتدريس ، وكان يقول بعد انتي لاخجل من نفسي كلما ذكرت ما كنت أرمي به الشيخ اذ ذاك ، ويستغفر الله مما مد، منه .

ثم أن هذه الاحوال التي كانت تختلف على السيخ يقول الصوفية: إنها تأثرات بالمقامات الختلفة التي يمر بعا المريد في سير السلوك الذي هو بصدده ، فعقام يقتضي الانقباض التام والانزوا والبكا ، ومقام آخر يتجلى فيه الانبساط والسرور ، ولا يجد صاحبه بدا من الضحك الكثير وكثرة الكلام ، ولولا ذلك لعتزقت ذاته بما يشعر به ، والقوم ادرى بأحوالهم ، وأعل محة ادرى بشعابها .

هذا وقد كان الشيخ يختلف اذ ذاك دائماً الى شيخه بالمعدر فينة بعد فينة ، ولا يكاد يغب ذلك ، وكان يتحفه بما تيسر من التمر من عند اهله ، وما وقع لمه اذ ذاك مذاكرة طويلة جاذبتها بينه وبين رفيقه سيدي الحاج الحسن الناموديزتي ، احدى صواحب الشيخ سيدي سعيد بن محمد بامر منه ، فرأى الفقيهان من الفقيرة الامية ما بهرهما من من المعارف الربانية ، ومدار المذاكرة كان حول المعرفة بالله ، وقد كانا سألاها عن كنهما فقالت لهما : انني لا اقول لكما الا ما قالته بنية لي ايقظتها يوما من مرقدها : لقد ايقظتني يا امي من نومة لها حلاوة عظيمة ، فقلت لها كيف حلاوتها يابنية ، فقالت نامي مثل ما نمت تذوقيها ، فكذلك انتما افعلا ما يطلب منحما تذوقا حلاوة معرفة الله تعالى ، وهي حكاية مشعورة : أخبرني بها من كانوا يعيشون اذ ذاك ، وقد كان الشيخ ورفيقه وردا على شيخهما ، فجلا في ظل جدار زاويته ، فأمر الفقيرة ان تخرج اليهما وتذاكرهما في على شيخهما ، فجلا في ظل جدار زاويته ، فأمر الفقيرة ان تخرج اليهما وتذاكرهما في حكاية مبسوطة اكثر مما تقدم ولكن هذا لبها .

« الفصل الناسع في مشارطة الشيخ في المدارس وتدريسه فيها ·

غادر الشيخ المدرسة الادوزية نحو سنة 1294 ه فأوى الى اعله ، فصار يعين اباه في

حى شؤون الاسرة ، وقد كان الناس في تلك السلة وما بعدها في مشقة مسغية شديدة حرث الثاس فلم يحصدوا شيئا ، فذهب الشيخ الى معدر درعة ازا" (تامانارت) ، فاشترى حجموبا وأشيا اخرى بدراعم من سيدي محمد بن على الكوسالي السملالي مقارضة الربح ، ثم التحق بعد ذلك بمدرسة (فوكورض) في قبيلة ايت صواب ، وكمان دخوله = المدرسة يوم الاتنين مفتتح جمادي الاولى سنة 1298 ه كما وجدته بخط الشيخ نفسه - الله عنه ، فقضى هناك سنة تامة ملأها تدريسا واكبابا على تعليم من عنده من الطلبة ، - عرفنا بعض من يأخذ عنه اذ ذاك ، ومن بينهم الشريف الصالح مولاي محمد البوزاكارني - اشياخ الطريقة الدرقاوية ، وقد توفي اخيراً في 23 من رمضان سنة 1863 ه ، وقد حى لى سيدى بلعيد الصوابى ان معرفته بالشيخ ابتدأت من ذلك الحين وذكر انه كان - الناس في كل فرصة سنحت بمثل هذا الوعظ الذي صار يعظهم به بعد ما تصدر للتربية، كان منذ ذلك العهد بلهج في كل وقت بارشاد الناس الى ربعم لهجاً يتعجب منه عارفوه\* \_ حد أن استثم السنة هناك استدعاه الفقية سيدي محمد بن عبد الله الالغي ، فاستنابه في \_\_\_ة (البومروانية) بقبيلة سملالة، ليتم له سنة بقيت في مشارطته وذلك في سنة 1297 ه. والفقيه الالغي \_ يستعل اد ذاك ببنا " (المدرسة الالعية)، فبقى الشيخ هناك يدرس الفنون التي كان يدرسها الفقيه \_ - مقتفياً خطاه فيما وصلته الانصبة ، وقد كان هناك العلامة الاديب سبدي العربي المحتنى ، والفقيه المدرس سيدي على بن عبد الله الالفي . ومن في حلبتهما اذ ذاك - حرني العم ابراهيم ان انتفاع الاستاذ سيدي علي بن عبد الله الالغي بالاخذ ابتدأ \_ ـ ـ العهد ، فقد كان قبل يلهج بغير القرا"ة من التجارة ونحوها ، قعين اتصل به الشيخ - يه الى الاكباب على اتقان ما يأخذه ، وكان يسغر معه الشيخ في اعداد الانصبة ، - حدَّه بمعاودتها ، ولم تعض تلك الشعور حتى استيقظت همته فنال بذلك ما نال ،

« الفصل العاشر في الانقطاع الى شيخه المعدري وتجريده بين بديه »

كان الفقية سيدي الحاج الحسن التاموديزتي انقطع الى الشبخ المعدري قبل هذا ما مصار بين المتجردين في زاويته، وبين السائحين في طائفته ، فبات الفقرا ليلة في المدرسة عروائية) عند استاذها الشيخ الالفي ، ولما خرجوا منها كتسب الفقيمة التاموديزتي الى النعي يعذله على ترك المشرب الصوفي ، واشتغاله بما هو فيه ، فهز اوتار فؤاده على تول الحراق :

والفتى من سلبته جملة عد لا الذي تسلبه شيئا فشي

حكفا عبت ربح الهيام ثانيا بالشيخ الالغي، بعد ما مشى خطوات في طريق الفقها وتزيا و العلما ، ولم يكن قط منقطعاً عن زيارة شيخه في كل وقت ، الا ان وجهشه لم العلم وأهله ، إثباعاً لما امره به شيخه المعدري ، ليطيب خاطر والده ، وتقر عبن عدامها الجديد ، ولا ربب ان كل من شرب النصوف فانه يرضى بكل مقام اقدامه فيه مولاء ، فلا يرضى لنفسه غير ما رضيه له مولاه . فالالتفات الى التجريد مع اقامة الاقدار له في الاسباب انما هو حظ من حظوظ النفس ، وكذلك المكس - كما يوجد معناه في الحكم العطائية ـ ولهذا استقر الشيخ الالغي كل هذه السنين ، الى ان وصل الوقت ، وأجنى الشمر، وروق الشراب فأعاب به داعي التجريد من عاطنه ، بعد ما حركت منه رسالة التحدزتي ما سكن .

#### وذو الشوق القديم وان تعزى ٦٠ مشوق حين يلقى العاشقينا

التحق الشيخ بزاوية المعدر . فانخرط في زمرة المتجردين ، فالقى عنه زي العلما" . فأزال الردا" والسلهام والعمامة ، فجال في مرقعة وسبحة كبيرة وعكاز ، فأقبل على شروط الفقرا" من صمت وجوع وذكر وعزلة ، بهمته الممروفة التي يضرب بها المثل ، فكان هو واخوانسه يقومون بشؤون زاوية شيخهم ، حرثا وحصاداً واحتطابا وبنا" وكل شي" ، بخدمة الاشياخ يفلح المريدون - كما هو معلوم عند الصوفية من قديم ، أخضع لرقبة واحدة تخضع لك الرقاب والزم باباً واحداً تنفتح لك الابواب - .

ذكر لي ثقة ان أصحاب الشيخ المعدري حكوا له أنهم كانوا مرة يحصدون في الهاجرة في الرمال المعتدة حوالي قبة سيدي عبد الله بن سعيد بالمعدر ، فجا هم شيخهم ، فوجدهم في مشقة ، وقد سالت أيدي الفقها البضة الرقيقة دما ، لغلط سوق الزرع ، وهم يقطعونها بأصابعهم ، فلم يملك عينه شفقة وحنانا ، فقال لهم والله لو علمت سبيلا يؤديكم الى ما تريدون مني غير هذا لما تركنم المسقة الفاححة ، ولمكن لا اعلم غير هذه السبيل لنيل ما تريدون ، واحب الاعمال الى الله أحزها أي أشدها يروى في حديث . أقول : ان الباب الذي فتح فيه سيدي سعيد هو باب الحدمة الشيخه ، ولذلك يرى أن لا فتح لاصحابه الا من هذ الباب ،

كان الشيخ سيدي سعيد كثير الشفقة على أصحابه ، فقد خرج يوماً فوجد الشيخ الالفي مضطجماً تحت جدار الزاوية ، وقد وصلته شحس الظهيرة في الصيف، فبادر فاظله برداته ولم يوقظه ، ففهم من ذلك أصحاب الشيخ ما فهموا، وكان الشيخ سيدي سعيد يسبح بأصحابة هؤلا الى وادى نون فافران فتامانارت فأقا احياناً ، واحياناً يسبح بهم الى مشتوكة ويطلعون مع عوارة فرأس الوادي فجبل درن ، أو الى حاحة فإداوتنان ، وكان يرشد الناس الى الله، ويصطاد الفافلين الذين كتب لهم على يده الفتح المبين ، وكئيراً ما يبقى الشيخ واصحابه اياماً متوالية . يطوون سغبا ، ثم لا يبالون ، وكنان اذا اراد ان يذاخر احد العاما يدنى اليه الفقها الذين معه كالتاموديزتي والشيخ الالغي وامثالهما لان الشيخ المعدري الحي لا يترا ولا يكتب ، ولكن قد يحضر عنده من بين اصحابه الكثيريين زها اربعيين من العلما ، فيبهرهم ما يرونه منه ، ولكن مع كل هذا لم يخل من منكريين يشددون عليه الشكير كامشال علامة جزولة الاستاذ الكبير سيدي محسد بن العربي الادوزي . فانه كان الشكير كامشال علامة جزولة الاستاذ الكبير سيدي محسد بن العربي الادوزي . فانه كان

حرم دائما بانكار ما كان عليه ، وخصوصا حبن استنبع من النقها من تلاميذ الاستباد حرين كالتاموديزتي والشيخ الالغي ، وقد اخبرت ان الشيخ الالغي والتاموديزتي وارا مرة حما الادوزي هذا وفي العشية قال لهما ، قد كنا جميعا على امر يجمعنا كلنا وهو العلم عذا الذي اخترتموه بمد العلم ؟ فأروني ما هو ؟ ، فان كان حقا اتبعناء كلنا ، وان كان نبذناه كلنا ، فلا خير في ان نتفرق بعد ان ائتلفنا ، ثم قال لهما تأملا في ذلك ، وفي حي نجيل المذاكرة في هذا الامر ، فلما ذهب عنهما الاستاذ قال التاموديزتي لصاحبه تمال على على ما ذا نجيب به الاستاذ صباحا فقال له الشيخ لا جواب عندنا الا ان لا يجدنا هنا حادرته ، فلحن نعذره وهو يعذلنا ، ولكنه لا يمكن ان يدرك ما نقوله له تحن، فلا فائدة معاورته ، فنحن نعذره وهو يعذلنا .

او كنت تعلم ما اقدول عذرتنى به او كنت اجهل ما تقدول عذاتكا كن جهلست مقدالتي فعدلتي به وعلمت ادلت جداهدل فعدرتان نيدا واخبرت ايضا ان الاستاذ كتب رسالة الى الشيخ العدري يشدد عليه النكير فيدا به مع اصحابه ، فارسل البه الشيخ باتنا سنجي كملنا الى حضرتك ، ثم وردوا عليه بعد الحاكي ان الاستداذ تراجع بعد ذلك عدن هدا الندكير ، الا ان هذا الرجوع من الحاكي ان الاستداذ تراجع بعد ذلك عدن هدا الندكير ، الا ان هذا الرجوع من الحاكي ان الاستداذ تراجع بعد ذلك عدن هدا الندكير ، الا ان هذا الرجوع من الحديد الم الحريد بعد ، بل لم يزل لهجا بذلك الى ان اورث ذلك بعض اصحابه المريد الا تراري ، فكتبوه في كتبهم ، وألذي ينكره الاستاد هو بعض مظاهر في الطريقة

# الفصل الحادي عشر في خرق الشيخ العادة في الاسواق وفي قريشه

من الاصول عند الصوفية اصحاب التربية الاصطلاحية ان الباطن عند المبتدئين لا يممر و بخراب الظاهر، وان الفتح لا يقع الا لمن تهذب وتريت نفسه حتى لا يطلب مقاما حيد يريد علوا في الارض، ومن اقوائهم ايضا : كل ما لا يدفن في التراب لا يئبت، حد يدندن حول التواضع التام، والمسكنة والموت المعنوي، ويقولون ان الجنة لا بعد الموت المعنوي، فكذلك جنة المعرفة بالله لا تنال الا بالموت المعنوي، وهدا حق عليه فلاسفة الاخلاق، وعلما الارواح، واساطين الصوفية، ولذلك يكون عدا هو الربية الصوفية المنوية اعني التربية الاصطلاحية، التي ذكرها الشريشي في (رائبته) وامثاليه المنات في شرط الوصول، كالقشيري والغزالي والمكي وابن البنا والسهروردي وامثالهم.

وحرق العادة عند القوم يعنون به ارتكاب بعض اهور تجتث جدور التكبر من النفس من النفس من المات الى عبده من حبل من المات الى المقصود، ويقول القوم ان الله اقرب الى عبده من حبل من الخاب الا من النفس المولمة بالعظوظ والشهوات والكبريا"، فلا بد من

قسما، وكسر شدة جبروتها، ليزول الحجاب بين العبد وبين ربه، وقد كان صولاي العربي الدرقاوي ومن بعده في طريقته يأمرون بعيض اصحابهم بان يتكففوا في الاسواق، وان يابسوا الرث البالي من الثياب، ريشا تزول تلك العلة، ثم يأمرونهم ان يراجعوا حالتهم المعتادة ولكنهم لا يامرون بذلك الا من آنسوا منه بعض حبريا وزهو فعو دوا خاص لمن فيه مرض الحجبر واما من ليس فيه ذلك فانهم يتركونه على حاله، وعلى هذه الوتيرة يربي الشيخ المعدري اصحابه فقد حكى الفقيه العارف بالله سيدي محد بن مبارك الدشيرى المعدري، انه كان بعد ان اخذ عن الشيخ المعدري يتردد عليه في هاة سنية عطرة، وهو محبب بزيه، قال فتناول الشيخ بوما لفتا ملطخا بطين لا يرزال يقطر ما احمر، فاموني ان احمله على حتفى الى داري بالدشيرة، فشق ذلك على نفسى مشقة عظيمة، ولكنني تحاملت على عليها فرفعت اللفت على كاهلي وهو يقطر على كسوتي البيضا فمررت بين الناس كذلك وانا اعاني من نفسي ما اعاني، ولكن ما اوصلت ذلك الى داري حتى انفشت نفسي، وصار عبرها هبا منشوراً من ذلك اليوم، فداواني الشيخ، وقتع لي هذا بابا كان امامي معلقاً.

فكذلك امر الشيخ المعدري تلميذه الشيخ الالغي بان يخرق الصادة ، فندار متكففا في سوق الاثنيات بأساكا ازام وجان - وهي سوق مندثرة الان - ثم ورد الى قريقه فقعل فيها مشل ذلك ،

حدثتني والدة الشيخ السيدة (تاكدة) عن ذلك قالت: يبنما نحن جالسون اذا بمخبر اخبرنا أن ولدي علما يدور متكففا في ايواب الدور بايت وفقا . ثم في قريتنا . فاسرع اليه احد اخوانه وعو سيدي محمد المتوفى 1329 ه فلطمه لطمة منكرة فساقه ثم وضعه في قيد فصار يصنع ما يصنع من به جنة، فصار يصوخ ويقول قد فتكبي الجوع. فاطعموني ايعا الناس لوجه الله ، يكور ذلك بعل فيه، قالت فصرت اقرب اليه كل ما اعرفه يؤكل مماعندنا وفي دارنا والحمد لله كل خير، وهو لا يبالي بذلك، ثم سهوت عنه ساعة فاذا به في وسط الترية يصرخ بالجوع، ويقول من يطعمني لوجه الله الكريم؟ فاتبنابه ثانيا، فبقى اياما، وفي صبيحة بوم دخلت عليه فسلم على سلام من له عقل تام ، ثم قال : يا امي ما هددا الذي صنعتم بي حتى وضعتم القيد في رجلي ؟ فقلت له ، انك ياولدي صرت مخبولا لا عقل لك ، فقال ، لكنني الان صار عقلي تاما ، ففرحت وناديت والده فاسرع بالحداد فأزال عنه ما في رجله ، فلبس كسوة حسنة وتردى بردا" جميل ، فقلت الجد لله قد بري" ولدي مما اصابه ، فارسلت الى صدري الفقية سيدي محمد بن عبد الله فاتبى الينا ، فجالس ولدي فطعما وشربا ، تم اصطحبا معا الى دار الفقيه، وبعد زمن جرت الياحدي جاراتنا تقول: ان ولدكةد رايته يذكرالهيللة متوجها الى ايت ونقا، فثار ثائري ، فقلت : ان داء قد عاوده ايضا ، فركبت على بغلتنالا لحق يه في زاوية المعدر، وانا اعلم انه لا يذهب الا اليها، وقد تركت اباه مريضا، فبت عند بعض معاريفًا في البغمي) ، وفي الصباح مر بي راكب اخبرني بوفاة ابيمه احمد ، فحرت في

ي ، ولم أدر ما أصنع ، فعذا زوجي متوفى يقبر ، وهذا ولدي مجنوناً مخبول اللب من في البلدات ، فواحسرتا ، ثم بدا لي ان ارجع الى الدار ، وات ادر ولدي يد الله .

أدول: هكذا سبعت الحكاية من الجدة \_ مختصرة \_ وقال غيرها ان الشيخ كان يخرق وي السوق وفي القرية وفي موسم تازاروالت، وعلى كنفه جراب مثقوب الاسفل، حلى السوق وفي القرية وفي موسم تازاروالت، فيلتقطه الصبيان الذين يتبعونه، وبهذا حلى عند أهله ان عقله مخبول، وانه معسوس بالجنة، ولكن الشيخ عرف ما طلب، ومن عند أهله ان عليه منا بذل، ويقدول الصوفية، كيف تخرق لك المواقد، وانت لم حرق من نفسك العواقد ؟ وقد صنع الشيخ هكذا ايضاً في وقت آخر اذ ذاك في ازغار فقال حد المعدري انه لا يحتاج بعد الى ذاك ، فحرآته صافية ، ونطفته لا كدر فيها .

- القصل الثاني عشر في سفر الشيخ الى جبالة وزيارته زاوية مولاي العربي،

في سنة 1209 ه بعث سيدي سعيد المعدري سبعة من كبار اصحابه وعلى طليعتهم حج الالغي ليزوروا الزاوية الدرقاوية الاصلية في بني زروال ورا ً فاس فسلكوا طريق قازمور فالشاوية فالرباط وسلا، فعروا بغاس فوقعت لهم في فاس عجائب، منها انهم \_ وا اولا الضريح الادريسي فاخبرني سيدي مولود المعقوبي انه سمع الشيخ يقول : اننا بعد - حسنا امام الضريح نادائي المولى ادريس من ضريحه فقال يافلان انتم اضافي فغلب عي مقام الفتا في الله وحده فقلت له بل نحن اضياف ربنا تبارك وتعالى . فكبور على عداً . وفي كل ذلك اجببه جواباً واحداً ، ثم خرجنا من الضريح ونسينًا دفتواً صغيراً كتبت ب اشعاراً صوفية، وقصائد من كلام القوم، ثم ساقه الله لنا على يد من انزلنا الله عليسه عيدًا ، فقد وجده يباع في السوق فاشتراه واتمي به الينا ، من غير ان يعلم أنه لذا . فردت الله عند الله عند وحدث غير الشيخ من رفاقه كما حدثني به ثقة قال اوينا الى مكان معجور من الامكنة التي يأوى اليها الغربا"، فانتشرنا في زواياه وأطرافه فاقبلنا على ذكر الله ، حتى بتشخيص حروفه ومدها امتداد النفس سرا، ونحن صامتون ، قبقينا ما شا" الله ، حتى قم الينا انسان من بعض زوايا المكان ، كنان في مثل ما نحن فيه ، فجعل يسالنا من تحن؟ الله اخبرناه باننا فقرا" سوسيون، قال انكم والله ذكرتموني احوال اصحاب مولاي العربي الكبار حمشكم وهيأتكم . ثم ذهب بنا الى مئزله ، فقام بضيافتنا مدة مقامنا عناك ، اقبول انه خليفة الشيخ سيدى الخضر من مشائخ الدرقاويين الحراقيين بفاس ، ففي بعض رسائل الشيخ وهو يذكر علو الهمة ، المام بما وقع لهم اذ ذاك بفاس ، فذكر أن خليفة الخضر الشيخ المدرقاوي الناسي الشهير هذا الذي آواهم اعجب بحالهم لما رآهم على ما هم عليه ، فكان ذلك هو السبب حتى لم يسرحهم الا بعد ايام غير قليلة ملاوها ذكرا ومذاكرة.

اقول اخبرني الشيخ العطار شيخ زاوية من الزوايا الدرقاوية الحراقية الفاسية سنة 1843ء

انه كمان محافظاً على رسالة بخط الشيخ الالغي . كتبها اذ ذاك الى فقرا" قاس بعد ما فارقهم اذ ذاك ، وقد اعجبوا بحاله وبحال اصحابه ، وقد ذكر العطار صا يسدل على ان صدى تلك الاجتماعات الواقعة سنة 1299 ه لايزال يرن سنة 1343 ه، وقد اخبرني مخبر اخاله لا يكذب ان الشيخ مع رفقته حين رجعوا من بني زروال مروا ايضاً بالشيخ سيدي محمد بن ملوك في (كرمت) ويذكر ما وقع بينها مما لا استوعبه .

وما وقع للشوخ بقاس آنذاك انه حضر في مجلس العلامة الشهير سيدي محمد بن المدني تُنون ، وقد كان مشهوراً بالانكار على الصوفية . كما هو معلوم ذائع ، فحين انفتنل كل من في المجلس سأل الاستاد الشيخ الالنفي الذي لاحظه يتتبع تقرير الدرس مع انه ليس في زي العلما ، بل في زي الفقرا المتجردين ، اصحاب المرقعات ، انعرف ما نقول ؟ فقال له نعم ، فقال ولماذا اذن توخيت عذه الهيأة المشنو ق الزرية عن هيأة اصحاب العلم ، ام نريد ان تدعى مقامات الصوفية الاولين كما هو شنشنه امثالك ؟ فقال له انشيخ الوكان عل من لا يتال من مقام من المقامات سنا ه يتركه بالكلية اقلنا ان مثل حضرتكم ايفا الاستاذ ايضاً يتزيا بزي العلما المتقدمين امثال ابن القاسم ، وان كان دونه بمراحل ، قدارت محاورة بينهما اختصرنا منها وهذا لبها ومرهاها .

ثم وصلت الرفقة الى زاوية مولاي الطبب ابن مولاي العربي حيث يقطن رئيس الزاوية اذ ذاك ابو زيد مولاي عبد الرحن ابن مولاي الطبب ، فأوصلوا ما في أيديهم مما اصطحبوه من سوس هدية الى الزاوية . ومن بين ذلك صطل حبير لتسخين ما "الوضو" لا يزال يذكر الى الان هناك ، ولا يزالون يحافظون عليه ، ثم استراحوا من وعثا السفر فتطلبوا عملا الى الان هناك ، ولا يزالون يحافظون عليه ، ثم استراحوا من وعثا السفر فتطلبوا عملا حمائوا نعودوا الخدمة في زاوية شيخهم بالمعدر ، فرأوا ان الما قليل . فنحينوا محلا تحت مشهد مولاي الطبب ، فصاروا يحفرون فيه يشرا ، وبعد ما بلغوا مقداراً غير عميق ، طلمع الشيخ الالغي الى ما فوق البير في هاجرة ، فنام نومة قليلة ، ثم لما استيقظ نزل الى البير وهو صامت لا يحدث احد كما بي عادته كل تلك الايام ، فتناول الفاس من يد احد وهو صامت لا يحدث في شغير البر ، فصار الفقرا " ينادونه ماذا تصنع عاذا تصنع ؟ انقد الما " ونحن نحفر الى المؤ وقطع انت ان تقع عليه في جانب البير ؟ فاقبل هو على شأنه لا يحير جواباً ، فكانه لا يسمع ما يقولون ، وبعد قليل تفجر الما " من المحل الذي يحفر فيه من جانب البير ، ثم اخبر الشيخ بعد فلك ان مولاي الطيب وقف عليه في المنام . فقال له انكل هذا سيدي محمد الزكري عن وفقا " الشيخ اذ ذاك .

ومن ذلك المحل كتب الشيخ الى شيخه المعدري رسالة يبث له فيها اشواقه الحارة ، ويخبره بما كان يعتريه في مشهد صولاي الطبب ، حتى كأن مولاي الطبب لم يعت ، حى رسالة مشهورة ، تدل على مقدار تعظيمه لشيخه المعدري ، ومقدار سمو نظرته حسن اعتقاده ، وقوة رجاله في ربه .

تم لما قضوا هناك ليانتهم رجموا الى سوس ، فمروا بفقرا الفرب ثم زمور فسلا ، حيث الله قضوا هناك ليانتهم رجموا الى سوس ، فمروا بفقرا الفرب ثم زمور فسلا ، حيث الدرقاويين على زاوية سلا فرصورا طيباً ، لا يزال الى الان منردداً بين اكايس الفقرا المدرقاويين وقد قال بعضهم ان فات سيدي علي السوسي فات الديك لضؤولتها ومذا كرته حير من الفيلة العظيمة ، ثم مروا ايضاً بأزمور فدكالة فحاحة ، فاستقروا ايضاً في سوس .

- عصل الثالث عشر في وقوع الفتح الكبير للشيخ في جبالة اثناء هذه السفرة،

حدث الشيخ عن نفسه انه لما حفر ذلك الما من تلك البير المتقدمة ، وقف عليه وين الطيب او مولاي العربي - الشك مني الان - فقال له ، انك حفرت لنا الما الظاهر ، وحن نحفر لك الما الباطن ، قاذ ذاك وقع الفتح الاكبر للشيخ ، والجرزا من جنس السل - انما الما من الما - .

وحدث سيدي محمد بن سعيد بن محمداري فيما يرويه عنه سيدي محمد بن مسعود المحدري الله بينما هو وامه وابوه الشيخ سيدي سعيد جالسون على حارهم في الشمس في يوم من ايام الشماء ، وامه تنقي شعير الطحن ، اذا بالشيخ اعتراه فجأة حال عظيمة قف بها شعره . واحمرت عيناه ، فصوخت امه بالشيخ مالك مالك الله على الله على الله على الله على الله على المحضرة الربانية فدخال

اتول كان هذا في الوقت الذي كان فيه الشيخ الالفي واصحابه في جبالة ، فكانت النافي عندا بسوس وذاك في حالة .

الفصل الرابع عشر في وفاة شيخه المعدري وتقدم الشيخ التاموديزتي في مكانه عانت وفاة الشيخ سيدي سعيد بن محمد المعدري المسكن السملالي الاصل الشريف عن شغر صغر 1300 ه في قرية (الحندق) من قبيلة (تانكرت) بدار احد اتباعه الفقهر حيد بن حمو ، ودفن في المقبرة التي في سغح الجبل المطل على الوادي شمالي المدرسة تنقله اصحابه بعد الى زاويته بالمعدر ، وقد سئل لما احتضر عمن يرث سره من اصحابه عال ان الشمش اذا طلعت لا تخفي عن احد ، ولم يزد على ذلك ، وقد قوض امر اصحابه عطور منهم من شا" ، اخبرني بعذا سيدي احمد بن الطبب الزكري عن الفقير سعيد بن عبد المعدري اخذ عن الشيخ سيدي احمد بن عبد الله المراكشي صاحب الزاوية الموجودة محمد المعدري اخذ عن الشيخ سيدي احمد بن عبد الله المراكشي صاحب الزاوية الموجودة في المكان المسمى (أربزش) بمراكش ، وقده كان المحان دار سكناه ، شم وصي

ان تكون زاوية الفقرام ، ولا عقب له ، وقد كان من المدول في محكمة القاضي ، ومن أصحاب الخمول لا يعرف له مقام في مراكش ، ولم يظهر له أصحاب إلا في سوس ، كسيدي سعيد المعدري ، وسيدي الحاج مبارك الهواري المخلالشي ، ووفاته في حدود العشرة السابعة في القرن الماضي، وهو من اصحاب الشيخ مولاي العربي الدرقاوي، وسلسلة مولاي العربي شهيرة وقد أخبرني بيعض أخباره الفقيه سيدي ابراهيم بيبي السوسي ثم العراكشي ، ناقلا عن عدل كان يجلس معه في دكان العدالة .

كانت وفاة الشيخ المعدري قبل رجوع الشيخ الالغي ورفقائه من السفرة المتقدمة. وبعد مقدمهم اجتمع الفقرا" وتآمروا في تعيين من يقوم مقام شيخهم. ليجمع كلمتهم . وليدوموا على التآمهم وتعاونهم على ما رباهم عليه شبخهم ، فأشار الشيخ التاموديزتي بتعيين الشيخ الالغي، فقال له هذا لا والله بل انت أولى لمقامك ولسنك، ثم اجتمعت كلمة الفقرا على ذلك، فقام باعبائهم ، ودأب على ارشادهم وتصفية نفوسهم ، وقد كان جنيد عصره زعداً وتقشفاً ويعمداً عن كل ما عسى أن تطمئن اليه النفس ، فصاروا يسيحون سياحات ختلفة بطائفتهم الكبيرة، وأمرهم جميع ، وشأنهم مرتفع ، ومن السباحات التي ساحوهما اذ ذاك سياحة كبرى يتحمدث بها الرجل الصالح سيدي محمد الثانكرتي المشهور بأبكي من (ثانكرت) بافران . قال اجتمع الفقراء في الزاوية المعدرية في وقت تواعدوه ، ثم خرجوا الى السياحة نحو جبل درت ، فخرجت لاشيعهم ، وقد كان ذلك عقب خروجي من خلوة تطببت فيها بـأ كــل العشبة ، فلما أردت أن أودعهم أمرهم الشيخ الناموديزتي أن يحملوني على حمارته فصرت أصرخ به، وأقول انشى صُعيف حديث عهد بالخروج من خلوة العشبة، ويضر مي أكمل الذرة، فقال انك لا تأكمل الدُرة ، ثم حاقوني مرغماً . وكان العام عام جدب فبعد أيام توالت علينا جوعاً أضر بنا فيها الحال غاية ، فأقبلنا يوماً بذكرنا لندخل قرية أخرى فلاقانا أعسوان رئيس يسكنها ، فأمرونا بالرجوع، فقال لهم الشيخ التاموديزتي إننا نمشي باذن السلطان وعندنا رسالة منه، فخلوا بيننا وبين الدخول ، فقاموا بضيافتنا ، ثم أرسل الينا الرئيس يسألنا أين رسالة السلطان التي ذكرتم أنها عندكم ؟ فقلنا لهم اننا لا نزال نتلوها على الاذان منذ دخلناً ، وسلطانتـا هـو الله ورسالته هي ذكر اللهوتوحيده الذي نعلمهما للناس، فرجعوا الى الرئيس فالحيروه فتعجب مما قلناه ، فطلب أن يذهب اليه منا أناس ، فذهبت انا مع فقيرين من عوض الفقوا" ، فلما وصلناه وعظناه وأسمعناه كلام الله حتى تأثر بما نقول ، فقال عل أنثم رؤساً أصحابكم ؟ فقلنا له أو يتثارُل ساداتنا العارفون بالله ليقدموا الى أمثالك؟ فقد ملات عظمة الله أعينهم. فلا وستعظمون بعده شيئًا آخر، فان كان لك أرب بعم فانقل اليهم أقـدامك. ترهم ملوكًا بـلا عروش ولا معلكة ، فسار معنا الرئيس ، فرأى منهم ما بهره . وملك عليه مشاعره ، فأبي هو وأهله أن نعضى الا بعد ثلاثة أيام ، ثم لما أرادوا أن يودعونا وقف رئيسهم فقال أيها الفقرا". الا ترون ما حل بالزرع لعدم الحلر ؟ فاننا نطلب منكم العطر، فقال لـــه الشيــخ

- ديزتي إن الحطر بيد الله لا بأيدينا ، فالله هو المسؤول أن يرحم عباده وبلاده ، ثم لما - عن القرية أمر الشيخ التاموديزتي أن تجتمع فقال إن عؤلا" القوم أكرموكم واعتقدوا عنير ، وطلبوا من الله بجاهكم المطو ، فلا بد الان أن تعينوا واحداً منكم ليتوجه بهمته \_ لله ليرجم عباده بالعظر ، فقال له الفقرا" ، فأنت هو اذن ، فقال انتسى لست هناك ، - له عين اذن من تريد ، فنادى سيدي على بن أحمد الالغى . فقال له أنت لها ، وقد - ثلاثة أيام فقط، ثم أمر الفقرا أن يقاطعوه في هذه الايام. فلا يكلمونه ولا يجالسونه \_ يادونه بالسيادة ، بل باسمه الحاص ، ياعلي ففعل الفقرا" ذلك ، قال : وفي اليـوم الثالث = مَى مسجد فأرخت السما عزائيها ، فسالت الامطار ، وتدفقت السيول ، فصارت السقنوف - من كثرة العطر في المسجد الذي نحن فيه ، فانكمش كل فقير في ناحية الى الصباح، - حب الفقوا" الكرامة من سيدي على بن احمد ، فاقترح عليه كل واحد مايريده لنفسه، حج الى السوق فأتى لمكل واحد بما اقترحه ، فقد وقف في وسط السوق وهو ينادي من الحسى كذا وكذا لله وحده ، حتى أناه كل ما يطلبه دفعة ، فقال لـه سيدي الحاج الحسن و ديرتي ، الذي لا اقترح الا أن تسدوم على لقيمات ولفيتات حتى التي الله ، ثم قمال حَرا ان لسيدي على عمة فعالة عظيمة الوقع ، فلو توجهت الى جبل لمقلته من مكانه ، وحن من الأن نطلب الله أن يبدل له اسمه المعهود سيدي على بن احمد باسم آخر ، فلم حَ قَلَيْلُ حَتَّى تَصِدُر ، قَصَار يسمى بِالشَّيخ وحده بين الفقرا" في سوس كلها بل عند حمة والعامة . حتى نسى اسم سيدى على أكرام الذي كان يسمى به بين الفقرا قبل، حرتى بهذه الحكاية الفقيه سيدى عبد الله بن محمد العويني عن سيدي محمد المذكور وهو أطول من عدًا وإنما اختصرتها . وقد ذكر فيها ايضاً ان الفقرا" لما الح عليهم الجوع أولا ر الشيخ الثاموديزتي الحاكي وهو محمد أبكي ان يذهب الى سوق تزلوا ازام، فيعقد فيه حقة يعظ فيها الناس، ثم يقبل ما يلقى اليه ، فقعل سبدى محمد ذلك ، أجمع الخير الكثير متترى منه الفقرا" ما أشبعهم كلعم اجمعين خبرًا واداماً ، وأبقى عنده دراهم اعدها لشوا" تَوْدَ المرأتِه إن رجع من السياحة ، وأثنى بالباقي الى الشيخ النا، وديزتي ، فلما قبضه منه اله عما بقى فأنكر أن يبقى عنده شي\* ، فلم يزل به حتى أخلد منه الجميع ، تمم الله اثنا لا ثانن لك ان تقف بعد هذا اليوم واعظاً في اية سوق من الاسواق · فلا ترجع بي ذلك منذ الان .

اقول ان امثال عذا الاستحطار بالشيخ تكرر اذ ذاك ، والشيخ لا يزال في عدد تجريده عن اخوانه الفقرام ، فقد وقع لهم ذلك مرة اخرى فكلفه الفقرام فامطروا وشيكاً فصار كي واحد منهم يقترح عليه ما يويد في اكرامه للفقرام للفقرام للا العادة جرت بين الفقرام ان ظهرت عليه كرامة او رئيت له وؤيا حسنة ، يكرم الفقرام بما شاؤوا (1) - فقوم ما حرحه كل واحد بالثمن ، فخرج الى سوق يطلب من يعطي له ذلك الثمن جميمه مرة واحدة

<sup>1 )</sup> ولعل ما فعله احد الثلاثه الذين خلفوا لما تيب عليهم من جعل بعض ماله لله اصل لذلك.

يلا تتصان ، فكان من المجب عند الناس ان تاجراً كزا كان من ابخل الناس اتاه بكل فلك ريالات مجوعة ، فكمان ذلك كرامة اخرى اكبر من اختفا ، وقد كان بعض الفقرا وتطلبون من الشيخ اذ ذاك اشيا غير متقدمة ، فقد اقترح عليه الحاج محمد البوزاكارفي ان لا يزال يملك بغلة ما حببي، فاستجاب الله دعا ه ، فلميزل ذا بغلة حتى مات سنة 1363 ه وتطلب منه مولاي احمد الوادنوني شبخ الطريقة الدرقاوية في وادي نبون ان يعطى مقام القطبانية فعلا كميه بعد ذلك حتى نال ما تتذبذب دون نيله الهم ، وطلب منه آخر بغلة بنفسها فتطلبها الشيخ في السوق فاذا بانسان قدمها اليه بزمامها . فكانت احمدي العجائب ولكن هذا الذي تطلب بغلة قد طرده الفقرا "ببغلته ، قائلين له انك لا قصد الدالا البغلة فاذهب ولا تقربنا بعد اليوم ،

بهذا كله نعرف مكانة الشيخ بين اخواته في ذلك الطور ، وندرك العقام الذي يسلمه له اقرائه المرتضعون معه من ثدي واحد . والمتسابقون معه في حلبته .

ووالفضل ما شهدت به الاقبران ه

والفصل الخامس عشر في اشادة شيخه به وذكر ما اشار اليه من انه خليفته بعده،

ذكر الاستاذ الشيخ سيدي محمد بن مسعود رضى الله عنه في كتابه «الايسا" الخفى في بعض التعريف بالمقطب الالغي» وهو المسمى ايضاً به «عز الراية الجعفرية ، في المنافحة عن الطريقة الالغية، ان الشيخ الالغي اشتمل يوماً في سوق بحصيرة فخرق العادة بذلك وتان ذلك بغير اذن شيخه المعدري ، وفي بعد مته ، فلما وصله الخبر قال انه لم يحتج بعد الى مقام الخراب ، فقد تم حاله ، وقد كنت ذكرت هذا قبل ،

وذكر ايضا هناك انه سمع الشيخ يقول كنت رايت في عالم الارواح ان الشيخ المعدري سقاني لبنا ، وفي السحر دخلت على الشيخ بهدية قدمتها بين يدي نجواي ، واريد ان اقص على مسامعه ما رايته ، فقال لي في الحال :

انك ملكت ما عندي من سنا العرفان .

وذكر ايضا هناك ان الشبخ المعدري ذكر يوما بعض اصحابه . واثنى عليه ، ثم قسال لكن سيدي علي اوسع منه نظرة في شهود العيان ، وتقدم ما كان ذكره به الشبخ يوم وقع له الفتح، وعبر عن ذلك بان باب الحضرة الربائية انقتح امامه.

وقد ذاع وتواتر ان الشبخ الالغي رأى في عهد شيخه ايضا انه صار يرعى غنها كثيرا، فلما قص الرؤيا على اخوانه قال له الفقيه التاموديزتي: انكم ياآل سيدي عبد الله ابن سعيد لا تولعون ولا تلهجون الا بالغنم مناما او يقظة، ثم بلغ الشيخ سيدي سعيداً ما رآه، فقال : كلا بل ثلك طوائف المريدين الذين سبقوم بتربيتهم بعد، ثم لما تصدر الشيخ واقام اول موسم لاصحابه فتواردت الطوائف الى لغ من كل جهة في كشرة غير منتظرة حتى عند الشيخ نفسه، اخذ بذيله الفقير محد ابكي التانكرتي الافرائي، فقال له: الا تذكر صا كنت رايشه ايام

حريدك؟ فذكره بالرؤيا المذكورة، ثم طلب منه ان يطي له كرامة كبرى في مقابلة ما حريد الله به رؤياه كما فسرها الشبخ سيدي سعيد المعدري، فأعطاه ما أقر به عينيه .

حكى لى الفقير الزاهد الذاكر العارف الكبير سيدي محد الزكري انه سعع من الشيخ الحسن التيملي نزيل (إيرازان) وهو يسرد ما وقع له في بدايته في الطريقة على حص كل الحاضرين من اصحابه واصحاب الشيخ الالغي، وذلك في حضرة الشيخ الالغيي ودلك في حضرة الشيخ الالغيي الحين عمد المقبل المقبل المناد، قال فقلت له المناد، قال فقلت له : إنني شيخ كبير مسن فلا اقدر ان انقلأقدامي الحين لارشاد العباد، قال فقلت له : إنني شيخ كبير مسن فلا اقدر ان انقلأقدامي يوارتك، فقال له سيدي سعيد إننا نكفيك ذلك ونزورك، ثم قلت له قمن يقوم بذلك ان الفراد بهده الى سيدي على يفعل ذلك، فاقتد به بعدي كل ما تريده مني تراه فيه، يقول سيدي الحسن التيملي ذلك لاصحابه لتنبيههم على مكانة على لللا يستنكفوا من اتباعه، لانه آنس منهم بعض ذلك .

أقول: لهذا الذي قاله الشيخ سيدي سعيد كان الشيخ الالغي يقوم دائما بزيارة الشيخ سيدي الحسن التيملي بعد وفاة الشيخ سيدي سعيد، فكان يتردد عليه قبل ال يتصدر حية وبعد ان تصدر الها، الى ان توفي سيدي الحسن التيملي سنة 1908 ه فقد اخبر أحد حلات قبيلة إداوزكري ان الشيخ الالغي مر بهم مرتبن ماشياً في مرقعته وعكازته وحده وحدت ان يتصدر المشربية، فكان يذكر عنه همة وعزوفاً وصمتاً واستنارة محيا بذكر ربه، وكان عنائي من إلغ الى سيدي الحسن التيملي (في حكاية) (1)

#### ا الفصل السادس عشر في تصدره للتربية وفي استقراره في قريته بإلغ)

كان الشيخ رضي الله عنه يقول ما تصدرت للعباد ولا لارشادهم حتى هددت بالسلب ، يحتى كان عندي إذن من الله وإذن من رسوله وإذن من الشيخ، وقد ألم بدلك في حتى رسائله، فذكر أنه سمع مرة وهو ماش في طريق وقد توسط قرية (إنشادن) من مشتوكة هاتفاً يقول له : زيد هن إردن رن أد تزيدن ، ومعناه بالعربية زد أمامك فيان مسكون في ازدياد، وقد سمعت أنه كان سمع ذلك في وجهته الى جبالة : 1299 ها عبد أرسله شبخه كما تقدم، وقد كان شيخه أذن له إذ ذاك في القربية ايضا، ولكنه قبال عي رسالة اخرى، لم تنهض همته الى ذلك الا يعد ما أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يما عند طلوع الفجر سنة 1301 ه فإذ ذاك نهضت همته رغم أنفه الى ذلك، فلم ينشب ان منتر في قريته قبني الزاوية الالغية سنة 1302 ه .

كان في جملة الفقرا إخوانه يقتدون بسيدي الحاج الحسن التاموديزتي، يسيحون معه،

١) كل ما اختصرناه في هذا الكتاب فإنه مبسوط إما في كتاب ( من أفواه المرجال )
 وإما في كتاب ( المعسول ) .

ويأتمرون بأوامره، الى ان وصله الوقبت وكنان له الاذن العام كما تقدم، فكان الدوجه من بين إخوانه سبب خاص، وذلك أن الفقرا" اجتمعوا يوماً في مذاكرة، وقد حلقوا حول سيدي الحاج الحسن، فجرت مباحثة في مسئلة صوفية ذوقية ، فكان الشيخ التاموديزتي يقول فيها شيئًا. والشيخ الالغي يميل الى شي أخر، فكانت المباحثة تدور بأدب بينهما كما جرت به عادة الفقرا"، وقد كان حضر في الجلس بعض(1)من ليس له مقام الشيخين، ممن تلبس بلياسهما، ولكنه لم يتحل بحليتهما، ففهم من مباحثة الشبخ الالغي مع الشيخ الناموديزتي أنه يتعالى على مقامه، وأنه لا يسلم له التقدم الذي سلمه له كل الفقرا" ، فقام الى الشيخ الالفي فخطف من يده كتاباً كنان في يده ولطمه في وجعه، فقال له : الى متى أيها المدعى تتعالى الى ما ليسالك؟ فنأبى أن تسلم لسادتك مقاماتهم، فسكت الشيخ الالغي، فقام وقبل رؤوس الفقرام ، كما يفعله من صدر منه سو" أدب. فيعلن توبته بذلك، تم تداخل أمثال هذا الفقير بالوسوسة بين الفقرا" فقالوا للشيخ مولاي احمد الوادنوني : إنك أمي لا تصلح لارشاد المباد، فألزم حالك. وكذلك قالوا للشيخ مولاي محد البوزا كارئى، والقصد من الذين يقولون هذا ان لا يظهر أحد من أصحاب الشيخ المعدري سوى الشيخ التاموديزتي وحده، فحجروا فعضل الله فحجروا واسعاً، ولم يكن للشيخ التاموديزتي الورع المنبب الخبت يد في كل هذا، إلا أنه علمب على أمره، ثم بدا للشبخ التاموديزتي أن يمنع الفقرا" من ذكر ( العمارة ) يحجة أنه ليسس من السنة في شي"، فإذ ذاك اختلف الفقرا"، فمتهم من تبعه في ذلك، وواوه من ذلك ما تولى. ومنهم من قالوا إن هذه ظاهرة خاصة من ظواهر الطريقة تلقيناها عن أشباخنا، فبلا تبدل الطريقة ولا لنا يد في قبول البعض، ونبذ البعض، فقال الشيخ الالفي أن سرنا إنما نبع من شبخنا المعدري. وهو قبلتنا الحاصة وهو حجننا ودليلنا وسنتنا في كل شي "، وهو قدونسا فسي كل ما نفعل أو نترك. وليس لنا بحث بعده، ثم قال إن الفتح الذي وقع لى أنا ما وقع لى إلا في هذه الحالة، ولهز الاشباح سر تعرفه الارواح، وقد جرت الطريقة هكذا منذ عهد الشاذلي بل ومن قبله اني الان - فمن شا" فليومن ومن شا" فليكفر - ولكل وجعة عو موليها

فقل للذي ينهى عن الوجد أهله الله إذا لم نذق معنا شراب الهوى دعنا فإنا إذا طبنا وطابت نفوسنا الله وخامرنا خمر الفرام تعتكنا

ثم قال الشيخ الالغي للفريق الذي يرى رأيه، الان يجب أن يظهر كل واحد ما عند فلا عطر بعد عروس، فأذن للشيخ مولاي احمد الوادنوني ولمولاي محمد البنوزاكارني أن يتصدرا للارشاد، وقد كنان ذلك كله بعد الاذن العام للشيخ الالغي، فأقبل هو أيضا لتأسير زاويته بإلغ في سنة 1302 ه.

١) هو الفقيه سيدي صالح أبو شريكن البعقيلي فيما حدثنييه سيدي مولود عن سيدي محد كفريو الفقير المتجرد، وهو ابن أخي سيدي صالح المذكور ،

المان الشيخ لا يؤال بين الفقرا" إخوانه، لان تلك الخالفة كانت بأدب، ولم تشر فبعما حير، ولا انتفاضت بها الاعراض، ولذلك كان الشيخ التاموديزتي ساح بأصحابه الى (أفة) - ا على طريق ( إلغ ) ، فباتنوا في دار آل الشيخ ليلة 27 من رمضان سنة 1302 ه السم - الشيخ صباحا. فجلس الى والدته فأفضى اليها بأنه يعزم على أن يقطن بالمعدر، وقد \_ عناك بنت أحد الفقوا" وعزم على المتزوج بها قريباً، فطلب من والدته أن تأذن لبمنض - أن يصحبه الى المعدر. ليعينه على الاشغال التي يتوقف عليها فيما هو بصدده، فقامت - وتبدت فقالت؛ لا والله لا آذن الله أن تسكن بعيداً منى، فيا طالما أتعمى غذا اليوم الذي ـــ فيه بالزواج وبالسكني، قاريد أن أقضي ما يقي من حياتي معك فإذا بك تريد أن تبتعد \_ تم أسرعت إلى صهرها الفقيه سيدي محد بن عبد الله فاستعانت به على ولدها، فجلس إليه = وده على أن لا يسكن إلا في ( إلغ ) وأن لا تمتد عينه إلى مكان آخر، وقدال له من - ان يأنس به مثلى في عذه البلدة المتفرة ان أبي مثلك ان يجاورني، فاعتذر الشيخ لا يريد ان يضايق إخوته في دارهم، وفي الذي بين أيديهم، فقال له الفقيه أحسبكل ت يدي في ملكك، فكل ما تريده تجده بين يديك فلم يزل به الفقيه والوالدة حتى الله على رأيه وأقنعاه بالسكني في ( إلمغ ) ، وقد كمان الشيخ يريد أن لا ينكسم خماطم - من لا يقع لعا من جانبه مثل ما وقع لوالده يوم غادره مخبولا - كما يظنه أهله يوم ب المادة - كما تقدم، فقد أخبرني سيدي تحد الزكري ان الشيخ حدث بأنه رأى والسده - والله، فقال له والله ياولدي لقد كدت أكون من العالكين لولا بركشك، فالان أنا حيث رضاي، قال الشبخ فقلت له تعطيمي رضاك يا أبي الان على رغم أنفك، فحكى الزكري على الشيخ انه يقول ان تعرض للفقير طريقان: أحدهما فيه رضا الله تعالى ، والآخو فيه جبر حط والديه، فليقدم رضا الله تعالى فإنه لابد أن ينال بعد رضا والديه ايضا ، فأن اتباع و دين مقيد بما إذا لم يامراك بما ينافي ما امرك به ربك، قال تعالى: (وإن جاهداك على ل تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من - الى)، والمنيبون الى الله عم الدالون على معرفة الله من المشايخ، ومن لم يعكن له ان حمع بين اتباعهم وطاعة والديه فإن اتباعهم لا بد ان يؤدى الى رضا والديه .

وحكى الزكري ايضا أنه سمع الشيخ يقول أن هذه الزاوية يعنى الزاوية الالغيمة ما وحما أنها الحجر الأول إلا بعد أن ضمن لنا رسول الله صلى الله عليمه وسلم عمارتها ، وأت في كتاب (تعطير الطروس، في ذكر رجال سوس) للفقيه الاديب سيمدي علي بن حب الجراري، في ترجمة الشيخ، أن الشيخ رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له في ينا واويته بإلغ، فاعتذر اليه الشيخ بأن إلغ بلد قفر لا يتبسر فيه كل ما تتوقف عليم لوية التي تبتلي بالفقرا ، فقال له ، أن كل شي سيصل من مكانه إلى الزاوية بفضل من تعالى ؛ أقول لعل هذه المرؤيا النبويمة وقصت في الوقت المذي كان فيمه المفقيمة ووالدة الشيخ يحاولان إقناعه بسكنى إلغ، ولذلك نزل على إرادتهما والله أعلم.

وسمعت عن ثقة ان الشيخ في بعض زياراته لبلده في عهد تجريده، قال لبعض إخوانه من الفقرا" إنني هذا أبني زاويني، وأراهم إزا" ببر العنصر، ثم كأنه أضرب عن هذه النبة الى ان اراد الله تنفيذها ،

في ثاني شوال 1802 ، ابتدأ في جلب مواه بنا الزاوية الالغية، ثم اجتمع بعض الفقرا ورجال الاسرة يرتأون محلاً لبنا" الزاوية، فاختار الشيخ ان يبتعد بالزاوية عن القرية قلبـــلاً ، فأعانه الفقيه سيدى محمد بن عبد الله في ذلك. فأراء المحل الذي وضع فيه الحجر الاساسمي للزاوية، وقد كان المراة تسمى ( تابوريشت ) فاشتراه الفقيه من عندها، فوهبه للشيخ، وهو على بير العنصر، فحفر الاساس بعد ان ذبح تيس جعل لحه صدقة، وبعد ان نادي مناد على من عسى ان يكون هناك من الجن لينقلوا اولادهم - وكانت هي العادة عند تأسيس بنيان جديد في مكان لم يتقدم فيه بنيان ـ فرفعت الجدران الاولية وسقفت، فكان ذلك اول محل بني في الزاوية التي امتد الان بناؤها الى كل جهة، وقد كان بعض من يلقى الكلم على عواهنه يقول إذ ذاك : إننا وجدنا بيتاً إزا ً تلكالبير نضع فيه دلاً نا ودوالببنا بعدالسقى، فقال الرجل الصالح سيدى مبارك أبكما التزنيتي: إن بنا" هذا المكان سيمتد الى ان يصل الى تلك الحجرات السود، فأشار الى محل بعيد إذ ذاك عن ذلك الحل في الشعال الغريسي، ثم لم يزل البنا" يعتد حتى قارب ذلك العكان في سنة 1863 ه، وحدث سيدي بوهوش ان احد المستين من اهل القرية قال للشيخ حينشذ ؛ أتبني هنا منفرداً فقال له ارأيت هذه التلمة انها كلها ستستحيل بنا" ، فظهر الان مصداق ذلك، وقد كان للفقيه سيدى محمد بن عبد الله رحمه الله يد طولي في الاعانة الاولية في تأسيس الزاوية كما ترى، وقد حكى لسي العم إبراهيم أن الفقيه أتى ليلة إثر بنا" الزاوية. فوجد من فيها من الفقرا" في ظلمة لا سراح بينهم. وقد علم أن لا زيت يستصبح به، قرجع فأرسل إنا عبيراً من الزيت لسرام الزاوية، وقد وقفت على مفتتح كتاب للشيخ في شيخه المعدري يسمى ( المبدى " المعيد، في مناقب الشيخ سيدي سعيد ) ذكر فيه الشيخ ات المذي اقترح عليه تأليفه هو الفقيه سيدي محمد بن عبد الله، وانه هو الذي سماه، فلهذا نعلم شرف نفس الفقيه، وانه من الرجال العظمام . الذين يقدرون الناس اقدارهم، ولا يجدون في انفسهم حرجا مما اوثبه غيرهم، مع انه احمدي الطريقة، والشيخ من الدرقاويين، ففكذا تكون الاخوة الاسلامية إذا استولت، فلا تجد الطرق الصوفية تفرقة الى قلوب اصحابها، وقد عامنا ما كان الشيخ ذكر به الفقيه فسى ( رحسلته ) الحجازية حين افاض عليه سجالا من الننا" الفياض، وقد ذكره مراراً اثنا" مجالسه بين اصحابه الفقرا"، فيستعظم ما اوتيه من بركة في العمر، فانه لم يتجاوز 88 سنة، مع انه تعلم وعلم وولد وربى واثل ونشر الحير الكثير، والمقصود أن يعملم الاخلاف، كيف الشحمت المحودة بين الاسلاف.

كذلك اسس الشبخ زاويته, واقبل على تربية العباد، والجولان للارشاد في السلاد ،

انسان من المرابطين يسمى سعيداً، من آل احمد بن سلمان من القرية، فقد قال له مد النان من المرابطين يسمى سعيداً، من آل احمد بن سلمان من القرية، فقد قال له مد النتج بك حين تسمى سعيداً، لعلنا في عملنا هذا نكون دائماً في السعادة، ثمم المعيد هذا من الجد في الدين ومراقبة ربه ما اشتهر به الى ان مات بعد موت الشيخ، وقد كان الشيخ خطب يوم عزم على سكنى ( إلغ ) زوجته الاولى السيدة فاطمة وقد فاتبت امها أن تجيبه، معتذرة بأنه لا يستقر على حالة، وانه فقير مقل لا يملك شيئا الله هداها اخيراً فوقع العقد 10 ذي القعدة في 1902 ه يوم العيد نفسه، ثم رأت أم الشيخ ما اغتبطت به في عمرها كله من الشيخ .

#### (الفصل السابع عشر في مشارطته في المدرسة الالغية بمدرس فيها)

امضى الشيخ عرسه في عيد الاضحى. فبقى في اهله ما شا" الله، ثم ساح منع بعنض حرا الى (أقة) فعيدوا هناك عبد المولد النبوي، وبعد ربيع الاول رجعموا السي إلغ، - على الشيخ امامه رسالة من الفقية سيدي محمد بن عبد الله يوصيه ان يقوم بالممدرسة تى يرجع من مراكش، وقد قصد اعتاب السلطان في يوم النولد مع بعض قدواد مجلطة \_\_\_. كما هي عادة العمال في كل عبد مولد، فقام الشيخ بالتدريس في المدرسة، وفيهما - الاستاذ النجبا كالعلامة سيدي الطاهر الافراني، والعلامة سيدي بلقاسم التاجار مونسي - ت ميدي على بن عبد الله الالغي، ومن في طبقتهم فلم ينشب خبر وفاة الاستماذ ان - فانزعج الالغيون، وغلب الحزن على والد الاستاذ وهو الرجل الصالح سيدي الحاج عبد - بن صالح علم يصبر على ولده، فاتفتوا على نقل تجاليد الاستاذ لتدفن بين ظهرانسي - فتوجه الشيخ والفقيه سيدي على بيت عبد الله اخو الاستاذ لتنفيذ ذاك فحملوه في صنوق على البغال. وتوجهوا به حتى اقبروه في المقبره القاسمية، فدام الشيخ على القبيام و معرسة، فصار يرشح اخا الاستاذ سيدي على بن عبد الله ليقوم مقام اخيه في التدريس و القضا" وفي كل شي ، كما كان الاستاذ كسبه لاخية وقد جعله خليفته قبل ان يسافرهذا أَخْرِهُ فَرُوجِهُ الشَّيخِ اخْتُهُ التِّي مَاتُ عَلَيْهَا الاستاذ، ثم صار يقدمه الى إلغا" الدروس، ويقضى - جل الليل في إعداد دروس الغد. فقد حكت لي السيدة فاطمة زوج الشيخ إذ ذاك ان تخ لا يؤوب من عند الاستاذ حتى يبهار اللبل، لانه يعاونه في إعداد دروسه للغد، وعلى المضى الشبخ سنة 1303 ء حتى استقل الفقيه سيدي علي بنفسه، فصار يقدر ان يتولى احره ينفسه، فرجع الشيخ بهمته الى ما خلق لأجله من تربية المريدين ، وإرشاد العباد ، ثم - يزل هذا الحال ديدن الشيخ مع الفقيه مدة عمره، فكان يقتنى عنده جل الليالي في المداكرة العلمية، ولا يرجع إلا قرب نصف اللهل، لا يكاد ينقطع عن ذلك كلما كان في البلد حاضراً الى ان فرق الموت بينهما .

(الفصل النامن عشر في انتشار أنوار الطريقة الالغية حتى أنارت كل نواحي سوس)

كان الشيخ معتاداً في مبدأ امره بعد تأسيس الزاوية الاالهية ان لا يغلت مجمعاً من مجامع الناس، كالمواسم الحافلة، والحفلات التي تقام على الاضرحة. وتسعى في عرف الناس (المعروف) فيذهب مع اصحابه الى من فيها فينشر ألوية الوعظ، ويفتح صحائف التوحيد، ويعلم العامة امور دينهم، ويتنبع الحاضرين واحداً واحداً، فيسألهم عن التوحيد، وعن القيام بشرائع الاسلام، وعن امور اهاليهم على تصلي النساء ؟ وهل يتعلم الصبيان ؟ وهل تمثشل الاوامر وتجتنب النواهي من الله؟ ولم يكن يفتر عن ذلك في كل مجمع صادفة امامه، ويتخلل ذلك بإذكار يديرها اصحابه، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد كان اوتي موعظة مؤثرة، ترتجف منها القلوب، وترتدع بعا النفوس، فلا يكاد ينفتل هو واصحابه من موعظة مؤثرة، ترتجف منها القلوب وقرتدع بعا النفوس، فلا يكاد ينفتل هو واصحابه من مكان حتى يفادروا مرايا القلوب والمؤية، ولوائح تأثير الثربية منتشرة على الرؤوس، فارتف مكان الشبخ بسرعة في القلوب، وعظمت هيبته في العيون، لما له من همة فعالمة، وعربيمة صادقة، ووعظ يذيب الجلاميد، وصواحة تامة لا تلجلج فيها ولا مجمجة. فلا يستحيى من إبدا الحق، ولا يفرق من دحض الباطل، ولا يخاف في الله لومة لائم .

حكى لي أن المرابطين أبنا الشيخ سيدي عبدالله بن سميد ارادوا مسرة في ذلك العقد ان يدهبوا لاقامة الحقلة السنوية المعتادة عند ضريح جدعم سيدي عبد الله بن سعيد، فمروا بالشيخ فطلبوا منه أن يحضر معهم، فقال لهم الشيخ إننا نحسب أن تحضر معكم، ولكس بشرط أن تشركوا عشكم هناك ما يألفه سفلتكم من إقامة ما يقرح به حزب الشيطان، ويسمنا وه اوليا الرحمان، من الالعاب التي تجمع بين الرجال والنسا ، ثم أنه ذهب معهم فأنساش هناك ما افاض من مواعظ اسوت الالباب، وفتحت العيون، وجلت الصدور، وقد كمان حماضراً بعض العباد التمليين، قلم يملكوا انفسهم من المثول بين يدي الشيخ فصاروا من اتباعه المخلصين منذ ذلك الساعة، فكانوا عم التواة الاولى في اعل الطريقة الالفية في قبيلة (أملن) لانعم استدعوا الشيخ الى بلدتهم إذ ذاك، فتكون للشيخ هناك تلاميد كثيرون يعدون بالمآت، منهم الواعظ سيدي محمد بن الحاج ومنعم الشريف الصالح سيدي الحاج الحسن العيسى الذي به انتشرت الطريقة الالفية بعد في درعة وفي سجلماسة وفكيك وتوات، ثم خرج الشيخ من ( إلخ ) في ثمانين من الفقرا" فمر بإداوزكري فانثال عليه الناس، وتتابعوا في الاخد عنه. كأنما يسوقهم ساثق، فكل من رآه لا يقدر ان يفارقه، وقد راى رئبسهم من ايت اسري في المنام رؤيا بشرته بمجي ً ولي كبير، وشيخ عظيم -كما حدث بذلك، تم حدثنـي به عنــه سيدي احمد بن الطيب وسيدي محمد الؤكريان . فتلقى الشيخ لما أقبل على ارضاهم . ثم تلمد له، وقد حكى لى كل ذلك بتفصيل الفقير الزاهد سيدي محمد الزكري الذي ساقته تلك الحُلة فطلق اهله وماله، فلازم الشيخ من تلك السنة 1304 ه ولا يزال حياً الى الان في الزاوية، على حالة مغبوطة. وقد ذكر أن الناس إذ ذاك لما شاهدوا من الشيخ ما شاهدوه .

\_ القلوب ترفرف حوله، وان انحبة القيت عليه في الناس، صاروا يقولمون ان هنذا همو - المدي صاحب الوتت، وبعذه الهمة وعلى هذه الحالة افتتح الشيخ عهد تربيقه، فكان يعظ معين تربيته على الدين، ويصطاد اثنا فلك الحاصة الذين كتب لهم ان يستقوا من معين تربيته الحاصة، فكان يمد عؤلا وعؤلا من عطا ربه، وقد امتدت عده السياحة الى راس الى ان دارت في عشتوكة فالمعدر، ثم كانت اخرى سنة 1806 ه من إلى الى وقان قالي حاحة فالي الصويرة، وهي على تلك الوتيرة العجيبة، فصار الفقرا المنجردون -ون على الشيخ. ويتخذونه قبلة يأتي إليه كل واحدمن جفة، حتى ان سيدي سعيداً حسى من اكبابر اصحاب الشبخ إنما مر امام الزاوية مسافراً في عاجرة، فعال إليهما ليقيل، - عي ان يبيت حتى يستريح من وعدًا السفر، لكن لم يحديري ما فيه الشيخ واصحابه - نسى حاجته، فغلب على لبه، فقال المشوخ بالله عليك ياسيدي ضع في رجلي قيداً متى \_ عن اعتم بعد ان اسافر من عندك ، فقال له الشيخ انك مقيد ، ولا تحتاج بعد لقيد الرجل حي انه مقيد باطنا ، لان ارباب القلوب لا يتصرفون الا بالعمم، ومثل هذا وقع ايضا لسيدي ـــ الصوابي . قانه كان واعظا يحفظ كنتاب (بحر الدموع) بالشلحة للشيخ سيمدى محمد حرالي ، فانه لم يقدر أن يفارق الشيخ أثر ذوقه لشرابه ، وكبذلك بشاشة الايمان أذا ذاقتها حوب، فان اصحابها لا يرتدون ابدا ، وقد كان جبران الزاوية يصفون الشيخ بالسحو ، يَولُونَ لُولًا أنه ساحر ماهر في السحر ، لما اهكن اله أن يستحوذ على قلوب هذه الجماعات حتيرة ، كهذه الجماعات التي لا تكاد يتصل بعا الشيخ حتى تنتاد له ، فصارت اتبع له ح ظله ، تتبع ما يشير به ، وتعكون عند امره ونهيه في كل ما يريد منها ، من الحسرث و احصاد ومختلف الاشغال ، في بلد قلما يجد فيه رب شغل من يعاونه في شغله ، فظلا عمن يحفيه اياه بلا اجرة .

حدثني سيدي الحام محمد بن عدي الواعظ الالغي قال : دخلت في اولبات اتصالي والمية الشيخ على الشيخ فيها ، فاستدعاني فقدم الي مائدة فيها سمن وعسل وخبر فقلبت في نفسي لعل الشيخ ما كان يضع ما يسحر به الناس الا في مثل عدًا الطعام فلم اقدر ان معن في اكبله ، ثم لم تنقشع عده الغشاوة عني الا بعبد ان عرفت من الشيخ ما يجهله ذاك اهل بلده منه ، فعرفت العمة التي يربط بها القلوب ، ويستحبود بها على الناس ، ومجمل القول ان الشيخ بدأ عهد تربيته بمهمة غريبة ، وعزيمة عجيبة ، زعزع بهما للاد ، وانقادت له بهما المباد ، فظهر صدق دعواه في الاذن العام الدي وقع له من شيخه ومن ربه ، ومن الرسول على الله عليه وسلم ، فقد صارت الزاوية تعمر بالفقرا الجدد بسرعة ، وكمل من دخلها يغتبط وينسى حظوظ نفسه ، ويتسع قلبه بمعرفة ربه ، ثم لايرتدون على اعقابهم بعد ، وقد الف الله بينهم ، فتواخوا اخا ربانيا ، (ولو انفقت ما في الارض حيما ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم) ؛ ومن حكم الصوفية التيسير من علامات

الأذن الصحيح .

كان فقيه يسمى سيدي اسماعيل الكرسيفي انخرط في هذا الطور في طريقة الشيخ وقد كان اذ ذاك يأخذ في المدرسة التملية عن الفقيه العابد الصالح سيدي عبد الله بن محمد الابديكلي ، فكان في كمل خميس يضادر المدرسة ويرد الى الغ لزيارة شيخه من مسيرة يوم ، فأبلغ الطلبة ذلك للفقيمة سميدي عبد الله ، فسأله عما يجده في الزاوية الافنية ، حين لا يغب زيارتها ، فقال له انني لا اجد هناك الاشيشا واحدا . وهو يكفيني انا وحدي ، فإن قلبي كلما توجعت الى ذلك المكان يكون فارغا من غير الله. فلا اتذكر بعد نفسي ولا شعواتي ولا أي شي ، اشعر بذلك في غير تعمل مني ، فقال له الفقيه عجبا الايزال علما موجودا في الدنيا ، وقد كمان سيدي عبد الله من العباد الزاهدين الحيار ، الايزال في خلوة عن الناس ، لا يخاط احدا الا الطلبة وقت الدراسة ، فمتى اراد ان يغرج لا يزال في خلوة عن الناس ، لا يخاط احدا الا الطلبة وقت الدراسة ، فمتى اراد ان يغرب من بيئه الى مصلى المدرسة غطى وجعه حتى لا يراد احد ، ولا يرى احدا ، فطال تعجب من بيئه الى مصلى المدرسة غطى وجعه حتى لا يراد احد ، ولا يرى احدا ، فطال تعجب من بيئه الى مصلى المدرسة غطى وجعه حتى لا يراد احد ، ولا يرى احدا ، فطال تعجب من بيئه الى مصلى المدرسة غطى وجعه حتى لا يراد احد ، ولا يرى احدا ، فطال تعجب من بيئه الى مصلى المدرسة غطى وجعه حتى لا يراد احد ، ولا يرى احدا ، فطال تعجب من بيئه الى مصلى المدرسة غطى وجعه حتى لا يراد احد ، ولا يرى احدا ، فطال تعجب الحال قد انقرضوا ، فلما سمع ما سمع اشتاق الى ان يذوق ، فكان ذلك سبب اتصائه بالطريقة الذي جاز فيها نصيبا وافرا من الشفوف .

## \_الفصل التاسع عشر في أداء الشبخ فريضة الحج وزيارته للقبر الشريف

كان الشيخ منذ ان مضى عليه حال الجذب الذي كان فيه اثر ملاقاته لشيخه المعدري لا يزال يعتريه فقس من ذلك ، خصوصا في مجالس الذكر ، وان كان لا يظهر منه ذلك لا يزال يعتريه فقس من ذلك ، خصوصا في مجالس الذكر ، وان كان لا يظهر منه ذلك الا في همته وكلامه، وإلا في ذكر (العمارة) ، ولذلك صار يعض اخوانه الذين ينفسون عليه ما برزقه الله من الجد في كل اموره ينبزونه بالمجذوب ، ولهذا كان كلما جرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلس يكاد يفقد شعوره شوقا اليه ، وفي تلك السياحة التي ساحها الى الصويرة في طاقفة كبيرة ظهر منه مرات شوق كشير ، ولذلك لم يحد يستقر في (الغ) بعد رجوعه في اواخر رجب 1305 ه. حتى تيسر له ان يحج ، فقد كان يعتم من اغنيا ما ما أمانوز يريد ان يبعث اولاده لادا فريضنهم فجا الى الشيخ ، فقال له انتي من اغنيا ما أمانوز يريد ان يبعث اولاده لادا فريضنهم فجا الى الشيخ ، فقال له لا اقدر ان افارق اولادي الا في يد امين ، ولا احب الي منك ، والمال موجود ، فقال له الشيخ حسنا فعلت ، ولكشني لا احب الا ان تسلفني من مالك ما احج به ، لا ان تعبه في الشيخ حسنا فعلت ، ولكشني الذين التيسير ، غلم يحدد ينقضي من طوائف كثيرة جاته من الشيخ من طوائف كثيرة وفدوا عليه الشيخ مني توجه إلى حجته فكتب في رحلته رجزا كان مهملا، ولم يخرجه الشيخ حتى لاجل عقيقة ، حتى توجه إلى حجته فكتب في رحلته رجزا كان مهملا، ولم يخرجه الشيخ حتى خرجته اذا سنة 1566 ه. وهذبت نظمه وحبرته ، فليقراه من اراد ان يعرف كيف حج الشيخ خرجته اذا سنة 1566 ه. وهذبت نظمه وحبرته ، فليقراه من اراد ان يعرف كيف حج الشيخ خرجته اذا سنة 1566 ه. وهذبت نظمه وحبرته ، فليقراه من اراد ان يعرف كيف حج الشيخ خرجته اذا سنة عمورة الم القبه وحبرته ، فليقراه من اراد ان يعرف كيف حج الشيخ حرجته في المناه وحبرته وهذبت نظمه وحبرته وحبي المناه وحبرته وحبرته على علية المناه وحبرته وحبرته و الميد وحبرته وحبرته وحبرته وحبرته على عرب المناه وحبرته وحبرته وحبرته على عرب المناه وحبرته علية المناه وحبرته على المناه وحبرته وحبرته وحبرته على عرب المناه وحبرته وحبرته وحبرته وحبرته وحبرته على المناه وحبرته وحبرته وحبرته وحبرته على المناه وحبرته على المناه وحبرته وحبرته وحبرته وحبرته وحبرته على المناه وحبرته وح

- نسس عال ، وأفكار وغيرة دينية وأمور تاريخية، وبالاجمال انها رحلة تغيد فيما يتعلق - وبكل ما يراه في سفرته .

كان الشيخ ترك في الزاوية المنقطعين الذين انقطعوا اليه ، قوصى بعضهم بالسياحة عقرا ، يقدمهم سيدي الحسين بن مبارك المجاطي العارف الكبير، ووصى آخرين تن عي الزاوية لمزاولة شؤونها ، ووصى السائحين ان يلاقوه في يوم عينه في دار القائد من النكنافي، قال لي الرجل الصالح سيدي الحسين التامكونسي ان الشيخ علم لنا يوما بعينه عمر الذي يرجع فيه ، فتخلفنا ليلة واحدة ، فوجدناه قد أتى في ذلك اليوم نفسه الى عائد النكنافي ، فلما ذكرنا الهيللة الى دار القائد ، خرج وتلقانا فمال بنا الى بيت عن الاضرحة هناك ، فحكى لنا عن حجته ، فكان فيما قاله لنا ، اننا حججنا ولم ننس حين الاضرحة هناك ، فحكى لنا عن حجته ، فكان فيما قاله لنا ، اننا حججنا ولم ننس حيابنا هناك، فقد وجدنا انفسنا مع الله هناك كما نجدها معه هنا ، اقبول ؛ ان حينه الله قال على بن ابي طالب ، لو كنشف الفطا عا از ددت يقينا ، فالله تبارك وتعالى حين ابن ابني طالب ، لو كنشف الفطا عنا وددت يقينا ، فالله تبارك وتعالى حينه المكرم هو هو في مكان آخر عند من صفت مرآة قلبه فيراه بيصيرته .

النصل العشرون في أحوال الشيخ العامة والخاصة في زاويته وفي سياحته) ان من يتصدى لاحوال الشيخ العجيبة ليحاول ان يستقصوها بالقلم كمن يحاول ان حدى لالوان الازهار المتنوعة في الوجود ، وتبيين ماهية كل اون من ألوانها او كبن حول أن يجلو للسامع الذي لم ير البحر قط بعينيه ولا عرف ما يحتوي عليه من الاحجار ـــــيـة ، أوصاف البحر في انساعه وعبقه و ترداف امواجه الى كل جهة ، وتبيين انواع - يه من الدر والياقوت والمرجان ، وما لها من الصفا واللمعان وما فيه من مختلف الاسماك \_ يقصر الحساب دون عدها ، وتنقضى الاوصاف قبل انعام كنل اوصافها ، وهذا الفصل من أعمب عده الفصول امامي ، لان قطب احوال الشيخ هو التصوف الصافي ، ومعرفة ربه ي عمرة على دينه ، وافتا كل ما له من قوة في نفع عباده وبلاده ، فأنى لمثلى الطويلب عدر الفهم ، المعوج العبارات ، الذي يفان على قلبه يسحب الفقلات ، البعيد كل البعد ح مشرب الشيخ الحقيقي، أني له أن يمكن أن يجلو أحواله كلها كما يعرفها كل من يعرفها ع المعرفة ، فقد يمكن لي ان اذكر حكاية وقعت له فاؤديها كما هي ، او ان اقول مقالة - مقالاته فيسمعها السامع كما قالها الشيخ ، ولمكن كيف يمكن اي ان اتصدى الحواله التي - كانت الا نفسيته عينها ؟ وهل يمكن ان يصف نفسية الصوفى العالى المقام ، الغريد بين - جنسه الا من كان صوفيا عالى المقام فريدا بين اعل جنسه فلا يصف ذا مقام سام الا من يشاركه في سمو مقامه ، لأن الوصف اذا اريد ان يؤدي المقصود دقة فلسفية فلا بد أن تحد من نفسية الواصف ، قمتى لم يشارك الواصف الموصوف في نفسيته ، فابعد بسه ان يصادف في وصفه عين الحقيقة ، ولهذا يعلم الله انتي اعجز عن ادا اوصاف ما للشيخ من الحوال العجيبة ، وان حاولت ما حاولت ، فقد رأيت اشياخ العصر الصادقين المخلصيان فيما

عم فيه ، ثم قرأت تراجم آخرين يقربون من عصرنا هذا، وشاهدت احوال اصحابهم، فأدركت بالموازنة الصادقة المخلصة بينهم شفوف احوال الشبخ سبدي الحاج على الدرقاوي ، وانفراده بينهم بأشيا عظيمة لاتجتمع كلها الا في النادر القليل من الرجال ، وما را كسب سمع ، لكنني مع كل التقصير العظيم الذي اشعر به لابعه ان اتوكيل على الله في تتبع احواله شيئا فشيئا، فإلا ابنغ بعض ما أريد، فإن فيما اذكره بعض ايما لما لم يتيسر لي أن اذكره ومن بذل الجهد فلا يلام في التقصير ، ثم أنني لا أقول عذا كولده ، بل أقوله كمن له ادراك حر يزن به على ما يقدر عليه أحوالا من أحوال ، ورجالا من رجال، لا يقول تقليداً ولا تحيزاً ، وكفى بالله شهيدا ،

من احوال الشيخ العجيبة، تلك الهمة القعسا" العالية المنزع، فقد خصه الله بهمة فعالة سوالة ، تسير بها الجبال من مراسخها ، وتنسى بها النفوس امامه كل حظوظها، همة لاتعرف يأسا ولا قنوطا ، ولا يعتريها فنور على امد الايام ، لا تزال مع الشيخ في كمل احواله ، حتى انه احيانا لبنسى التؤدة من غير شعور منه ، فيكون كالربح القاصفة التي تدك كل ما امامها ، تصاحبه في سيره وفي حالة ذكره ، وفي مقام الوعظ ، وعند الاكل والشرب ، وعند مزاولة كل شغل من اشغاله ، فلا تعارضها حرارة ولا برودة ، فتقتحم بالشيخ حسارة القيظ ، وصبارة الشتا" ، وتستصفر امامه العظائم ، فيشجع حيث يكم الشجمان ، ويقدم حيث يتأخر الفرسان ، فبهمته العلية اطار آلافا مؤلفة من الناس الى هلكوت رب العالمين ، فنسوا الولادهم واموالهم ، ومشتهبات نفوسهم ، وبعمته يتتنص الرؤساء الجهال ، فلا يزال بعم حتى ينتادوا للخبر مهطمين ، وبعمته طال تردده الى اصحاب الفغلة فينقض عليهم انتضاصا مشواليا فينتشاهم مما عم فيه ، ويطربهم الى عبادة مولاهم ، تم لايياس ان عادوا الى ما هم عليه ، فينتشلام مما عم فيه ، ويطربهم الى عبادة مولاهم ، تم لايياس ان عادوا الى ما هم عليه ، فلا يزال يرجو منهم كل الرجا ، ومن آثار حمته عده الحكايات :

حصى سيدي مولود اليعقوبي من اكابر اصحاب الشيخ انه كان رأى قبل ان ينقطع الى الشيخ في عالم العنام: ان الشيخ صار كطائر كبير ينقض على أناس كشيرين اجتمعوا في بسيط من الارض، فكان كلما انقض عليهم يحمل منهم كثيرين فيطير بهم، ثم لايزااون يتفلتون من يده واحدا فواحدا، حتى يفلتوا كلهم اجمعون، ثم يرجع ثانيا الى الانقضاض عليهم، فيقع له معهم مثل ذلك في كل مرة، قال فقلت في نفسي، لابد ان انظر ما سبب سقوط هؤلا الناس من يد الشيخ، فصرت اقليهم، فاذ في ارجلهم كبول وقيود ثقيلة، فقلت فقات في نفسي، أيسبب هذه القيود يسقطون الى الارض ؟ ثم صرت امد يدي خلسة من الشيخ، لانظر افي رجلي انا ايضا قيد ام لا؟ فلحظني الشيخ، فقال ليس في رجلك انت قيد يقيدك، فعلمت ان المقصود بتلك القيود الشهوات التي تمنع الناس سن الوصول الى ربهم، فتعجبت من كون الشيخ لا يبأس حت الناس، مع انهم مقيدون بالشهوات دون الوصول، قال ثم صمعت الشيخ يقول ؛ ان العارف بالله لايبأس من الفافليين وان بلغت الوصول، قال ثم صمعت الشيخ يقول ؛ ان العارف بالله لايبأس من الفافليين وان بلغت

يعم الغفلة ما بلغت ، كما ان الشيطان لا يبأس من صالح عابد منيب الى ربه ، وان بلغ ي الانحياش الى ربه ما بلغ .

وذكر لي سيدى اتحد الزسري ان الشيخ اراد يوما ان يذهب الى موسم (تازروالت) للاقاة الفقرا"، فخرج على بغلة ، وانا ورا"ها راجلا في يوم بارد شديد القر، وقد اكتسى وجه الارض ثلجا، فسرنا كدلك الى ان نزلنا في ثنية تينزار فعال الشيخ الى مسجد قرية التبوار) العليا، فبات في مسخن ما "الوضو" والبطر منهل علينا، والسقوف تكف حتى التا العياه منها، فتناول الشيخ هيضورته فوضعها على رأسه، فأقبل مستقبلا على الذكر على ان طلع الفجر عليه وهو فان في الذكر ، وقد كان الفقرا" في القرية راودوه ان يدهب الى ديارهم فأبى ، وفي الصباح سال الوادي فلم يعكن عبوره فوجعنا ادراجنا على بنت الحالة، وامثال هذه الحكاية من الشيخ كشيرة .

- وذكر لبي سيدي ابوبكر بن عمر رحمه الله قال سحنا مبرة مع الشيخ في ازغار ، حرجنا من قرية الى اخرى ، فبلغ منا مطر كثير اصابنا مبلغا عظيما ، سالت به ثيابنا ما"، حردت ندخل المسجد في القرية التي نقصدها ، حتى افتتح الشيخ بهمته الممروفة من د كار ما استنهضنا - فاذا بنا قد نسينا كل شيء فسخنا من بواطننا الى ظواعرنا .

- وحكى لبي ايضا ان الشيخ اراد يوما ان يخرج من محل في حمارة القيظ ، والشمس الديب الادمامة فقيمل له : انتظر حتى تعر الحرارة، فقال تولوا انتم للحرارة تنتظو حتى نعر حتى ، فخرج لطيئه ولا يبالي ، وهذا ايضا منه كثير .

اخبرني مخبر بان الفقير المتجرد سيدي الحسبن السكتاني تمارض مرة في وقت حصاد عمرا يحصدون في الزاوية الالفية ، فخرج الشيخ من الدار ، فاذا به يرى بفلة من بغال يويه افلت من مربطها ، فناهاه بهسته العلاية ، قم قم رد تلك البفلة وبهمة الشيخ نسي عربه ، فجرى مل ساقيه حتى ردها ، فقال له الشيخ : اهكذا انت وانت تتمارض ؟ اذهب حتى بالفقرا يا بهيعة حكامة كشيرا ما تجى على لسانه .

وقد كان الشيخ دائما لا يوضى من الفقرا ان ذكروا بالجهر ، الا الذكر مل افواهم الم الفواهم الخدمة فلا يزال يستحثهم فلا يقبل تأنيا ، وإذا كانوا يسبرون يسوقهم غالبا مه المهمار في شاكلة البغلة ، ولا يركب الا البغال المسا في فيجري الفقرا امامه حيا دائما ، ومن تخلف ضربه بطرف اللجام ، ولهذا قال سيدي بلقاسم الحجام الهواري من يجر المتجردين ؛ ان الشيخ لا يكون معه الا الجنادب التي لاتسكت قبط ، ولا تعرف الا حيات دائما ، والا الرياح العاصفة التي لا تسكن قط عن الهبوب ، يعني ان الشيخ لا يزال حيات الفقرا على ذكر الجهر في السير ، فلا يزال يامرهم به ، ثم هو مع ذلك لا يرضيه حد الا الجرى الدائم

وقد ثان الشيخ الذي لايالف الا ركوب البغال العشاءة ركب مرة بغلة من (تامانارت)

فحلها على مثبته التي يعتادها ، فلم يحد يصل بها حتى هلكت ، وللشيخ مع هذا شفقة مشهورة على البهائم ، فيوثر عنه التوصية بالرفق بها ،

ومن آثار علو همته انه لايحب من اصحابه التشكي ، ولا يريد منهم الا المثل العليا في التحمل ، وكذلك لا يحب منهم الا ان يعلوا نظراتهم وان لا يستبعدوا اي مقام من مقامات الصوفية كما سترى ذلك بين مقالاته الاتية أن شاء الله، وكثيرا ما يحكى في المجلس الإصحابه هذه الحكاية : كان فقير متجرد متبتل عالى العمة ، فتعلقت همته بأن يتزوج بنث سلطان عصره ، فذهب وطلب لقياه ، فلما مثل بيدن يديه خطب اليه بنشه على سنة الله ورسوله ، فلم يرد السلطان ان يقابله برد خطبته صراحة فقال له ان لبنات الملوك صداقا كأصدقة مطلق النسا"، فإن أردت بنتي فسق اليها ياقوتة فريدة من اليواقيت التي لا تتعاول في الاسواق، ولا بين ايدي التجار الصغار، ققال الفقير للسلطان الامر حمل، ثم خرج فسأل أين يوجد اليافوت العالى الغالى الذي تتحلى به بنات العلوك ؟ فقيل له لا يموجد الا في قمر البحار ، فدهب بدلوه الى البحر ، فعزم ان يفرغ البحر من كل ما فيه من الما" حتى يتوصل لحاجته في قعره ، فحين جد في عمله بهمة عظيمة ، اطلت عليه عابة من دواب البحر فقالت له ما تصنع وما تنوي من عملك هذا حين اكبيت على غرف المياه من البحر؟ فقال لها بهمة عالية انشي اعزم كل العزم على ان لا ازال افرغ هذا الما حتى لا تبقى في البحر نقطة لاتوصل الى الياقوت في قعره ، فعزت كلمته بسبب نفوذ همته الدابة وما حواليها من الدواب، فقد خفن أن يفرغ كل ما في البحر من الما" ، فيبقين بلا ما" ، فيهلكن فقللن له أن كنان هذا هو مقصودك وحده ، فبقضلك لا تغض ما ثنا فنطلك ، قان كمل واحدة منا ستنزل الى قعر البحر متحمل بفيها ما تقدر عليه من الياتوت ، فتلقيه بين يديك ، فقط ن ذلك فاجتمع من اليوافيت امام الفقير ما ملاً به مخلاته ، فذعب بِها حتى مشل ثانيها اماء السلطان فأفرغها ، فتعجب السلطان مما رأى وأيقن أن للفقير يدا خفية في حاله غير مايظهر عليه ، فسأله أين وجد كل هذا اليانوت الذي لم يكن عشر معشاره في خزانة السلطان ؟ فحكى له الواقع ، فإذ ذاك زوجه السلطان بنته التي ما ملكها الا بعلو عمته .

عده هي الاسطورة التي هي احدى الحكايات التي كان الشيخ يحكيها غالبا لاصحابه يستنهض بها عممهم الى المعالي ، وقد كنان يقول اثرعا ما قاله الشاعر الشلحي :

أبسوسو أرثمبر تلمي منعنيسن

وترجمته : من يتسوف دائما في اموره فلا يدركن المعالي أبدا

ومجمل القول في علو همة الشيخ انها تتخلل جميع اقواله وأفعاله ، وكمل شؤونه المادية والمعنوية ، كما كانت قطب تربيته لاصحابه ، فإنه لا يريد منهم ان تسف همدهم فتقنع بساء هو دون حضرة ربهم ، فلا يتوقفون مع كمشف ولا كرامة ، ولا شهرة ولا خمول ، ولا عباءة ولا اي شي ، فإن ذلك كمله غير الله تعالى .

عليك قحل عنها قعن مثلها حلنا ومهما ترى كل المراتب تجتلى ومن أحوال الشيخ البارزة استغراق اوقاته بين شيئين اثنين لا ثالث لهما ، اولهما تبليغ الدين لمموم الامة في كل مجلس بكل فرصة وجدما ، قيجمع في هذا الحال بين اتباعه المنخرطين في طريقته وبين غيرهم ، فإن أوا" الارشاد والوعظ لا يزال منشورا بيث يديه فينه الغافلين . ويستثيب المذنبين ، ويسترجع الى جعة الدين من الفوا الاعراض عن ادا" شمائر الاسلام ، وهكذا الشبخ كلما خالط الناس ، سوام في سياحاته او في اقامته بزاويت. وثانيهما اشتغاله بخويصة نفسه ، فيقضى خلوات اما في تلاوة القرآن ، وإما في الذكر وحان هذا هجيداء وحاله الدائم ، منذ عرفه الناس الى أن لقي ربه ، فلم يكن يعضي العائه الا فيما يرضي ربه ، وقد جبله الله على ذلك وهيأه له ، ورزقمه القبول التسام ، فلا يكاد يجلس اليه جاهل غافل حتى ينيب الى ربه، أو حتى يتأثر بما يسمعه منه على الاقل وقد مدحه يوما شاعر شلحي من إداوزكري بأنه لا يشتغل الا في الدعوة الى الله ، فتشهد الطرقات التي كان يجويها ذهابا وإيابا ، وتشعد له الاجبال والاشجار التي كانت تممع دحره وذكر اصحابه في الفلوات ، في قصيدة طويلة متضمنة اوصاف الشيخ الصادقة ، وقد ورث الشيخ هذا الحال عن شبخه المعدري ، الا انه زاد عليه بما أوتيه من العلوم ، فيصلم توحيد للناس ، وكيفية الصلاة واسرار الدين واركانه ، على عادة انباس من السوسيين الله منهم الاستاذ سيدى محمد بن زكري الطاطائي الذي كنان يتقرى القرى لذلك ، وعلى ــة الاشياخ التبكيدشتيين ، الا ان الشيخ زاد على الجميع بجمل ذلك عجيراه وديدته ، فكان اللما ورد على قرية ينادي في كمل اعلما ليلا فيجتمع الرجال في جفة والنساء في جهـة ، يمر احد الوعاظ من احجابه، فيقوم فيثلو على المسامع بصوت مطرب، القصائد الشلحية، المتضمنة تريخ ، وعدم الفرور بزعرة الحياة الدنيا ، وثذ كر الموت دائما ، او المنضخة لذكر ما في حية الله من الخير وطمائبنة القلب، والفوز بالجنة التي عوضها السماوات والارض، فتوصف حة التي اعدت للمتقين، أو المتضمنة وصف النار وما في طبقاتها من سعير العذاب، فبكان ـــ يتخلل كمالم الوعاظ بكلامه ، فيفسر القرآن او الحديث أو يورد من كمالم العلما" ، - يستنعض الهمم للتوبة، ولسلوك الصراط المستقيم ، والابتعاد عن مسالك السيشات . فيعز حب وعظه وإرشاده، لاته يعرف تديف يعظ كل طبقة بما يناسبها، فلا يزال بالناس حتى \_ تشيح البكام من الرجال ومن النسام، تم يستثيبهم في الحين ، وقاويهم مترفرفة لتأثرها - عده، وقد كمان الشيخ وعظ يفلق الجلاميد، ويذيب الحديد، ويشعر به الغافل، ويستيق ظ الله وكشيرا ما تعجب الناس من بكا بعض من قست قلوبهم ، وعرفوا بالاعراض عن الله وس اعل الله ، والهجوا بالدنيا وأهلها ، فلا يعرفون الا الخوص مع الخائضيين ، فلا يبالون حدل ولاحرام ، ولا يتذكر ما عند الله ولا باناية اليه . ولكناهم لا يكاهون يصيخون لوعظ

الشيخ حتى يبكوا عما فرط منهم ، ويعلنوا انهم لبسوا على شي " ، وفي ذلك حكايات ؛ حضر مرة الوئيس (الخاطر) الزكري الجبار في مجلس من مجالس الشيخ في قبيلته وقد كان معروفا بقساوة القلب ، وغلظ الكبد ، فطال تعجب الناس منه حين رأوه ودموعه على محاجره تتساقط خشوعا وتأثرا بوعظ الشيخ .

وحضر ايضا مجلس الشبخ في مسجد سيدي (ركات) انسان من أعل القرية ، فحيت خامره ما خامل كل الحاضرين ، وعراه ما عراهم ، انفتل عن مكانه ، فقال والناس يسمعون لاها الله لااترك مالي ولا اولادي ، فان هؤلا الناس لا يتذكر ماله ولا اولاده من عرفهم ، ولا من خاق مذاقهم فخرج ، هذا مع ان الشيخ يلاقي احيانا المنت ممن يستغزهم الشيطان ، ويستولي عليهم ويلتقم قلوبهم، فقد نادى مرة في جهة (إيسافن نيت هارون) باجتماع الناس ليبلغهم دين الله كما هو ، فقار ثائر رئيسهم فتناول عصا غليظة ، فجا الى المسجد ، فوجده مكتظا بأصحاب الشبخ ، وقد حلقوا على الشيخ ، فصار يخاصه مخاصة السفها ، فحين رآه الشيخ محتدما بالغضب لم يجبه ، فأمر الواعظ ابن الحاج التيملي ان يقوم فيتلو من (بحر الدموع) للهوزالي ، فوقف الرئيس يسمح ذلك مليا ، ثم قال للشيخ لولا هذا الذي يحفظ الدموع) للهوزالي ، موقف الرئيس يسمح ذلك مليا ، ثم قال للشيخ لولا هذا الذي يحفظ كلام سيدي امحمد بن على الهوزالي لكان لك مئي يوم اسود، ثم ذهب .

وكان مرة في دار القائد سعيد الشياطمي ، فرآه اقام الجمعة في داره مع أعوانه فقط ولم يستوف ذلك شروط الجمعة ، فنعاه الشيخ عن فعله يلطف ، فاحتدم القائد غضبا ، فاغلظ عليه الشيخ ، ولم يخف في الله لومة لاثم ، فقام القائد وهو لايدري اين يضع قدمه معاندا وقد ابى من قرك فعله ، فلم يعض الا ايام حتى هدمت داره ، وقد كان من عادة الشيخ اصلاح المساجد ، واقامة الجمعات لمن تمت لعم شروطها ، وتنبيه من ليست لعم شروطها ، فكم جمعة اقام وجمعة نقض، ومن مساجد وسعها أهلها باذنه، حتى عرف ذلك عنه في سوس وبات الشيخ مرة في قرية (تارسلت) من قبيلة متوكة ، فرأى مستقى نسا القرية من نطفية وسط المسجد ، وفي الصباح خرج مع اصحابه بين الناس الى مصلى المبعد ، وكان ليوم يوم عيد ، فعين قضيت الصلاة نشر الشيخ مواعظه ، فاداه الوعظ الى ان امبر اهل القرية ان يبنوا نطفية اخرى خارج المسجد ، لثلا يختلط المرجال والنسا في المسجد ، ثم الترية ان يمنوا نطفية اخرى خارج المسجد ، لثلا يختلط المرجال والنسا في المسجد ، ثم عمد اليه الشيخ مقوكلا على الله يقرعه ويثرب عليه فنوى الفقرا ان يفتكوا بالرئيس لانتها كه حرمة الشيخ ، ولو قاموا لقام ايضا اهل الرئيس ليدافعوا عنه ، ولكن للشيخ هيسة غلبت الرئيس ، فقام ابن للرئيس يستعطف الشيخ ويعده بما يريد ، ثم صليت الصلاة ، وفي اليوم الثاني جن الرئيس ، مقام ابن للرئيس يستعطف الشيخ ويعده بما يريد ، ثم صليت الصلاة ، وفي اليوم البياني جن الرئيس ، مقام ابن للرئيس يستعطف الشيخ ويعده بما يريد ، ثم صليت الصلاة ، وفي اليوم الثاني جن الرئيس ، مقام ابن للرئيس وشيكا ، فكان عبرة للماماندين امام الحق .

وعكدًا يقع للشيخ احيانا، فيلاقي في ارشاده للعامة ما يلاقي، ولكنه لايبالي بقلك لان كل ذلك فيه اثتسا الانبيا والمصلحين (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور). وقد يسح

احانا حين يسائل الناس بنتبع عن عقائدهم ما يتعجب منه المتعجبون ، فقد وقد عليه وقتاويون اثر مجيئه من الحج 1806 ه. مع مرابط من آل (الشادير إيوزري) ، وحون صار النخ يبين لهم الحياة الاخرى بعد الموت ، ويذكر البعث والحساب ، قال له أحمد كبرا وتقاويين ، وهو المسبى ابراهيم أوسار : اصحيح يا سيدي هذا الذي يذكره الناس بعد حوث ؟ ام انها يذكر الوعاظ ذلك ليرتدع الناس عن الظلم والتعدي ، فأقبل الشيخ بوجهه عي ذلك المرابط الذي يخدمه الوفقاويون ويعتقدونه ، فقال له : أرأيت بافسلان الى ابن وصل اصحابك عؤلا في الجهل ؟ فأنهم ليسوا بعد بمن يومنون بالدار الاخرة ، تحرام علبك على ما تاكله من عندهم حين لا تعلمهم عقائد الدين ، فبقوا في شك مما لابد من الايقان عما من علم المرابطين الذين ياكلون اموال الناس بالباطل ، ثم ليسسوا عن يتفعون الناس بالباطل ، ثم ليسسوا عن يتفعون الناس بعلم او عمل ولايمن يدكفون انفسهم عن الناس فيدخلون في غمار

وكان الشيخ مرة في قمة جبل درن مع اصحابه ، وقد استدار بهم اهل القرية يسائلهم عن دينهم على عادتة ، فقال لاحدهم، ما هي قبلتك ؟ فقال بيت الله الحرام، فقال له الشيخ وصد دفن فيه ؟ فقال دفدن فيه الله تبارك وتعالى ، فأطرق الشيخ فصار يعقبول لنفسه عاد يوبخها : ادخل اثت يا علي دارك ، ودع تعليم الناس ، مع ان فيهم مدن قشل عدف في قبلته ، وقد تكررت مثل هذه الاجوبة من اهل جبل درن لجهلهم ، ولهم عدية لا يطيعون بها من يعلمهم ، فلم يزل بهم الشيخ حتى قال لهم ، وداعا يا أهل جبل درن ، حتى يوذن لنا في السيف ، يعني انهم لاينقادون الى الحق الا اكواها .

ووقف الشيخ مرة امام دار القائد عبد الملك المنوكي ، وأصحابه مصطفون امامه . وذلك وقت وداعه للقائد ، فصار الشيخ بعظ كمل من هناك من مئات الناس ، والقائد وأهله وحدوه واقفون ازاء ، فصار يلقي من مواعظه ، حتى بكي كمل من حضر ، وقد كان فيه الصالح سيدي الحسين من آل بيهي المتوكي واقفا ايضا في جملة فقطا متوكة ، فلم في نفسه ان قادى في الناس ؛ اشهدوا يا كمل من حضر ، بأنه لم يؤد مما عمليمه للامة تبليغ رسالة الدين الا الشيخ سيدي الحاج على وحده ، وأما غيره فإنهم سيحاسبون على فقال له الشيخ ، وقد استنكف من عذا الثناء ، دع عذا عنك ايها الفقيمة ، ثم أعلن في بالدعا وأختم المجلس ، هذا مع ان الفقيه المذكور ، كنثيرا هما حدث الشيخ على في الدعا بخويصة نفسه ياسا منه في اصلاح الشاس ،

حكى لي سيدي مواود ؛ ان بعض أهل قبيلة إيلالن وإندوزال قال ؛ كنت أعتقد دائما وليا الله تعالى يكونون على وتبرة واحدة ، حتى بات عندنا سيدي الحماج علي حتيمي ، وسيدي الحاج علي الدرقاوي ، فعرفت حينتذ ان كل ولي له حال خاص ، فإن حن الحاج أحمد هادي صموت ، بات عندنا ، فاجتمع عليه أهل القرية ، فمكان لا يقبول لاحد شبئا، فمتى وصلت الصلاة صلى مع من حضو ولا يسى حد تحد من اصحابه عن الصلاة ، ثمخرج عن القرية ، وأعل القرية لا يرالون كا كنياء حد كما يعربون النقيمة ويعبونه ويكبرون شأنه، لكنه لم يقل شبئا عن دينهم ولا في عايد ويد و يجهلونه، ثم لما جا" الشيخ سيدي الحاج علي دخل القرية بذكر اصحابه لدي عد تصوب اولا، ثم جمع الشيخ اهل القرية الذين ما عرفوه الا ذلك اليوم ، فظل يسأل كل وحد عن عقيدته ، وعن أدا" دينه ، وهل يلازمون الصلاة في المسجد ، ثم علم من جعل و تسى على من علم ، ثم صار يحث على عمارة المسجد وعلى تعليم الصبيان ، تم اعلن وصاف بالصوت العالي مواعظ الدين، فسمعا كل الرجال والنسا". حتى المحتجبات في ديرعن، فقد بلفيهن صوت الوعاظ ، فلم يزل الوعاظ بالناس حتى اهتزت القلوب ، وأعلنت التوسات ، وبسكي الناس على ذنوبهم بكا" مرا ، وهكذا أيضا حين أراد أن يودع الناس فقد كان آخر ما وصاهم عليه الاشتغال بربهم ، واصلاح ذات بينهم ، ثم ذهب ولا يعبه عال ، ولا جمع شي" من وسيحان من قرق بين أحوال هذين الوليين ، سيدي الحاج احمد الجشتيمي ، وسيحدي الحاج وسيحان من قرق بين أحوال هذين الوليين ، سيدي الحاج احمد الجشتيمي ، وسيحدي الحاج على الدرقاوي ه

ومثل عده الحكاية ما وقع في مدرسة (الساعدات) فقد كنان الشيخ الاحجبر سيدي ما العينين بات قبها ، ثم لم يطل الزمان ، فبات قيها أيضا الشيخ الالغي بأصحابه ، فعين ذهب جرى في ناد من أندية الطلبة خلف في الشيخين ، أيهما أعلى كعبا ، وأبعد مدى ، فذكر مؤيدو الشيخ ما المهينين علمه وشهرته في أبواب الملوك ، وعسره المديد ، وكثرة تآليفه ومن يتبعونه من الجيش العرمرم من التلاميذ ، فكلهم علما أو متملمون ، فقال له صاحبه كبلا الشيخين ما طارت لهما شهرة إلا بإرشاد العباد ، وإصلاح الناس في البلاد ، فقد رأيت كبيف بات عندنا الشيخ ما العينين ؟ وكيف فارقنا ، ولم يبق فينا بعده شي نذكره به ، وأما الشيخ سيدي الحاج على فإنه وجدنا غافلين نسدر في غلوائشا ، ثم لم يضارقنا حتى صونا على حالة أخرى ، وقد نسينا أنفسنا وقرا أثنا اكثرة تأثرنا بما تحن فيه معه ، فقد طرا الافتدة بوعظه المؤثر ، وزعزع القلوب بأذكار اصحابه ، وهز مشاعرنا بشي لا نقسدر وينبوا إلى ربهم، فلولا حياؤنا من أستاذنا لما قدرنا أن نتخلف هن مصاحبة الشيخ ، والانخراط وينبوا إلى ربهم، فلولا حياؤنا من أستاذنا لما قدرنا أن نتخلف هن مصاحبة الشيخ ، والانخراط في عائمة أصحابه ، قال الحاكي ، فعينية سلم له صاحبه وقد أيده كل الحاضورين .

صبعت الاستاذ المدرس سيدي العام مسعود الوفقاوي يقول ، ذهب الشيخ سيدي الحام على بالهمة العليا في الدعوة الى الله ، وكم بلدة غافلة سادرة في جهالتها ، لا تسعرف ذكرا ، ولا إقامة صلاة ، ولا عمارة صجد ، فلم يمكد الشيخ يمر بها حتى قدب فيها الحياة ، ويتيب أهلها ، ويتركوا شرب الدخان وغيره من المعاصي ، ويعمروا مسجدها ويصاحوا خال صادها، ويتوب لصوصها، وحتى تجأر بذكر الله حتى تمتلي مراعي الغنم بهيللة الرعاة، وحتى لا تسمع من داخل ولا من خارج الا ذكر الله تعالى بالجهر، ولذكر الله بالجهر تأثير في الغافلين آلا بذكر الله تطمئن القلوب)

كان سيدي الحاج احمد الجشتيمي ارسل مرة الى الشيخ الالغي، يقول له، إنك تسبيح كثيرا في البلاد، فاعتن بإصلاح ذات البين بين المتقاتلين، نقال له الشيخ، نحن إنما أفامنا له في إصلاح ما بين العباد وبين ربعم، ولم يقمنا في غير ذلك، على ان المتقاتلين والمتخاصين على هذه البلاد في هذا العهد مثلهم مثل الكلاب المتهارشة، فمن اراد ان يقف حياته على تصل بينها، فانه لا يبقى له شغل بهد، فإنه كلها فرق بينها في سكة، رجعت الى تعدار شعدا على سكة اخرى، فيكون في عمله بين المتخاصين مثل الصبيان اللاعبين، فكان سيدي الصلح حد بعد ذلك كلها وأى ممن يعاني الاصلاح بينهم مراجعة الخصام بأدنى سبب، يقول: فكسر حد بعد ذلك كلها وأى ممن يعاني الاصلاح بينهم مراجعة الخصام بأدنى سبب، يقول: فكسر عدت العنت، إلا أن ذلك هو الباب الذي اقامه الله فيه لنفع العباد، وكل ميسو لما خلى له ولحل وجعة هو موليها فاستبقوا الخيرات).

وقد كانت قرى بعض البلدان عجيبة في تعتكفا، غريبة في استعتارها، تم لا يزورهما حتى يستبدل الله حالها بحال آخر، فقد قال بعض الزكريين، لقد تاب إبليس على يسد حتى يستبدل الله حالها بحال آخر، فقد قال بعض الزكريين، لقد تاب إبليس على يسد حنف تاب اهل تبدولاي مشعورين بكل فعل حين منذ تاب اهل تبدولاي مشعورين بكل فعل حوفوا الشيخ، وانخرطوا في الطريقة، صاروا من حد عرفوا بذلك في قبيلة اداوزكري، ثم لما عرفوا الشيخ، وانخرطوا في الطريقة، صاروا من حد الناس واقربهم انابة الى الله تعالى، ومن اربد للسعادة حيق له سعيد.

وكذلك كان يتوب على يد الشيخ من كانوا رؤسا المالاهي التي هي ببؤرة المعماسي الم قبيح، فقد كان سيدي العسين أولكود البعداني في الفغلة عن ربه، على حال حرب بعا المثل، حتى ان الشيخ لما بات في قريته فصار يستنب الناس، قال له الحاضرون الشبان، نحن تبع لعذا، فأشاروا الى المذكور، فان تاب تبنا كلنا اجمعون، فالتفت اليه حيخ فقال لهم، أماهذا فإنه تائب منذ الان ، فكان الحال كذلك فكان ذلك اكبر كرامة للشيخ صعم، وهذاما يقع من الشيخ، فأن من يكون أبعد الناس عن الرجوع الى الله، عو الذي يؤتر النيخ بهمته، فيعيل بوجهته الى ربه، فكم لمن خطير تاب على يده، فصار من أكمل الرجال، حسب احمد ابن السائم الجراري، وكم فقيه غافل بميد عن المعرفة بالله ما جال عليه حيد بعمته الا وبدل حاله الى حال آخر، كسيدى احمد الفقيه.

فه البلدان الدعوة الى الله اكبر صفات الشيخ الظاهرة، فسكان يدور في البلدان ، عرض له إلا ذلك، فكم اسابيع امضاها هو واصحابه سغبا ، لا يتقوتون بلقمة، وهم ينتقلون حرية الى قرية، لا يتجاوزون قرية امامهم، وهم في كل ذلك يبلغون رسالة ربعهم لكل صادفوه، ثم إذا صادوا احد الذين كتب لهم مما عند الصوفية نصيب، بات منخرطا فسى

طريقتهم، ثم له من تربية الشيخ الخصوصية ماكان ممتانا له بين اصحابه الاخصا".

وقد كانت هذه هي حالة الشيخين : سيدي أبي محمد صالح دقين آسفي، وسيدي محمد ابن سليمان الجزولي في عصريهما، فكانا يصطادان في سياحتما من فيعم قابلية الانسطباع الصوفى، فقد كنان الاخير يقول لاصحابه ألا تصطادون لذا؟ كما هو معلوم في ترجمته من كتاب متمع الاسماع، وقد زاد عليهما الشيخ الالغي بكونه يعتم زيادة على التربية الصوفية الخاصة ، بإرشاد العامة، وتعليمهم امور دينهم، وتنبيعهم وإرشادهم على حفظ ناموس الاسلام ، فكان للشيخ كما ترى مقامان جليلات، لم يكد يقوم بعما معا من قبله الا قليلاء فله تسربيسة العامة وإرشادهم، كما كان له قربية الخاصة بالتربية الاصطلاحية لما سنبين ذلك بعد ، وذلك مما يدل على ما له من الكمال العظيم، ثم ان للشيخ التفاتا غير قليل في إصلاح ذات البين بين المتقاتلين والمتخاصمين احيانا، خصوصاً بين الافراد الذين ينتمون اليه، فكمقاتل تائب مما اجترم، وقف معه حتى سامحه اوليا" الدم، وكم مظلوم مشى معه حتى ردت إليه ظلامته، وكم مسجون سرح بسببه ، وكان لا يقف في شي من ذلك حتى يعتقد عارفوه ان عمته الفعالة لا بد أن يتم ذلك بسببها على يده، وكان يغار على اصحابه، فلا يمسهماس حتى يتوجه بهمته لاعانتهم، أن لم يكن أعانهم طاهرا ، فقد سجن أحد أثباعه في ("أساكا أويلاغ) فارسل اليه رسالة مشهورة بين رسائله، يأمره باغتنام وقته، فيرجع بنفسه الى الله تعالمي ، فأمره بأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بمدد منعا يذكره، ثم لا يــزال يزيد على ذلك، الى ان يبلغ منتهى عينه له، وهو مائة ألف، ثم سرح بعد ذلك بلا تعب.

وكذلك وقع له حين سجن المهدي المتوكي خليفة القائد عبد المائك المتوكي الفقيه سيدي عبد الله الركراكي النّسيني، فزار الشيخ الخليفة في محل نزوله بمالنّينة، كما هي عادته في الالمام بالرؤسا على البلاد التي يكون فيها، فقيل له بعد أن رجع، أذكرت له الفقيه الركراكي ؟ فقال إننا طلبناء من الله قبل أن نفهب اليه، فلم نذكره له، ثم بعد أيام أرسل الشيخ رسالة الى سيدي عبد الله بالتهنئة بتسريحه، فأتى بها فقير من الصويرة فوجده لما قارب أرض قبيلة كسيمة لما يسرح، ولكنه ما كناد يقف امام داره حتى وافاه الفقيه مسرحا من عند الخليفة المهدي، حدثني بعذا، الفقيه سيدي عبد المالك التنائي وقد شاعد ذلك بعينيه،

وأحيانا يفك العاني بلسانه وهمته ، فقد سجن الجيار القائد سعيد المجاطئ احد أتباعه فذهب إليه فأبى أن يجلس حتى يطلق له الفقير ، فصار القائد ينكر وجوده عنده ، والشبخ يقول له يهمة عالية ، دع عنك هذا فلا بد أن تأتي به الان ، الان ، الان ، فانفعل القائد بهمة الشيخ ، فأرسل إليه ، فقدمه الى الشيخ ، فرجع به والقائد خزيان ينظر ، وذكر لمي أن القائد قال للشيخ من هذا العربان حتى يعتم به مثلك ؟ فقال له الشيخ : اننسي إن فرطست فيه في الدنيا قسرعان ما أفرط فيه أيضا في غير الدنيا ، لاها الله لا افرط في أحد من أصحابي .

وقد أرسل القائد المذكور لصوصا سرقوا يفلة الفقية سيدي على بن هبد الله الاالمي ، وحد الشيخ مع الفقية الى داره، وهو اذ ذاك مجاصر في داره في (تاكجكالت) فلم يقدر الفقية له يصل دار القائد ، فوقف مكانه حين اطلوا على الدار ، فدخل الشيخ الى القائد ، فصار حصه مخاصة شديدة ، ويقول له هذه أواخر عهدك ، فقد انتهكت الحرم كلها ، وهذه التي بقيت لك فانتهكتها ، فقريص عاقبة بغيث عن قريب ، فأين بغلة الفقية ؟ إيت بها الى ودع عنك جميع الاعتذارات ، فلم يمكنه الشيخ من التذبذب بهيته المعروفة، فلم يجد صحا من أن يامر بالبغلة ، فأخرجت الى الشيخ ، فرجع بها الى الفقية ، وقد كان القائد التي بالبغلة قال لاصحابه ، سترون الان الشيخ الدرقاوي ، ولكنه لا يرى البغلة ، ولا حد يرى البغلة ، ولا حد يرى البغلة ، ولا حد يرى الشيخ حتى ذل وخضع لاوامره مرغها .

وحكى لي أحد أتباعه من أعل (توثدير) أن زوجته فرت منه الى انسان بمأنكيضا ، وحكى لي أحد أتباعه من غير أن ينطلب منه ذلك ، نقابله الانكخائيون بالضافة ، قال حدور فبات الشيخ على يتنقل ، ولم ياكل إلا بيضة نقط في العشا وعم في رمضان ، ثم راود الدين فابت ، فعضب الشيخ ، فرأت منه براهين انقادت بها بعد حين ، ثم تابست

- حالها ، فولدت للمذكبور كبل أولاده ،

حرط في اصحاب الشيخ .

وكان الحاج الحدى النكيلولي من أصحاب الشيخ وأتباعه ، ثم سجنه اخوه القائد مبارك الشيخ الى (تمانار) بحاحة، فهمجرد ما دخل نادى بالقائد اثت بفلان الساعة الساعة، ولم حتى يجيبه بأدنى كلمة ، فأتى بالحاج الحسن يحجل في قيده ، فحل عنه في الحدن حر بالخيل الى الملعب بإذن الشيخ ، ليظهر الفرح بتسريحه ، وكمل خلك على رغم القائد بهمة الشيخ ، وقد كمان الحاج الحسن خليفة لاخيه القائد مبارك على (اكادير)، فعناك

واخبار الشيخ في هذه الناحية كشيرة، واعظمها ما وقع له 1327 ه. حين مر بالهشتوكيين حاموا الجيوش للمقاتلة بينهم ، فذهب الشيخ ومر بالفقيه اوعابو وبغيره ، فساقهم اماسه على الناس التي الصلح ، ومعه كل فقرائه المتجبردين ، فأبي عليه الرؤسا إبا تاما ، حت التي العامة ، فقال اهم ، ان الله امر بالصلح ، ولا بد منه اليوم ، فعل تريدونه انتم؟ على نعم ان وجدناه ، فقال لهم اربح الله كل من اطلق بندقيته اعلانا بالصلح ، فئار العامة عنام دوي هائل ثارت به الخيل ، فولت مجفلة التي كل جعة ، فتبع كمل فارس فرسه حيد ، فتفرق الناس على رغم الموفهم فكانت من آثار همة الشيخ العجيبة ،

ومن آثار همته هذه ، ان كشيرين كانوا ضده ، ثم اسلسوا القياد بسرعة ، فقد قعد حمد حي قرية عين ابراهيم بن صالح ، فإذا بالشيخ مقبلا على بغلته عليهم ، فقالوا اجتهدوا يتقوم له اذا وقف علينا ، ومن هو الدرقاوي آ ولكنه لم يكد يقف عليهم حتى تبادروا حسلمين عليه .

وحكى لي القاضي الحاج الحبيب الورزازي قال ، حلت بي حقد الساعي صباحا في مسجد المواسين بمراكش ، فإذا بنا نسع ذكر اسحاب السح سنى الحاج على وقد مروا فأنشد الفقيه :

## نصوف كي يقال له أمين وما معنى التصوف والامانة وليس يربغ تصفية ولكن يربد به الطربق الى الخيانة

ينكر بذلك على الشيخ الذي دخل في قلك اللحظة وحده الى المحجد فعبا المحجد ،
ثم لما ختم الاستاذ الدرس ، قام اليه الشيخ فسلم عليه، فلم يبال به الاستاذ حتى صلى ركعتين،
ثم لم ينشب الفقيه ان حتى عامته للشيخ بعد ما جالسه، فأقام له ضيافة حافلة عظمه فيها تعظيما،
ومن احوال الشيخ البكيرى ، مجاهدته المسترسلة ، فلا يفتر عنها قط ، ومجاهدته في
آخر عمره هي مجاهدته في اوله ، ولم يتأثر بكونه شيخا كبيسرا متبوعا ، صوطو العقب ،
كما انه لم يغتر بما ذاع له من صيت ، ولا بما طار له من شهرة طنانة كبرى ،

العداك عمله في اليوم والليلة في السياحة، يصلى الصبح بأصحابه فيقرأون الحزب جماعة ثم يبقون على الاذكار بالجهر على عادة لهم دائمة الى ان تطلع الشمس، فيقرأون الاربعين النووية احيانا، ثم الحكم العطائية بالشلحة، بترجمة الشيخ نفسه نظماً، ثم لا يستتمون كل ذلك الا بعد الضحى، فينصدر الشيخ للمذاكرة ان كان العامة موجودين ، فيشتغل بعم حتى تطلع الشمس بنحو ساعتين، ثم ينتفل الشيخ فيصلى الضحى، ويذكر كل واحد منه ومن اصحابه ورده الحاص، ثم ان كمان سقر يخرجون اليه، والا فان الشيخ يشتغل بأعل البلسد تعليما وإرشاداً، فإنه يبقى وحده وهم مستديرون به، والفقرا" منفرقون الى اذكبارهم الحاصة. أو إلى الواح يقرأونها، ولا يزال الشيخ مع الناس في المذاكرة ولـو على الطعام، فــان وجد فراغاً ما عند الزوال نام فليلا، والا فإنه لا يزال يشتغل بالناس الى ان يصلى الظهر، فيجلس للمذاكرة مع اصحابه، وما بين العصرين مخصوص بالمذاكرة في سائر الايام، فان كان الشيخ مع اصحابه وحدهم، فإنه إما ان يعلمهم ويفسر الهم القرآن أو الحديث، واما ان يجافههم نفحات الصوفية، وإن كان هناك عامة مر اهل البلد، فإنه يشتغل بالارشاد العام، ويتعليهم التوحيد وما إلى ذلك، ولا يزال كذلك الى العصر، وبعد صلاته ينعزل عن اصحابه كما هي عادته دائما في الانعزال عن اصحابه في غير اوقات الذكر والمذاكرة، لكثرة حياتهم منه ، فيريد التوسعة عليهم، فإذا صلبت العصر فإنه اعضا يشتغل بإرشاد الناس، أو يخرج الى محل اجتمعت فيه النسام، فيذهب معه من اهل البلد من يأمرهن ان يجلسن حيث يسمعن كلامه، فلا يزال في ذلك الى المغرب. فيقرأ مع إصحابه الحزب، فيجلس مكانه، فيذكر ورده الخاص كأصحابه، ثم يحمل ايضا الكتاب العذا كرة، لان ما بين العشا"ين ايضا مخصوص لدُّلك ، والغالب ان يكون المجلس مجلس فقه أو تفسير، وبعد العشا" تدوم حلقة الذكر الى نحو نصف

المنافة وقد يهرب اعلى القرية فالوقت وقت إرشاد العامة، وإنشاد الواعظين لقصائد ولا يعظ المختلفة، وقد يهرب اعلى القرية عن الشيخ وعن اصحابه، فلا يأتون إلى المسجد، ولا ون منهم احدا، فيأمر الشيخ احد الوعاظ فيقوم في سطح المسجد، فينشد القصائد الدؤثرة لحلى صوته بغنة خاصة، فيسبح ذلك كل من في القرية في عقر ديارهم، فيبلغهم دين الله على رغم اتوقهم، ثم اذا ختم المجلس، ونام الفقرا ، وقام من يتهجد منهم، وكثيرا ما يكونون تناكب الفقرا ، كنان الشيخ في منعزله يتهجد، وقد اخبرني خادمه الخاص سيدي بلعيد حبر من خدامه الاخريين، ومعن كانوا يبيت الشيخ عندهم، أن عادة الشيخ أن يتعجد حبر من خدامه الاخريين ، ومعن كانوا يبيت الشيخ عندهم، أن عادة الشيخ أن يتعجد أن يعد اختام المجلس، قال سيدي بلعيد ولا يتزال كذلك الى أن يبقى للفجر نحو ثلاث حب حب في وقظني لاوقط الفقرا ، وإذ ذاك فقط يتكبي في مضطجمه قليلا ، ريثما يسخن الما حبو الشيخ يتعجد إذ ذاك بعد اختتام المجلس الى أن يصل وقت استيقاظ الفقرا ، حتى حب الشيخ يتعجد إذ ذاك بعد اختتام المجلس الى أن يصل وقت استيقاظ الفقرا ، حتى حب الشيخ يتعد عنه الما يقرية اخرى ، فإذ ذاك لا يزال يشتغل إما يذ كر حب عن هذا حد الم مع اصحابه في طريق الى قرية اخرى ، فإذ ذاك لا يزال يشتغل إما يذ كر حب عده عن يحتاج البعا اثنا الطريق .

واما حال الشيح في الزاوية ، فإنه لا يزال في مصلاء بعد صلاة الصبح الى ات تحل الله وهو يذكر مع الفقرا" ، ثم ان كان فقرا" وردوا على الزاوية، فإنه يشتغل معهم فسي الله عد ختم المجلس على العيأة المتقدمة، ثم يقوم فيخرج اليهم الغدا" ، ولم يكن الشيخ = ي مصلاه حتى تحل النافلة إلا في اقل القليل من الايام ان حفره حافر خاص، ليخرج من - يشيئًا أو يدخله ، لانه هو الذي يباشر بيده وحده كل ما يدخل من الزاوية أو ينخرج ار عباله ، ثم ان كان في الزاوية شغل فإنه لا يزال واقفاً عليه ، وإن اسم يكون - ان ينعبول في يبت المدار ، وإمما ان يتناول المقرآن فيتلو منه او يطالع - ا . وكون الشيخ يبلازم مصلاه الى ان تحمل النافلمة وعمو يذكر جمدوا لا سمرا - يلزمه دائما ، وكثيرا ما كان يذكر وحده، وربما اطل من نافذة في الحراب فيستحث أحرهم بالخروج التي شفل ، ولا ينفثل عن مكمانه ، وكشيرا ما كمنا نسراه ايضا ونحن - مع محمد البصير المزكري ، لانه حين كان ضويرا لا يخرج الى شغل ، وربما طاقت حر سنة وهو في الذكر مع الشيخ فيضربه الشيخ بجمع يده ، والحاصل ان فضيلة الذكر الوقت لا يزال الشيخ يحوزها دائما إلا في أوقات نادرة ، ثم بعد الظهرين يشتغل - بالمذاكرة مع أصحابه ، وكنذلك ما بين العشارين ، وأما بعد العشا فكثيرا ما يطلع الله الفقيه سيدى على بن عبد الله ، فيسمر هذاك الى منتصف الليل ، يشغلهم بالعلم \_ حمة ، سمعت شيخى سيدى عبد الله بن محمد الالعبي يقبول ، ما انتفعت الا بخالي - فإنه كان يجي ً دائما في كل ليلة الى دار الفقيه وقصده ان لا يعمر مجلس الفقيه

الا بالعلم لا بالقيل والقال ، فكان يامر بتلاءة كتاب سر كسب حتى يجور الفقيه فيذهب الى مضجه، فنبقى نحن مع الشيخ كذلك، وقد أخرج من كسب حتى يبهار الليل . وسمت شيخي سيدي سعيدا التناني يقول ، كان حج مد عليرج من دار الفقيه يتنفل، وأقل ما يتهجد به هو المخمسة من القرآن ما كان يترك حت وأحرى الودن سيدي محمد بن بلعيد التناني انه ما استيقظ قط في السحر قبل العجر بنحو حاسب حتى يكون الشيخ هو الذي يخرج من باب الدار المطل على المركع ويناديه لم يكن قط يفقل عن ذلك لا صيفا ولا شتا ، ثم يتوضا الشيخ ، فيخرج الى مصلى الزاوية ، حبث يستى الى مطلع الفجر ، وهذا عمل الشيخ في اليوم والليلة غالبا ، الا ان حفزه حافز لتغيير ذلك ، وإنما مركز حال الشيخ في هذا الباب أنه لا يمل ولا يضجر ، ولا يعرف النوم إلا لماما ، ولم يعهد منه قط ولا من طائفة اصحابه إن كان معهم، أنهم غفلوا عن وقت يقظنهم ، ولا أنهم ناموا و غفلوا او سعوا عن الصلاة .

ذكر لي سيدي ابو بكر بن عمر المتجرد رحمه الله ، ان الشيخ في السياحة قد يبقى الياما كشيرة بلا نوم ، وكل ما يصنع أننا ان خرجنا من قرية الى قرية ، أن ينزل عن بغلته فيستلقي قليلا وقد أمرنا بالاستراحة كذلك ، قلا ئكاد نحن نفترش حتى يقوم هو من نومه ويامرنا بالمشي ، وكان في قلة نومه آية يتعجب منه كل من يعرفه ، وقلة النوم حتى يكتفى بأدنى لمحة منه، من صفات العارفين (كما قاله الشعراني).

ومن أحوال الشيخ، كثرة هيبته في عيون اصحابه ، فإنهم يحبونه محبة عظيمة، ويرون مقامه كمقامات المشايخ الكبار الكمل، وكلما طالت معه مصاحبة واحد منهم، يفنى في محبته فنا عجبا، ولذلك تعلوهم هيبته، فلا تراهم الا عطرقين اماعه، خاشعين متأدبين ظاهرا وباطناء كأنهم يعتقدون أن المشايخ الحكمل ربما لا تخفى عنهم باذن الله من مريديهم خافية ، فيحفظون واردات خواطرهم من ان يسيئوا ادبا مع الشيخ بسببها، وما ذلك الا لكمترة ما كان الشيخ يتكله على ما في قلوبهم، فلا يكاد يخطر خاطر في قلب واحد منهم امامه في حال المنا كرة حتى يسمعه من الشيخ ، تعالم اصحاب الشيخ على وصفه بعذا ، ولعده العببة العظيمة التي تعلو الشيخ، كان الرؤساء يخضعون له وان لم يعتقدوا منه ما يعتقده فيه أصحابه ، فقد كان التياثد عبد الملك الدوكي مرة قال، ان هذا الذي يفعله الشيخ الدرقاوي في رجالات قبلني متوكة لا احبه ، لانه يفسدهم على ، ويكبحهم عما اريده منهم من خوض الحروب والترامى على الناس ، فسمع خلائفه ذلك فصاروا يستصغرون الشيخ ، فسمع بذلك احد اتباع الشبح مناك ، فأراد ان لايطاً الشيخ دار القائد خوفا عليه ، فأوعز الى الشيخ بما سمع ، فقال له وأن الله ، ثم لما كان في دار القائد وقد اجتم كل الخلائف ، صار الشيح واصحابه في الذكر ، فاتى بالصيئيات ، فامر الشيخ ان تحط امام الخلائف ، فاصار الشيخ كلما راى واحدا منه وقد كانت الشمس مقابلة لهم ، فصاروا يتصببون عرقا ، فصار الشيخ كلما راى واحدا منه وقد كانت الشمس مقابلة لهم ، فصاروا يتصببون عرقا ، فصار الشيخ كلما راى واحدا منه وقد كانت الشمس مقابلة لهم ، فصاروا يتصببون عرقا ، فصار الشيخ كلما راى واحدا منه وقد كانت الشمس مقابلة لهم ، فصاروا يتصبون عرقا ، فصار الشيخ كلما راى واحدا منه

في راسه من الشمس ، يقوم البه حتى يزيل ما على راسه ، فصار يتحكم عليهم امام من الناس وامام القائد، والذكر والوعظ من الوعاظ يزعزعان القلوب، فيتمجب من عانوا خافوا على الشيخ منهم كيف انقادوا البه الان خاضعين بعزة الله الذي لا عبرة مثلها. وقد العزة ولرسوله وللمومنين) وقد كان سيدي الحسن التامكونسي حاضرا وهو الذي روى عاوم .

ومثل عذا يقع ايضا للشيخ كاما ورد على الكَيلوليون في تزنيت، فان القائد سعيداً لا يقى له شغل مدة مكث الشيخ هناك ، إلا الجلوس اسامه بخضوع ، وكان يعتقده كنل رجال بيته من عهد اخبه القائد المحجوب، وقد سمعت ان القائد سعيداً كان يطوي حكمة إذ ذاك، فيختص بالشيخ، واإظهار الفرح به يأمر احيانا بالحلبة فتشجاري فرسانها .

ومن هيبته ايضا ما وقع له مع الوزير اجمد بن موسى حين ورد الشيخ اول مسوة في حينة كبرى من اصحابه الى مراكش نحو 1315 ه فصعد الشيخ الى دار المخزف في حاره فاصطف الفقرا " يتداولون ذكرهم المعتاد، والسقا ون يطوفون عليهم بالما "، الى ان ن له الوزير، وقد كان يظنه احد المتفقرة، ولحكنه لم يكد يراه حتى طفحت عليه هيبته، حته احسن ملاقاة، فسأله عن حاجته فقال له لا قصد لنا إلا اننا نريد ان نزور من السبعة إجال، فأردنا الادن في ذلك فقط، فراوده الوزير في هدية فأبى، إلا انه قبل منه مشقالا حلى ققير، فخرج العون يملن ذلك للفقرا ".

ومن آثار هيبته ايضا ما شاهده منه عياد المنابعي باشا الصويسرة، فإنه كان يسمع خرج واحب أن يقيم له ولاصحابه الذين قد انافوا إذ ذاك على المائة، الضيافة. فأعد شيشا خرا للضيافة، فإذا بالشيخ جائه بعشرة من الفقرائ فقط، فراوده الباشا حين راى منه هيبة المنافة، فإذا بالشيخ ملوئة مالا، فلم يجبه الشيخ ولا بالى بدا في القفة، ولذلك لم يكن عنماه الى ان مات، ويقول لا شيخ سوى سيدي الحاج على السوسي وحده ، حكى الفقير بوجهة البعشراوي الكسيمي الذي تردد بالقفة بين الباشا والشيخ .

ومن هبيته ايضا ما حكاه لي سيدي ابو بحر بن عمر ان العقرب انسعته يوما مسرات ومن هبيته ايضا ما حكاه لي سيدي ابو بحر بن عمر ان العقرب انشيخ عن المجلس، ومن احوال الشيخ، جده في كل اموره دينية ودنبوية، فما لابس شيئا ولا زاول شغل حد توجه الى فعل امر إلا كان الجد امامه وورا م، حتى انه اولا العناية الربانية التي عن كل حبن، لما قدر على كل ذلك دائما، فلم يعرف عنه نبذ الجد جانبا في حد في كل حبن، لما قدر على كل ذلك دائما، فلم يعرف عنه نبذ الجد جانبا في احواله، وسبحان من خصه بذلك، وخلقه على ثلك الجبلة المجببة الغريبة. وقد فالت حد سيدي احمد الايسدفاسي : ان انشيخ هكذا خلقه ربه من الجد في جميع اموره كلها .

الحال ان اتى من خارج مجلس الذكر وسع ذكر عد سراف وعد سرعة قبلكم هذا ويرفس ذلك، ويلطم آخر ويتمقع من يليه، وهو يصبح هم الحت يكر تشير ربه بكسل؟ فإذا بهم كأنما البعثوا من جديد، فيقوم مجلس الفكر على ساق يسح غويه من مسافة بعيدة، وقد وقع ذلك منه صرارا مبن بينها ما وقع منه لبلة في راوية ( سرنحوت ) في قبيللة ( مزوضة ) ، وكان اذا افتتح الذكر افتتحه بعمة عالية، ولا يعجه من الدكر الا ما كان بعمة عالية، لانه يرى الظاهر أس الباطن، فمتى لم ينعض الفقير في ظاهر، لا ينعض في باطنه ، وكان يقول: ان ذكر الجعر في الجاعة اولى اللمبتدي من السر الخفى، حتى ما تنور المريد وتصفت زجاجته، يكون ذكر الانفراد السرى اولى له، وكان جده يسرى في اصحابه غالبا ، فكانوا لا يدركون في الذكر ولا في غيره، حتى كانوا أعاجيب الدعر ، وقد كانوا يقولون ان خفى عنك حال شيخ مرب من الشيوخ المربين، فانظر الى حال اصحابه الذين تربوا بسه واشربوا حاله وانطبعوا بطابعه، فلممري أن اصحاب هذا الشيخ كنان افدادهم يحكون الشيخ وهمته، ولكن كما يحكى النجوم في الما نجوم السماء الا انغم على كمل حال لا يسلحقهم غيرهم في هممهم، وبهذه الهمة كنان الشيخ يدًا كر اصحابه، وكنل من يشل بين يديه ، بل كذلك كل كلامه ، فقد كان في كلامه بين اصحابه وفي مشيته وفي تأديبه كما قالت عائشة في عمر بن الخطاب، كان اذا تكلم اسمع، واذا ضرب اوجع، واذا مشى اسرع، فقد كان في حال المذاكرة يعلوه التأثر بكل ما يقول، ويسوده الانفعال بالصفة التي يصفها ، فتراه في الوعظ يكاد الخشوع يذيبه من جلال عظمة الله تعالى فكثيرا ما تسيل دموعه، ويتهدج صوته بالبكا" ، فيعم الحال كل اصحابه ، ويخامرهم كلهم ما خامر الشيخ ، واذا كان يصف مدافعة الشيطان والنفس ، ثراء كأنما يهاجمهما ، ويترامى عليهما بكل شجاعة وقوة ، فيحس السامع وقد تاثر بحال الشيخ ، كأن له هو أيضا قوة عظيمة يقدر بعا ان يدرأ عنه كبيد الشيطان وغلبة الهوى ، واذا كان يبذكر الشبوق الى الله ، أو الى رسول الله ، تراه كنانه ريشة تتلاعب بها الرياح المختلفة ، وقد غلبه نفسه المتتابع شغفا وولهما ، والذكر انتي كنت اراه وانا صغير في هذا الحال وهو على المنبر في بعض المواسم ، وحوله آلاف من الفقرا" ، وقد اطرقوا برؤوسهم ، فيمثل لي وهو يترنح في مدد كرته تسرئحا غير متصنع ، فيؤتي الى كانه يكاد ينعزع مما عراه ، فكنت ارى الفقرا" يكظمون مما يجدون قدر استطاعتهم ، حتى يغلب احدهم الحال فيقول : (الله) بصرخة ممدودة، الا انه يخفضها ويحاول ان تكون منه خفية ، وكشيرا ما اقذ كر هذه الحالة التي استوعبتها من الشيخ في صغري حين انظر الى سيارة اثير محركها قبل ارسالها الى السير ، فيغلب عليها ترنح قليل من طرفيها ، فهكذا كان الشيخ على منبره في الساعة التي عقلتها عنه في بعض العواجم

على انه لا يحتون دائما على هذا الحال الا منى غلب عليه الشوق والوله ، او تاثر

كنيرا بعظمة الله تعالى او حين يصور عظمته تعالى لبعض الغافلين ليستنهضهم بالحال والمقال والا فان الشيخ متمكن في حاله ، راسخ جمع بين البقا" والفنا" فكثيرا ما تسراه على هذه حال الموصوفة في ظاعره في الوقت الذي يكون فيه باطنه ساكنا هادمًا مطمئنا بربه ، وإنما الله تلك العلمة لتكون منفضة للمخلدين الى الارض وكذلك قد تراه صاكنا هادثنا في ظاهره في الوقت الذي تتضارب فيه الامواج في باطنه (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي ــ مر السحاب) او ليس من احوال المارفين الكبار انهم لا يوصفون باون خاص امثال مباد والزهاد؟ بلي هم من مظاهر الحضرة التي يكونون فيها وما اكثر الحضرات التي تمر على المارف في كل لعظة كما يقول ارباب الفن وكيف لا وقد داوهوا على التقرب الى الله توقل ، حتى كان الله سمعم ويصرهم ويدهم ورجاهم اي تولاهم الله فكساهم من مظاهره -حانه وتعالى عن شبيه او عن مثيل او عن حلول او اتحاد . (كل يوم هـو في شـان) . وهذا المقام الذي يكون لمن تكيفت ارواحهم بسر من أسرار العبودية ، المستمدة من ينابيع ربوبية , عجيب لا يكوف ولا يمثل ، بل لا يقدر عقل أن يدركه ، فضلا عن أن يقدر - أن يصوره ، وهذا هو سر تعبير عائشة رضى الله عنها في خلق النبي صلى الله عليه يسلم حين قالت كان خلقه القرآن ، تعنى انه تكيف به ، فيوضى ويعضب ، ويلين ويشمّه على حسب أحوال القرآن ، وما عبرت بمثل ذلك الا لانها علمت عجمز اللسان عن عبارة يدى الحقيقة ، وهكذا أحوال العارفين بالله (هكذا يقرر أرباب الفن ، وأهل مكة أدرى · (bulance

وكان الشيخ يخدم أيضا اشغال الزاوية بشل هذا الجد نفسه ، فكلما هم بشي المدم حيه في الحين كل الاقدام. بلا تأمل ولا تربث، فياخذ بالحزم والعزم اشغال الحرث والحصاد وسنا"، وكيل شي وزاوله ، فلولا ان الله هيا له سريان تأثير همته في أصحابه لما وجيد يقوم له بأشغاله، كمايحب ان يكون القيام بأشغاله، لكن قيض له أصحابا نسوا انفسهم، ونووا في كيل اشغال الزاوية التقرب الى الله ، فكانوا يخدمون بالجد ، لا يردهم قر شديد كقر عالمجيب ، ولا حر متلظ كما يكون الصيف في غالب تلك البلاد، فمتى اراد الشيخ الحصاد وحمع كل الفقرا عليه فياتون عليه في اقسرب وقت ، وكذلك المدرس ، ومستى أراد بننا عمرف قط ان يضع حجرا على حجر ، ويقول اهم من لم يعرف فليتعلم من هذا ، ولذلك عبر عرف قط ان يضع حجرا على حجر ، ويقول اهم من لم يعرف فليتعلم من هذا ، ولذلك حلام على بنا الزاوية كبيوت الجداول ان خططها غير عارف بتخطيطها ، فما اكثر اعوجاجها حلى حبر معالى الامور في كمل جفة ، فعم كمل هذا يحب اتساع البيوت اكثر مما هو معتاد في الملد ، لكونه حب معالى الامور في كمل جفة ، قمتى ليم على ذلك البنا الغير المستقيم ولا الصحيح وقبل على عذا البنا الا يدوم ، قال ، اننا سنمضي فيه أيامنا ، واما من تبعنها ، فإن لم يعجبه فقد جمعنا له مواد البنا ان اراد ان يبنى بنا مستقيما صحيحا ، ولهذا اعيد بنا غالب خلا العد بنا غالب العد بنا غالب النه عالي العود البنا ان اراد ان يبنى بنا مستقيما صحيحا ، ولهذا اعيد بنا غالب خاله فقد جمعنا له مواد البنا ان اراد ان يبنى بنا مستقيما صحيحا ، ولهذا اعيد بنا غالب

دور اولاده، الا بعظه الذي كمان مبنيا اولا في سدا سر يحت من العارفين هم الذين تولوه ، فاستقام وصح بعض الصحة .

وهذه العجلة الشديدة من الشيخ في أموره كناه أحد في المين عند الانتمال فيضع قدمه في أية فردة من نعليه فلا يسى لها ولا يسرى و الميرس بلك بيدي أبويكر أبن عمر المتجرد رحمه الله .

وحكى الفقية الصوفي سيدي محمد بن على الناملي لرسى ترسل جديد ، وقد كان انقطع الى الشيخ حينا سنة 1317 ه. انه ما حال بينه وبين للكت في الراوية الا انه لم يحن يقدر على ما يقدر عليه اصحاب الشيخ، وقد كان يصفيه بعاريت سيدنا سليمان، قال، لا يجارون في خدمة ان كانت، ولا في قلة مطعم ولا منام، ولا في الدوام على الذكر، ولا في الصمت الدائم ، فكيف تمكن الحياة معهم ؟ اقول ، انه لعسري قد وصف اصحاب الشيخ وصفا حقيقيا بذلك ، وقد كان بعض الفقرا " يتمنى لو تملص من قبضة السيخ الذي يجشم الفقرا " هذا النمب الشديد في كل شي " في الذكر وفي الرياضة وفي الخدمة ، وفي الجري في السفر بجده المجبب الغريب الذي لا يتبدل ولا يفتر ، لكنه يحس بنف كأنه مقيد ليس بحر ، ويصرحون بذلك دائما ، وقد قال المارف بالله سيدي احمد الفقيه لولده سيدي التهامي ، وقد سمعه يتأوه يوما بعد ما خرج من التجريد بسنين كشيرة ، فقال له ، على يضر بك شي " يا ابت؟ فقال ، اولم تعلم ان الشيخ لم يطلقنا من قبضته حتى كنا كأن على واحد منا جمل الفشتوكي ، لايزال يحمل عليه الاحمال التي فوق طاقته حتى كنا كأن يبق منه الا الرغا " الضعيف - او كنا قال - وقد كنان ذلك مثلاً يضرب ، تم يباسط ويقول: وإها لاهل الغ ، لارحمة في قلوبهم للعباد .

وذكر سيدي احمد الفقيه ايضا انه كان يوما يحمل صخورا على ظهره فيطلعها على السلم للبنا في جدار عال في الزاوية ، فبلغ به التعب مبلغا عظيما ، فاذا بالشيخ يعشي على جدار قال : فقلت يارب اطلقه من فوق هذا الجدار ليهلك فنستريح مما يكلفنا به ، فاذا بالشيخ يتبسم وقد كوشف بما في باطني ، فقال ياسيدي احمد ماذا تصنع ؟ اخدم بجد ، فإنني لا اسقط ولا اموت الان ، قال فاستحيت كثيرا ، وتبت الى الله . ومثل عده المقالة صدرت من كثيرين من اصحابه ، فقد كانوا يلاقون عنتا شديدا لما يجشمهم ايناه الشيخ ، ولكنهم لا يقدرون ان يتماصوا منه ، ويقولون اننا مسلسلون مغلولون بهمة الشيخ وتصريفه فينا بإذن الله .

وهذا الجد الممتزج بالشيخ يجول معه في كل ناحية ، في الدعوة الى الله وفي القيام بما امر الله به او نهى عنه ، وفي مزاولة الاشغال ، وفي تربية العباد. ومظهر جده في ثلاثة، في لسائه ، وفي البطش ببده ، وفي الاستنهاض بحاله ، فأما لسانه فإن كلامه كله جد لا بين اصحابه ولا بين مطلق العباد ، فلا يعرف اللفط ولا العبث ولا الهذر ، ومتى نادى،

التي بصوت مسمع، ومتى خاصم، خاصم بكلام موثر ، فكثيرا ما يخاصم اصحابه ، ولا يسلم حد من اصحابه من لسانه ، حتى قال له الفقير الصالح سيدى مبارك ازكوك ، انك ياسيدي تشترى البصل ، وانها تزرعه بلسانك واهل سوس يطلقون البصل على العتداب مجدازا ، كَيْرا مَا يَقُولُ للفَقيرِ الذِّي يَخَاصِمه يَا بِهِيمة ، عادة الفَعا ، وربما بالغ في الخصام حتى يقول حن يصاحبه ، لا اربحك الله ، وقد قال له أخوه السيد ابراهيم يوما ، ان الناس ياتون اليك اربحوا ، وانت تدعو عليهم بعدم الربح ، فقال له ، اربح انت يا اضى ابراهيم او ربحت - من مطلق دعائي ؟ يعني الشيخ ان العبرة بدا في القلموب والنيمات ، لابدا \_ على الالسنة (لايواخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يواخذكم بما كسبت قاويكم) البطش بيده فانه يفرط منه احيانا من غير شمور منه ، ان آنس غلطا او زلة او توانيا، - دكرناه عنه ان آنس الفتور في مجالس ذكر بين اصحابه، او شاهد من فقير الخروج ح الجادة ، او توانيا في الدين ، فإنه قد يسامح في كمل شي ولايسامح في التواني في حين ، وكان له في الحرص على جماعة الصلاة اعتمام كبير ، فكان كل من تخلف من حابه عن ركعة يجلد خمسا وعشرين سوطا . حتى لايمكن ان يتخلف منهم واحد ، واو - من الكثرة ما بلغوا ، وهذا عجيب انفرد به الشيخ في هذا العصر وتلك سنة عبد الله و يأسين المشعور ، ومن عادته انه كلما صلى بالفقرا " يدخل الى داره فيسأل عمن فانتها عة من نسائه ، فيقرصها عشر قرصات لكل ركعة ، لاينسى ذلك ولا يصل ، حتى صون \_ من في داره على التهيؤ للصلاة ، فلا يؤذن المؤذن حتى يقوضاً الجميع ، وقد كان - لضرب والقرص كمثيرا منه في مبادي" امره ، حتى اشرب اصحابه ونساؤه المحافظة \_ الصف

وكان التيخ يعتاد الصلاة في أول الوقت المختار ، او في وسطه ان كان له عند ، يت كر عنه قط غير ذلك ، وكذلك لايمكن ان يترك الصلاة في الجماعة وفي المساجد، حيث ليلة عند الحاج العربي برادة في (تيشنباش) بمراكش واصحابه في زاوية القصور وية ، فعين قضى نواقل السحر اتى من هناك الى مسجد المواسين ، فجلس بعد الفجر حين الاسفار ، فضاق صدره ، وقام ياتي ويذهب في المسجد ، ولم يكن يدري كيف حد هناك ، وأنها تتأخر عادة ، قال احد رفقائه رأيته بلغ منه الانتظار مبلغا عظيما قبل حي الامام ، والهادة من قديم ثاخير الصلاة في مسجد المواسين عن اول الوقيت ،

وبات الشيخ مرة في المدرسة البونعمانية مع طائفة ، فرأى الطلبة جمعوا بين الحزبين، و العشية ، وحرب الصباح الاتي ، ثم في الصباح لم يصل احد من الطلبة منع الشيخ حد صلاة الصبح ، فلما اختتم المجلس عند الضحى الثفت الشيخ الى الاستاذ سيدي عجد صحود صاحب المدرسة وهو من اكابر اصحاب الشيخ ، فقبال له ، كنست اتعجب لاي صحود صاحب الحزبين عشية امس ؟ ألاجل ابطال صلاة الصبح قعلتم ذلبك ؟ وليس

عدًا بالصراط المستقيم، فمن اليوم وكل من يوفظ الطلبة قبل حر على على كل واحد بيته ، ثم تسرد انت اسما الطلبة اثر الصلاة ، صاروا يسلون عد عد يوم ،

واخبرني الفقيه سيدي عبد الله العويتي قال ، مر با الشيخ و سعب وحت في المدرسة البعبدلية عند الاستاذ سيدي المحقوظ ، فاستدعيت الشيخ و استاد الم يشي وقد اخلت المغرب فلما اذنت ولم دنقض بعد فيما نعن فيه ، قال الاستاد للشيخ ، اترسل في سن يؤم بالناس ؟ فنصلي نحن متى قضينا ، فقال له الشيخ لاها الله ، فمادا ربعنا بعد حسرات صلاة الصف وهل خرجنا من ديارنا الا لمثل هذا الربح الذي لا ربح فوقه ؟ ولو علم الناس ما في الصف لاتوه ولو حيوا اولاستهموا عليه.

وقد ذكر الشبخ في رحلته الحجازية انه فرح لما تبسر له ولاصحابه الصلاة جماعة في الباخرة، وقال ، ان اهم امر عندي هو الصلاة جماعة ،

ومن آثار جد الشيخ انه لا يراه احد الا استنهضه بحاله ، حتى نهض بحاله معاصروه من الفقرا" غير الدرةاويين ، ومن العلما" ، فصاروا يتظاهرون بعشل جده ، ويحكونه في وعظه ، ولحكن انناس كلهم ادركوا ان التكحل ليس في العينيين كالبكحل ، نعم قد حكوا ولكن فاتهم الشنب ، حتى اذا ظهر لهم عجزهم عن مجاراة الشيخ لووا رؤوسهم تحت على الاجتحة ، فقالوا ما لنا بهذا الجد يدان ، ولا يتكلف الله نفسا الا وسعها .

وكان الشيح لا يعجبه من أصحابه الا المقدمون اصحاب الجد والعزيمة ، فكان لايبعث في حوائجه ولا يقدم على اصحابه الا من كان مقصفا بهذا الحال، ومن ابطأ به جده لايقدمه الشبخ ابد الابدين ، وقد رأى مرة مقدم فقرا " يعشي عشية المتماوت ، فقال له بصوت عال اهذه هي مشية من يكون مقدم الفقرا " يا يعيمة .

والجد بين احوال الشيخ بمنزلة العضلات والاعضا" في الجسم ، فبه نامت كل اصوره ، وبه استقام امره كله اجمع ، وبه ربى آلافا من المريدين ، واستنقذ آلافا من الغافليان من غفلة عن ربهم فيها يعمهون ، وبالجد نال الشيخ ما نال من مقامات سنية ، وشهارة فاتعة ، وزوايا منيرة بالاذكار ، وأصحاب كانوا المثل العليا بين افرانهم من أصحاب مشائخ آخرين.

ولم اجد الانسان الا ابن نفسه فمن كان ارقى همة كان اكبرا فلم يتأخر من أراد تقدما ولم يتقدم من اراد تأخرا

ومن جده استبدت روحانيته العجبية ، ذات المكرامات الفريبة ، حتى قال فيه الشيخ ما العينين لاصحابه يوم زاره الشيخ في عنزاله بتزنيت 1328 ه. ان اهدا الشيخ روحانية عظيمة قوية لها تاثير عجيب ، واو كشف الغيب عن روحانيته للناس لما تبعنا إحد. حدثني بذلك احد الاعراب معن سمع ذلك باذنه من ما العينين، وقد قرأت بخط بعض العلما الكبار الفاسيين انه وصف الشيخ بأنه آخر اصحاب الجد، فلقد صدق والله في وصفه حيت وصفه

ـــــــ ، لان دا الجد يحصل على كل مايريد .

ومن احوال الشيخ رقة قلبه وشفقته على الضعفة ، على خلاف ما يظهر من مظهر جدء تعدم ، فقد كان له في معاملة المستضعفين حال أخرى تسودها الرحمة الثامة والحناث - رقى ، قال سيدي ابوبكر بن عمر ، ان الشبخ كـلما احس بفقير انه مريض حقيقة يفرش حنح الرحمة ، ويرق له رقة شديدة ، فلا يستشكف أن يزاول المرضى من اصحابه بنفسه صي تفتهم ، ويزيل عنهم ما يستقدره غيره ، قال انتي رمدت يوسا فجا" الي بحنان ، حول الكحل لبضمه في عيني فلم يجد المرود فوضعه في عبني بخنصره الرقيقة ، فكان في - الشا" ، قال انشى كلما كسات عن المجلس وتعارضت لا اشعر بـ حمتى يركبلنسي حرنى ويسوقني الى الذكر، لكنني ان مرضت حقيقة لا يقول لمي شيئا، ولو لم يخبره على اننى مريض ، فكنت اعرف انه يكاشف دائما هن حالي ، وهذا ما يراه منه كـل = " في حالة ضعفهم ، قال وفي سياحة قطعنا في وسط هاجرة بسيطا محرقا من البسائط متديرة بمراكش فنسائط الفقرام عطشا ، فدكان يحملهم واحددا واحمدا فيوصلهم الى كان الذي نقصده ، حشى حمل الفقرا" عن آخرهم ، وهذا ما فعله يوما آخر ونحن عنه واديا ، قبكمان يذهب ويرجع يعبسر بالفقدرا" الذين لا يقدرون أن يسبحوا ، وكمان يعد تائما المرضى ويداويهم بنقسه ، ويراعزهم كأنهم بين أعاليهم ، ويطعمهم أحسن مطعم - ويسألهم عما يتمنون اكمله او شربه ، وكان يعامل المتسببين من اصحابه باللين المتجودين ، حتى اذا تروج متجرد عاد اليه ثانيا باللين . ذكر ذاك سيدى سبرد اليعقبويي .

ومن مظهر الرحبة من الشبخ انه لا يرى منه غير اصحابه الاكل رقبة وعطف وتبسم المن ليقبلوا على مواعظه، ولينقادوا الى اوامره ونواهيه، حتى ادرك العامة انه يعاملهم ما يعامل به اصحابه، فقال له تناتي يوما ، لماذا لا تضحك للفقرا" اصحابك كنما تضحك حن ؟ فقال ان اصحابي يضحك لهم باطني بقلبي ، وأنتم يضحك اكم ظاهري بسنسي ، الملايثة عادته الدائمة ايضا مع غير اصحابه خصوصا الفقها" والرؤسا" في غير مواقف

والشيخ المربي الذي خلقه الله ليكون مربيا المباد والمجداهيم المختلفة ، لابد ان عن قبل الاخلاق التي يقتضيها كل مجتمع ، فتكون له مظاهر مختلفة ، هذا مايقرره عربة في كلامهم ، وهذا يعينه هو حال الشيخ ، قانه بين العلما غيره بين اصحابه ، وبين عن العلما ، وبين العلما ، وبين العلما ، وبين العلما ، وبين الرؤسا الجبابرة غيره بين مطلق العامة ، يظهر لكل واحد الذي ينفعه ، وسيجى فلك في الفصل الذي تذكر فيه كيف تربية الشيخ رضى عن ، وقد سئل بعض الصوفية عن حال العارف ، فقال لون الما لون الما والدور من لا اتهمه ، ان الشيخ طلب منه يوما ان يجب عن حقيقة من حقائق الصوفية، وكان

السائلون فقها"، فاستدعى اليه بعض اصحابه تحاراهم في السحية حتى تحر الجواب من كلامه ، فكان جوابا صوفيا عجيبا ، وعكذا رأيت أن الشح مر يتحر يسيعه بما يواد منه، حتى حضر بين يديه من تستمد منه قلوبهم ، ولله في خلته تقوي -

ومن أجوال الشيخ الظاهرة، كونه خادما لاصحابه حقيقة لا أحد يختص ويه يظل ويبيت ويصبح ويمسي داخلا وخارجا بين الزاوية ودار عياله ، يدخل ما يراد أن يدخل الى الدار ويخرج ما يراد أن يخرج من الدار ، فلا واسطة بين الزاوية والمار حواد ، فلا يزال يدخل ويخرج ، وقلما تراه جالسا ، وليس عنده خادم خاص لعذا الميرته الشديدة على حللق اتصال بين الفقرا وبين اعله ، ولم يكن ممن يرتاح الى الاما التي يقمن في العادة بمشل هذه الخدمة ، وقد اشترى له الفقرا مرة امة لتقوم بهذه الخدمة ، ولكن الشيخ لم يرتض ان يملك المبيد فأخرجها من يده ، وقد كان يقول : أن الدار المعبدة، هي التي لا يكون فيها لا مسعود ولا مسعودة ، ولا مباركة ، وهذه اسما العبيد والاما غالبا ،

والباب الذي يخرج منه الشيخ ويدخل في داره عال ، فعلا بد له من الطلوع في المراقى من الزاوية ومن الهبوط من مراق اخرى وسط الدار، فلا يزال الشيخ صاعدا هابطا ولولا معونة الله لما قدر على ذلك ، وقد جرينا ذلك الطلوع والعبوط ينفوسنا من شبيبتنا فعجزنا قريباً ، وكان الشيخ يحمل القصاع والقفاف والموائد والاواني بيده ، ولذلك لا تزال كسوته رقطا" بنقط الادام التي تصيبها ، وكان يقف بنفسه على اعداد الطعام ، وربعا قطع بيده اللحم بالخنجر ليوضع في اواني الطبخ ان آنس من امرأة تتولى ذلك تكاسلا، وحاله هذا يظهر منه اتم ظهور كلما كثر الناس في الزاوية خصوصا في المواسم ، فإنه يقف حتى تنصب الطناجير العظمى ومن بينها ما يجمع فيها الثور الكبير، ثم يقف حتى يفرق اللحم والمرق في الاواني وحتى تخرج الى الناس ، ثم لا يزال يرجع بالاواني حتى ياكل كمل من في الزاوية ، وهو بنفسه الذي يتولى حساب الاواني ، واصحابه يحلقون عشرة عشرة في كل حلقة طمام ، وعكذا عند تقديم علف الشمير الدواب التي قد تناهز في موسمه مثات، وهكندًا ايضًا عند فرش فراش خاص ، فإنه يتولاه بنفسه، وقد يكسنس هو بيده، حكى لى سيدى ابوبكر بن عمر ، قال : استدعائي الشيخ يوما فصرت اكنس محلا فبرشت وهو مبلط ، فلكمني واحدُ المكنسة من يدي ، فقال : افكذا يصنع يا بعيمة ؟ ثم كنس المكان بيده ، وهكذا حاله ايضا عند خياطة حمل اذا ما رأى تثاقلا ممن يخيط ، أو آنس منه عدم ممرفة ، فإنه يتولى ذلك بنفسه ، وكثيرا ما يفتل بيده حبل الخياطة من الحلف او من الفدام ، وكان ايضا يذهب في غالب الايام بالعدا" الى الفقرا" ايام الحصاد ، فيحمل على البهيمة جرايا او جرابين من السككسو في عدل ، وفي العدل الأخس قدر مملو" بالمرق او باللغت العطبوخ او بالجزر ، ثم يركب ما بين العدلين ، وقد يقبض اصامه ــــــ مملو"ا بالما" ، أو يحمل أمامه جرابا من التمر ، وهذا كثيرا ما يفعله الشيخ بنقسه، ويستفرب

المعارفوه ذلك ، لعلو مقامه في العيون ، ولعظم عيبته في القلوب ، فان العادة تقضي ان التولى مثله مزاولة هذه المهن، اما نشكبر في النفس، وإما لعدم معرفة مزاولتها وإما لصون خدمه ومركزه من التبدل بين الناس ، لمكن الشيخ الذي هذبه النصوف، وصفاه من ادران الحريا ، وقد نشأ في قوم يزاولون اشغالهم بأنفسهم ، انتدب نفسه لذلك احتسابا ، ليؤدي خدمة أصحابه حقهاولتصح له سيادة القوم بحدمته نهم، وسيد القوم خادمهم - كما في العديث . حكى لي العؤذن سيدي محمد بن بلعيد التناني ، قال : كمان الشيخ مرة عند غنم وية في ايسافن - وهو مرتبع أهل القرية ومحتطبهم - فجا أنا بين عدلين من الشيح وقد وية في ايسافن - وهو مرتبع أهل القرية ومحتطبهم - فعا أنا بين عدلين من الشيح وقد حد بينهما ، ومر في وسط القرية ، ولا يبالي فتمجب الناس من هذا الشيخ الذي يراه حد احيانا بكسي فاخرة ، على سريجة عالية من صنع الحضر فوق بغلة مطعمة ، وأصحابه حرف عيبة منه وأدبا ، ولكن العارفين من أصحابه يعرفون انه انما يريد خدمة أهل الله على فرصة .

وحكى لي سيدي مولود اليعتوبي انهم كانوا يوما يحصدون في حقل ، شم ارادوا ان حيا الى الحصاد في حقل آخر يبعد تليلا عن المحكان الاول ، فصار الفقرا" يحملون عن لنقله معهم ، فعمد الشيخ الى مرقعات الفقرا" العثراكمة ، وقد كانوا نزعوها للشغل صل منها على كنفيه كشيرا ، فقلت في نفسي عجباً من الشيخ ، الم يخف من قمل الفقرا" وساخ مرقعاتهم ؟ الم تكظم انفاسه الرواقح التي لا تفارق المرقعات من آثار العمرق ؟ لن الشيخ عرف ما طلب ، ومن عرف ما طلب ، هان عليه ما بدل ، والشيدخ المسربي المربع المربيه لا تشعير من عنونات اولادها ، ولا من كمل ما تراه منهم .

وحدثني سيدي محمد الزكري انه كان مرة مع الشيخ في ليلة باردة في مجاط، فأمره حن البيت معه في البيت، قال فقلت في نفسى لا اسي الادب مع الشيخ ولا اخالفه السنت حتى ظنفت انه نام فتسللت الى خارج البيت، فنمت في مسرقمتي وحمدها تحت حتى ظنفت انه نام فتسللت الى خارج البيت، فنمت في مسرقمتي وحمدها تحت حد الفارس، وعندما استيقظت وجدتني مفظى بخنيف الشيخ، غطاني به وانا نائم لا أشعر عو في البرد الشديد، وقد كان أصحاب الشيخ لا يسؤاكلونه ولا يركبون معه، ينامون معه تأدبا.

وحدثني سيدي بلعيد أن الشيخ قال له يوماً ، أذهب بالبغلة وأثت بالعطب قال فرآني عدا ، فقال لي اتزعمون أنكم تخدموننا ؟ بل أنا خديمكم على الحقيقة ، وقد ذكر عن مولود في مصداق كمل هذا أن الشيخ قال ما فقح لي أنا الا بهذا البيست .

من كان مشكم لكم عبدا علا شرفا من لم يكن عبد كم والله لم يسد كان الذي يتولى الطبخ للفقرا" من الدار نا" شيخهم وبناته ، وما كفين الا الطحن فقرا " يطحنون اما بالمطاحف اليدوية المرتفعة المعروفة في تلك الجهة ، واما بمطحنة عبد ، واما العجن والطبخ كله فبيد نسا الشيخ وبناته بأنفسهن ، الا ان العصيدة للعشا "

عنيرا ما يقوم بها مؤذن الزاوية مع معاويه ، وكنات تريل عني الناب الدار اخبرتني الاغت الصالحة عائشة قرينة العلرف بد سدى ان الشيخ كان يقول لهن ، الحدمن في الدنيا تخدمن في الاخرة وحد الحين ومزاولة يقول: هذه مباركة، وهذه سعادة ، قالت فنحن وامها عن التحرة وعدن مباركة، وهذه سعادة ، قالت فنحن وامها عن الحلب من البقر والمخض ، ومنى جائن نا حرجات بعد يعنى والمها العلن من البقة الشيخ على حدة ، ولا يقرب منهن العلن ولا تنال الحراد والمعانة ان كثير الفقرا ، والمقصود ان النبخ لبر عود الله من الترفين المترفعين يتولين الاعانة ان كثير الفقرا ، والمقصود ان النبخ لبر عود الله من الترفين المترفعين الدين يستنطفون عن الخدمة ، وان كان لهم مقاء عصر بن السر المتحدين ، ولا تزال الشيخ على ذلك الى الان ، لا يقددون ان يجلسن ويكنين مؤودة اخدمة .

ومن المعلوم ان الشيخ كان أيضا يقف على الدواب وكان لا يعرط بعن ، وخصوصا دواب الاطباف ، فقد كان في موسعه لا يزال يتفقدها ليلا داما المتلصصيت ونظرا في حقوقها ، فقد حدثني سيدي محمد الزكري انه سع الشيخ يقول ، أن الديار الشي يقورط فيها في حقوق الدواب يسرع اليها الخراب ، ثم لا تعمر بعد خرابها ابد الابدين - ذكر ذلك في حكاية عائبه فيها على عدم شرب البغلة .

فعدًا هو الشيخ الخادم المفترا"، وعده حقيقة خدمته الذي لا ينشر عنها قط، قصح منه ما يوقع به دائما رسائله ، خديم الفقرا" على بين احمد الدرقاوي .

ومن احوال الشيخ المشهورة عند اصحابه زهده في الدنيا ، والمتروف عن الاستمتاع بها قيسر منها ، على خلاف ما يظنه به من لا يغالظه ولا يعرفه حتى المعرفة ، فيظنه ان اشتقال فيما يضام اليه بما تقوم به الزاوية ، ولا يمكن ان تؤدي معمنها الا به ، من ارباب المدنيا وعشاق زعرتها ، ومن المستهترين بحبها ، فترى جهال الالغيين يقرنونه ببعدهن المولعين بجمع الدنيا ، وبالإقبال عليها اقبالا كليا ، اجهلهم ماهية الزهد الشرعي ولعدم البصيرة التي يفرق بها بين ما يامر به الشرع من الكسب للمال ، وما ينهى عنه ، فأينما يرى الجهال شغال بحرث او عصاد او بنا " يظنون ان هناك طبها وطلعا ، وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون وبهذا الحال حجب الشيخ عن كثيرين من «جاوريه في بلدته ، وقد كنانوا قبل يجعلون كيف مشائخ الصوفية المربون التربية الاصطلاحية ، وما كانوا يعرفون الا عبادا ينزوون في المفارات او في قنن الجبال ، او يعرفون بالكشف الذي يعلنونه للمامة ، قلما كان الشيخ على عكر خلك ، جهل غالبهم حاله ، وظنوه من ارباب الدنيا الذين يحتالون اجمعها ، فنغطت حالت على كثير من الناس ، وقد غاب عنهم ان الشيخ لو كانت يرغب في زهرة الحياة الدالك للشيخ فيها جاه عظهم ، واتباع كشيرون ، واعتقاد يعمر كل القلوب من الرؤس في قبائل للشيخ فيها جاه عظهم ، واتباع كشيرون ، واعتقاد يعمر كل القلوب من الرؤس والمرؤوسين ، ومن بينها زوايا ترتك في قبائل للشيخ فيها جاه عظهم ، واتباع كشيرون ، واعتقاد يعمر كل القلوب من الرؤس والمرؤوسين ، حجراس الوادي وترنيت وتارودانت والحوز والصويرة ومسرا كش ، لكار

يرل احداها ويتخذها مسكنا جديدا بدل إلغ المقفرة التي هي كرأس الجمل ، لا لحم ولا حرق، قينتقل منها الى محل تتوقر قيه اسباب الرفاهية، وادوات الاستمتاع بمباهج الحياة، ولكنه صرعرف عن الحياة الدنيا التي هي غرور في غرور، واستنكف عن ان يذهب في حياته الدنيا للذائد التي تكفل بها الله لعبيده في الدار الاخرى، صابر ورابط، ولزم ذلك المحل الدني كن اعلن من اول يوم ان الله اختاره له بعد ما كان نوى ان ينزل في المعدر، على ألمعدر اخو الغ في تجهم الحياة واعواز المتع والشعوات، قلا ما جار، ولا ظل ممدود، ولا حطب قريب، ولا محرت مضون والمصوفية في البلدان المتقرة راي غير راي الناس، تحميم زواياهم الدؤسسة على التقوى بالله لا بالساقية ، كما يقوله السلطان الغالب بالله في تروية الشيخ سيدي محمد بن يعقوب التاتلتي الشهير رضي الله عنه وعنا به آمين،

ومن اعظم مظاهر زهد الشيخ، انه لا يعتني بنفسه في المأكل، فقد كسر حدة نفسه وسدتما بالرياضة والمجاهدات حتى انه ليكنفي بيلغة فينة بعد فينة، كيفسا كانت البلقة ، ويتعجب كشيروب معن يخدمونه الخدمة الخاصة من اصحابه حين يقفون بانفسهم على انه حين لطني ذوات العدد بالا اكل، اختيارا منه، مع انه يجد الماكول بين يديه في كل ساعة، حدث خادمه الصدوق سيدي محمد الزكري، انه كان معه مرة في تبييلة مجماط وهو عين علح بين متحاربين هناك نحو اربعين يوما متصلة، فكان يتردد بينهم، تارة عند عيد ، وتارة عند عيد ، وكان لا ياكل عند اي فريق من الفريقيين، فيظن كل فريق الله عند الاخرين، قال ولم يبزل كذلك حتى عاد كريشة خفيفة اركبه بيدي وانزله بيلا عند المراة عجوز مسكينة، فقدمت له عصيدة، فعناك فقط رايته تناول قليلا، وذكر انعم عند امراة عجوز مسكينة، فقدمت له عصيدة، فعناك فقط رايته تناول قليلا، وذكر انعم عند امرة في سياحة اخرى، قاخير قفير من تزنيت تجرد مع الفقرا ، وكنان يقرش للشيخ عنوات منه من هذه النامية حتى تبين لي ان الله ملكه امر نفسه، فيطم ان شا"، ويعرض على عن كثيرين من الحادة عن كثيرين من الحابة ،

ومن أعظم مظاهر زهد الشيخ، انه كان في السياحات يقف بنفسه على طمام الفقرا" ، مناول كشيرون من الاطعمة المتنوعة الفاخرة امامه، ولكنه لا ياخذ منها ولو لقمة، وان كمان عم يده في الانا" ويرفعه كأنه يا كل وهو لا ياكل، وقد اخبرني سيدي الحسين الايموكاديري من وظيفته في السياحة مع الشيخ ان يوصي على عصيدة تصنع من دار بعض الفقرا" وحين، ثم يتحين فراع مجلس الشيخ فياتيه بها مع لبن، فمنها فقط يتناول فليلا ، افول على العصيدة ايضا كان يوصي الشيخ في داره متى تشهى طعاما، وكانت مسن احسب حمة لديه، افمن كان على هذا يظن به الاستمناع بالحياة ؟ او انه ممن اذهبوا طيباتهم

في الحياة الدنيا، والصعيدة أكلة بسيطة خفيفة التروعة -

أخبرنم، الفقرام الذين لازموا الشبخ يوم كان هي حيد الله الان الشيخ كان يصوم ويعظم على رفي حيد الله المن يعظما فقط، وكان يجمع معهم الصلاة دائما، ويجدد الوضو على رفي حيد الوضو على المنفقرة عن الشيخ فقال: انه استى الربحين بوسط المنفقرة عن الشيخ فقال: انه استى الربحين بوسط وحد والحدق ما ذكرناه عمن لازموه، وقد اخبرني الزكرى ان اضلام حدد حدد وحد واقفا على سيدي كلمد البصير الزكري، ان الشيخ اخبل مرة في الزلوية على الزلوية عن واقفا على حصاد زرع الزاوية في معدر درعة بنامانارت، فعا مع السند وحد على الشيخ ما طرأ ، فالتزم الصحت من السند وحدى والضروريات جوابا للفقيه، حتى وصلا الغ، فانقطع الشيخ في الزلوية عن المار وكان يوسي بالضروريات ويقوم بالشؤون التي لا يقوم بها سواه، ويلاقي الواردين، ويودع الساحين ولكن يحون فيقوم بالشؤون التي لا يقوم بها سواه، ويلاقي الواردين، ويودع الساحين ولكن يحون منا الكلام الا منا ضروريا، فيلازم الصلوات في الزلوية، ثم يختل بنف وصده الا اقا اضطر الحي مكان ضروريا، فيلازم الصلوات في الزلوية، ثم يختل بنف وصده الا اقا اضطر الحي مكان ضروريا، فيلازم الصلوات في الزلوية، ثم يختل بنف وصده الا اقا اضطر الحي

وحدثتني نسا" من دارنا ان الطعام الذي كان الشيخ يتناول منه حبو واعله ، حبو الطعام العام العام العام الساخيم من الكسكسو الذي يتناول منه كمل الفقرا" ، ولا يعزل لآل الشيخ طعام آخر خاص، وقد طبخت له بعض اخواته طعاما خاصا مرة دون من في الزاوية من غير اذن منه، فخاصها على ذلك، ونهى ان يخصص بطعام وحده، وما كمان يصنع طعام خاص الا اذا حان ضيف من الذين يحتاجون الى الاعتنا" ، فان ذاك يواكله الشبخ كما هو السنة ولهذا يخبز خبزة خاصة في الاوقات التي يعرف فيها ان الاستاذ سيدي على بن عبد الله ياكل من الزاوية المهجوري عند العصر .

وعدم اعتبائه بالزي اخو عدم اهتباله بالعظم ، الا انه في الغالب يلازم المعتاد، ولا يتحبن الزي الحسن، الا اذا اقتضته المصلحة، فقد ذكر لي انه يعتني به ان كان في الحواضر استغنا وتعففا واظهارا لنعمة الله عليه وايناسا للحضريين الذين لا يجالسون الاكذلك، فيدخل فسي المعدن الحامات الخاصة، ويلبس الفقاطين والاردية الشفافة، ثم يطلق ذلك في البادية طلاقا باتا، فمن كان يلبس لكل حالة لبوسها فانه من العقلا الموفقين، وربعا يظن به احيانا انه لا يرجع الى المرقعة، ولكن يرى منه في ذلك ما يرى، حدثني سيدي محمد الزكري ، قال تافتر الشيخ مرة على الفقير الحاج مصد بونكارف الرسبوكي ان يلازم اهلمه شهرا، وقلم كان لا يكاد يجلس عندهم، وبعد شهر جا اليه بدوره بمرقعة غليظة، فاقتراح عليه ان لا يزال يلبسها حتى تقطع، فلم قزل على الشيخ حتى تقطعت وهو لا يبالي .

ومن مظاعر زعد الشيخ الظاهرة، كونه لايمدخر الدراهم ولا ما لاتحتاج اليه الزاوية والفقراء

كثيرا ما يدخل الى الدار في آخر عمره ، يطلب ريالا سلفا من عند أهله ، مع أبنا نجد عند ريالات تسقط منه في البيوت التي يمر بها ، وفي الطريق التي يسلكها ، وما كان يمت يها ، وقد حدثني المؤذن سيدي محمد بن بلعيد التنافي انه وجد يوما الريالات متنابعة من الباب الذي يخرج منه الشيخ من الدار الى ان وصل محل اضيافه ، قال فصرت اجمعها حبانها حتى دفعتها له ، واقول : اننا كنا بعد ما توفى الشيخ نفتش البيت الذي تراكمت الرسائل التي توسل إليه ، فنقف بينها على الارباع والانصاف والريالات والتروش، فكان من ذلك كشير ملائا به حجورنا ، وأتذكر انني كنت ادخل انا وأخي الحبيب ونحن صبان على الشيخ في البيت الذي يتوارد عليه فيه الفقرا اليام الموسم، فكنا نراء كلما اعطوه ما حود يتناوله ويرميه ورا ه من غير أن ينظر اليه بعينه، فنستدير ورا ه فنملاً اكباسنا فنخرج حد يتناوله ويرميه ورا ه من غير أن ينظر اليه بعينه، فنستدير ورا ه فنملاً اكباسنا فنخرج حد تقا لمن شا أن ياخذها منال تو وهو يلحظنا ولا يزيد على قوله ماذا تصنعون هناك؟ حدا يكون من به علم الى الدنيا ياللناس ؟ وما أغلظ الذين يتهمونه بكنز العال الناص حدا يكون معن يحرض على الدنيا ، وانعا حرصه النام على إصلاح العباد ، وتوجيعهم ولم يكن معن يحرض على الدنيا ، وانعا حرصه النام على إصلاح العباد ، وتوجيعهم ولا أدل على ذلك من كونه مات وعليه مال دينا ، كما يدل على ذلك اينسا حد يديهم ، ولا أدل على ذلك من كونه مات وعليه مال دينا ، كما يدل على ذلك اينسا

معت سيدي ايا بكر بن عمر يقول ؛ ما ناولني الشيخ قط دراهم الى انسان الوصلها معت سيدي ايا بكر بن عمر يقول ؛ ما ناولني الشيخ قط دراهم الى انسان المعلل يفعل عناده من الرسل معهم دراهم ، قال ومقصود الشيخ ان يجعل هناك فضلا لعمل فقيسرا معهم الى شي من الدراهم ، فياخذ ما فوق العدد .

وحدث بعض الفقرا" انه ورد على السويرة فسأله بعض الفقرا" الاثريا" عما ينبغي ان يترى للزاوية ، قال فذكرت لهم ان الاولى شرا" مراش مفضضة بيضا" ، وأكنؤس جبيلة فرة ، وما التي ذلك من الطرف التي تعد للإضياف، فحملنا الجميع، وقد حافظنا عليه ونحن حسب أننا أتينا التي الزاوية بما يقوم به الشيخ للاضياف الكبار ، وحين وصلنا وضعنا ذلك الشيخ في خنشة ، فلم يمسها ولو بأصبع فضلا عن حلها ، فإذا بالفقيه سيمدي على بن يد الله دخل، فناداه الشيخ وصرفنا ، فناوله الخنشة يعقدتها ولم يفتحها ، مع انه يعرف انها حتى على طرف، ولا ربب انه قرأ في الرسالة ما في الخنشة .

ومن مظاهر زعده ايضا انه كنان يسيح الشهور المكشيرة من قرية الى قرية، وهو منهمك لا يحوة الله، فكان لا يقبل من أحد شيئا الاما كنان من أصحابه، وكنان يسرى ان الله وية المفقرا ، فأحسن من يعدها بما تحتاج اليه هم الفقرا لا غيرهم ، فكشيرا منا يحسرض العمال اموالا طائلة ، وهم يظنون أنه كناحد المرابطين الذين يعتبلون بمثل ذلك ، فلا الدلك رأسا ، ولا يبالى به ، وقل ان يمر به يوم في السياحة الا وهنو يدرد منا يقدم

له ما لم ير أن الاولى هو قبوله لينشرح خاطر مصيد و يسيد على الله ، الا ما كنان من مريديه فأنه يقبل منهم كل شي " تـ " يستد اليهم كمل املاك الزاوية .

وقد يظن به أحد العمال ان مقصوده هو عب وحد العمال ان مقصوده هو ويحرص على أن لا يالف اصحابه القبول من الله المقاره القائد الطيب الكمنتافي حين لافاه من تبدّوة ١١٤١ م عدد عن راس تجاني الى داره بِثَا كَمُتَافَمَتَ فَي ثُلَةً مِنَ الْغَفَرا" ، فيتمي عنده أياما ، ثم صد الله علم المقالم منه حتى رأى من القائد ما يدعوه إلى فيولها ، تم مرق عند سى عدا شيشا ، فوقعف الشيخ بنفسه في مواقى المنزء الذي عم فيه ، ياخذ منعم عند السيحمه كله ، ثم أعطى الجميع لكل الفقراء فاكتسى به العراة منهم ، وفقدا يعنى اسعاب سا فيه شبعة ، وكان يتوقى احيانا الرد كما يتوقى احيانا القبول، لأن للرد ايضا آنه وكنان ياسر أصحابه ان لا يا كلوا من طعام العمال الا البلغة بعد الجوع الكثير. لانه كان يتصد الحال في كل محل نزله، فإذا ليم على ذلك قال، انما هم كالموتى يجب ان يتصدق عليه، بالما وحيا يقول، لاتصلح الرعية الا بصلاح الرعاة ، فكان له في الالمام بهم قصد حسن ، ومن كان منصم له وجهة دينية فانه لا يزال به في سلوك طريق الخبر ، وقد بات السّيخ مرة في قرية بقبيلة ايدوسكا بإيلالن فيها رؤسا" اثريا" اشتهروا بعدم تزكية كنوزهم، فصار يعظهم ويشتد عليهم في الزكاة، وفي الصباح قدموا من أموالهم قفة من مال وهم يظنون أن مقصود الشيخ أن يكون له من زكاتهم ، فإذا به أعرض عما قدموه له اعراضا كليا طال به عجبهم ، وبات مرة اضرى في تالعينت عند القائد عبد السلام الجراري ، وكان يعلن أنه من أتباع الشيخ، كما أن القائد محمدا قبله من أصحاب الشيخ التاموديزتي، وفي الصباح لم يصل مع الفقرام الصبح في المسجد، فحين جا \* واختتم الجلس، ناداه الشيخ والناس كلهم يسمعون، ما الذي أخرك عن الصلاة مع الجماعة ؟ وانت هو القائد الذي يقتدى به الناس ، فأبدى اعتذارا غير مقبول ، فقال له الشيخ لا بد أن تنصف من نفسك للفقرا" ، وتغرم من مالك غرما ، فأحضر عشر ريالات حسنية ، وهي اذ ذاك مال له بال ، فصار الشيخ يلح عليه في ذلك ، فأمر القائد عبداً له ان يأتمي بشي فأتى بقالبين من السكر ، فقال له الشوخ ، لابد من عشر ريالات ، ولا مناص لك منها وبعد اللتي واللتيا اتى بعا ، فنادى الشيخ انساذا فأمره ان يشتري بعا حمارا للمسجد يحتطب عليه ما يسخن به ما" الوضو" ، ويعطى القائد مؤونة علفه ، فبقى الحمار في المسجد يحتطب عليه المؤذن سنين حتى مات ، والحكاية يعرفها جميع الناس بحمارها .

ومن مظاهر زعد الشيخ، انه أولا أبي أن يتعاطى بيع الثنيا والاقالة الذي يسعيه الناس الرهن ، نبقي سنين، حتى اذا ضاق الحال بالزاوية، تبع ما قاله التسولي وغيره من ارتكاب مثل ذلك للضرورة ، ثم صار يعطي في المرهون على هذه السكيفية قدر الثمن الحقيقى ، يكن يدفع الحبوب والتمر المبائمين الا بشمن السوق ، ولا يفعل كما يفعله غيره من البلد من بيع ذلك بأضعاف مضاعفة الى أجل والحال ان المقصود ان يكون ذلك البرهون يوم الاجل ، لاعتقاد كبل من المتبايعين ان لا قبن عند الاجل ، وقد ظعر عذا الظهور من الشيخ يوم مرض معرض موته في مسعبة 1326 ه. فقد أمر بالزرع والتمس حر من اهرا الزاوية ، فعار الناس يتواردون من القبائل المجاورة للزاوية يشترون بثمن وق ، وبرهنون اراضيهم بالقدر الذي يختارونه ، فعار الاثريا المندين يبيعون مثل ذلك حاف مضاعفة يفشون حدا وكراهية المزاحمة ، ان الشيخ قد اختل عقله حين صار يفرق على أهرا الزاوية هكذا ، قال الفقير صالح البوعلاني ، ناداني الشيخ أذ ذاك فقال ، حول الناس كبيت وكبت ؟ فقلت له نعم ، فقال انه كمان يجب على الزاوية ان تخسرج ما اهرائها هذه السنة المجدية المناس وان بغير ثمن ، لان الزرع ما كمان يخبأ الا لمثل حالمة ، وتقوز الزاوية بأراض كافت اليها في حاجة، ثم منى استطاع الناس ان يراجعوا السنة ، وتكفوز الزاوية بأراض كافت اليها في حاجة، ثم منى استطاع الناس أن يراجعوا حيم راجعوها ، ومقصود الشيخ نفع الناس ، ولكنه احتال لايصال النفع اليهم في صورة حيم راجعوها ، ومقصود الشيخ نفع الناس ، ولكنه احتال لايصال النفع اليهم في صورة حيمة لشدة اخلاصه في اعماله كلها ، ولو اعلن العطا مجافا لما انتظم له الامر .

مذا وقد كنان الشيخ كشيرا ما يابى ان يبت له معنى الراهنين بيع املادهم ويقدول منا وقد كنان الشيخ كشيرا ما تقطعوا آمال اولادكم من بعدكم، وهذا على عكس على الله الريا كل تلك الجهات، حين يغتنبون الجدب من السنين ليستولسوا على املاك على استيلا كليا، فشتان ما بين الشيخ الزاهد المتوكل على الله، وبين غيره من اهل الهلع المحن اكثر الناس لا يعامون الفرق بين الرجال ،

افين كان هذا حاله دائما زعدا واعراضا عن اموال العمال، وعن اكتناز الاموال يظن الحمال واوعا بالدنيا، وافتتانا بزهرتها، ولكن الجهل العميق لمه حججه وآراؤه ونظرائمه حجة ( ان الله لا يهدي من يشل، ولكن الله يهدي من يشا")

ومن احوال الشيخ الظاهرة، انه ياتي بالاجوبة المسكنة التي يقتضيها المقام، وتسلب الساء وقد كثر منه ذلك حتى عد من عجائبه التي يتناقلها اصحابه، ونذئر من ذلك حكابات نزل مرة في قرية من قبائل جهة ايلالن، فببنها هو بين اصحابه في مصلى المسجد، عاس من اعل القرية حملوا بينهم قفة في وصطها شيخ هم عاجز عن المشي، اخبر بدان عم اصحابه نزلوا في المسجد، فقال لاهله ادهبوا بي اليه لازور منه، فلما وضعوه بين الشيخ سلم عليه وقال له: اين اصحابك ياسيدي؟ فأشار الشيخ الى الفقرا الذين كانوا عب شبانا اقويا في مقتبل العمر، فأجال فيهم الرجل عبنيه فاعتراه عجب منهم، ولم يمكن عمدون في سوس من المتصدرين للتصوف الا الرجال الكهول او المسنيس، فقال حل نعم الاصحاب اصحابك ان صدقوا وصابروا حتى يستتموا حياتهم في هذا الميدان ، ثم

قال للشيخ ان عهدي بالمشائخ امثالك لا يستبعون الأحدى و سب حا فا رأيستك النت استتبعث الشبان؟ فقال له الشيخ ان هذه كة لوقت وحد ال يستاع ويستشري بسكة وقته بقي بلا بيع ولا شرا" ، وهذا طكنا أولس جي السي سواي عبد العزيمز يوم بويع ،

وسأله انسان آخر عن كونه لا يستنيب الا الشيان وم المن يتحرجون بيمن يديمه ، فقال له ان سلطاننا اليوم مولاي عبد العزيز شاب، فمن نا يعيد النبال بعد وهم كمة الوقت. أقول، لا ريب ان التوبة ممن عركهم الدهر، وفاقوا مرارة العباة غير عجيبة، وانما العجب هو توبة الشباب الفياض بميع الشبيبة، وهم في طفولة الأمال، وحكرة الحرة قات العمة هي التي تنقذ الشباب من بحبوحة امواج الغفلات، لا التي تنقذ الشعول او الشيوخ المسنيت الذين ملوا من اللهو ومن زينة الحياة الدنيا، وسئموا الغرور وجربوا .

وقد اخبرني سيدي محد الزكري بعد الحجاية الاولى: أن التيخ صار يكور للفقرا" حابة ذلك الشبخ الهرم: نعم الاصحاب اصحابك أن صدقوا وصابروا حتى يستنعوا حياتهم في هذا الميدان، يستنعض بذلك هممهم، وقد استنتج من ذلك ما يلهمهم به الى الامام، لثلا يغتروا فيغفلوا عن أن العبرة بالخواتم لا بالمبادي"، وبعواقب الامور لا بقواتحها، وبالنعايات لا بالبدايات.

وقال له تناني، اننا نراك تكثر الضحك ممنا، فلماذا لا تضحك الى اتباعك، فقال له ان فعي يضحك لكم، وقلبي هو الذي يضحك لاصحابي وقد تقدمت الحكاية وللتنانيين هذر، فكان الشيخ اذا جالس رؤساً هم يجاريهم فيما الفوا حتى انه ليهذر معهم احياضاً.

وقد كان الواعظ سيدي الحاج محمد بن عدي من اصحاب الشيخ الاجلاء وهب المشيخ املاك ابيه المرهونة قبل، وامره ان يفتديها للزاوية عند من ارتهنوها، وقد كان بعضا مرهونا تحت يد سيدي احمد بن عبد الله بن صالح الالغي من الصالحيين سكان القوية العليا من (دوكدير) قاما فاوضه الشيخ في ذلك امتمض غاية الامتعاض، فقال له انبك عدت يافلان تجاذبنا الاملاك التي في ايدينا، فأجابه الشيخ جوابا عاميا، ان لمك اولادا وان لي اولادا ، فلو كان هذا الجواب من غير الشيخ لما كان منه عجب، وانعا يتعجب النماس من الشيخ حين انصدر ذلك منه، فظهر من ذلك ان الشيخ يلبس لكل حالة لبوسها، حتى صدر منه ذلك الجواب المستغرب من امثاله، وهو ذلك الزاهد العزوف الذي لم يكن ينسب قت كل ما له الا للفقوا ولا يتعالى به، ولا يعرف منه ذلك قط.

وعوتب مرة على انه ينقض على ابنا الاسر فيحول بما يلقيه في البابهم بينهم وبوث اسرهم، فقال هكذا فمل بي انا ايضا، وهل ألام ان كنت افعل بأناس آخرين مثل ما فعل بي الى غيرها من اجوبة حاضرة نكتفي منها بهذه النماذج، ويكفي من العقد سا احاط بالعنق

هذا ما تبسر من بعض احوال الشيخ البارزة، وذلك قل من كثر، فقد جمعنا عدّا الذي تيسر والا فلاحوال الشيخ مظاهر كثيرة عجيبة غريبة، تستحق كل ناحية منها الاعتنا التام، ولكن حل الاختصار الذي التزمناه في هذا الكتاب المكنا القلم في هذا الفصل.

غمل الحادي والعشرون في قيامه بالزاوية بالحزم، وفي مزاولة أشغالها بالعزم )

في الحديث الشريف الذي نسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس خبركم ترك دنياه لآخرته، ولا من توك آخرته لدنياه، ولكن من اخذ من هذه وهده ، وقد الله معروفة بأسعائها، وكان ياخذ من تمر خيبر فيعطى لكل زوج من ازواجه توتها سنة، - كان في الصحابة تجار وفلاحون، وارباب الغنم والابل، فعدًا الزبير بن العوام وعشمان ي عَنَانَ وعبد المرحمان بن عوف وغيرهم من كبار الصحابة خلفوا بعدهم اموالا تعمد الليين من الدراهم، وكان ابو بخر بزازا، وكل ما كان له ادنى إلمام بأحوال الصحابة حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم علم اليقين أن مؤاولة الاشغال التي يتوقف عليها - الانسان وقوت اهله واحجابه لا يخرج الانسان عن دائرة الزهد منا دام قنائمنا بحنى قى نفسة وفي عباله وفي ماله وفي حيفه ، وهذا أبو الدردا" سيند زها" الصحابة ، أثر - أنه قال: اعمل لدنياك خانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تسوت غدا، قالـزهــد ون عى القلب، قمن كسب الدنيا في دائرة الشريعة، ثم ينفقها بحسبها ابدا، ثم لم يشتغل - يها، ولا اقتنت بزهرتها، ولا تبحبح فيها الطيبات بالاستمتاع الذي يتجاوز حد الوسط حوب، قانه لا يزال يعد من الزعاد، وان كمان يصبح ويعسى في مزاولة اشفالمه الشي حرف عليها حياته وحياة من يتعلق به، بل له اجر تام بذلك، وانعا الاعمال بالنيات، فهذا - حرره العاما" والصوفية امثال الشعراني، فاذا عرفت هذه المقدمة التي لا غبار عليها. فائلك حب الرجال بالوقوف مع الشريعة، وتدرك مقدار زهدهم بزعدهم في الغرور الدقني تسمليمه حيا على من يتلبس بها، فإن الفقير هو الذي يتخلى لم يتحلى، وذلك بعد ال ينبذ حانيا واشغالها ومثاعيها ومباهجها دبر ادنه في مبدل امره حتى يصح توكمله، ويتحصن من - ويملك امر نفسه، ثم يوذن له اذنا ثاما من يربونه، فيقبل على نفع العباد، فعين كان نفع العباد وجمعهم لتربيتهم تربية دينية واجتماعية نافعة لا يتم احيانا لمن يصانونهما العداد ما يحتاج اليه من القوت والضروري للحياة، فيزاولونه بالكـب الشرعي، فحال - الفقير كعال سيدنا موسى عليه السلام حين امر بالقا العصا، ثم امر تانيا باخذها وهي ــــ تـــمى، الخذها من غير خوف منها (خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى) يهذه الآيـــة يس الصوفية في الأغراض عن الدنيا في البدايات، ثم في الرجوع الى المحتاج اليه منها النهايات ،

كان الشيخ على العبة في كمل اموره كما تقدم لنا مرارا، ولذلك لما القبى العصى و تريته، واسس زاويته 1802 م كما ذكرنا عزف عن ان يتنازل المجاذبة افراد أسرته

فيما ورثه بينهم عن والدهم، فترك لهم الامر كله في اشرة مند المراكبة عن والدهم، الاسرة، وكان يامر المنقطعين من الفقرا" الى الزاوية أن يعيد على المنقطعين من الفقرا" الى الزاوية أن يعيد على المنقطعين من الفقرا" اهله يرسلون الى الزاوية قصعة او قصعتين صباحا وسـ ﴿ ﴿ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الفقرا" قد يكثر الواردون منهم الى الزاوية حتى يصلو --- ﴿ حِدْ حَدْ الزَّكْـرَى فكذا نقوم باودنا من دقيق يتجمع مما يضعه الفقرا" الوارعون من حراوه كا جا وا، فعشه نعصد ونصنع الكسكسو، قال فبقينا على ذلك السنين الأولى حكال عن يتحل في بيندر الزرع يذهب به المي دار اهل الشيخ الجامعة لاعل الشيخ وعسى حو م تو اشترى الفقوا" بادي " ذي بد" رمكة ليركب عليها الشيخ في السياحة، لانعم يشفق عليه أن يعشي راجلا، ثم اشترى الشيخ بغلة يحمل عليها الفقرا" متاعهم في السياحات على وهي نصل خريف سنة. والشبس حارة، خرج البنا الشيخ، فقال لنا قوموا وتسببوا كالناس، ضربًا ان تحرث على حدة، قريطنا الازواج في بسيط منسع من الارض امام ايكلي قدمه الرئيس الحاج ابراهيم الغشانسي المفقرا" ليحرثوا فيه تلك السنة، فجا" اليشا فقرا" من القرية بارواجهم. فيحسلنا ستمة ازواج ، فصار الناس يضحكون من فعلنا، حين صرفا نحرث في غير ابان الحرث وكبان الحاج ابراهيم يشرده علينًا كل يوم، فيرى القنابر وانواع العصافير تلتقط البدر من المحرث، فيتعجب من فعلنا، فصار الشبخ يحثنا ويقول انكم لستم كالناس، فعليكم نحو ارشاد عباد الله حقوق عظيمة فاقضوا بسرعة ما انتم قاضون، فاما اتممنا موام الشيخ من الحرث، حدًا ساحة طويلة فانصبت الامطار، قجا" محروثنا بخصب عجيب لم ير الالغيون له نظيرا، قصار الحاج ابسراعيم يقنول : كمنا نسخر من الشيخ حين كان يحرث قبل تزول الامطار، ولبكن ظهر لنا الان ان الحق ممه، فقد كمنا نحسبه لا يعرف كيف يزاول الدنيا كما نعرف نحن ؟ فاذا به قد فاقدًا، وعرف ما لا نعرفه نحن، قال ومنذ ذلك العام صار ديدن الحاج ابراهيم الحرث في اواخبر الخريث قبل نزول الامطار، ثم اورث ذلك اولاده، وحتى صار الناس اخيرا ينسبون هذا الابشكار في الغ للحاج ابراهيم، ونسوا ان ذلك كان من الشيخ في هبدإ حرثه، ومثل هــذا العــرث . يجدي الا في مثل الغ حيث لا تكثر الطفيليات من النباتات على المزروعات، قال ثم مر تلك السنة صار الفقرا" يقومون بحرثهم في وقته على حدة، فيقومون بشؤونهم كلها بمعزل عن اخوان الشيخ .

اقول، كان الشيخ اولا لا يجد ارضا للحرث، منذ صار ينفرد بشؤون زاويته عن اهله وكان يعوزه ما يبتاعه للزاوية بيع البت، ولم يكن يطيب نفسا بالمعاملة التسي تواطأ علب الناس كلم من بيع الثنيا، فبقي في ذلك الضيق سنين، فكان يختار ان يتطلب من الذين عندهم الاراضي الواسعة، ان يعيروا للزاوية ما تحرثه، فكان بلا ريب يتحمل منة اعرب الارض من اصحابها، حتى اذا امعن النظر في المسالة ووازن بين اقوال المجيزيات لذلك البيع بيع الثنيا، والمانعين له، وراى مع ذلك ما في التسولي من ان المحظور قمد تجور

الله وابن شهرمة والحنقية والمالكية، لان للشبخ في الفقه يداً طولى - على ما وصفه به الله وابن شهرمة والحنقية والمالكية، لان للشبخ في الفقه يداً طولى - على ما وصفه به الله وابدي عبد الله بن محد الالفي ، ووقف على ما يستدل به كل واحد من الاحاديث ، وخذلك ما يقوله المفتون المتأخرون السوسيون كأبي العباس الجشتيمي، وابسى حامد العربي الادوزي، وابئه سيدي محد بن العربي الحسن بن الطيفور الساموالمني، وسيدي الحسن التيكيدشتي، وسيدي محمد بن المربي الدوري الرساوكي وغيرهم ممن يجبزه أو يمنعه، فظهر له أن أمر ارتكابه سهل في عمد الانظار - واختلاف امتي رحمة - وهو أولى للمحتاج الدي يعموزه شمرا ارض المنافي الانظار - واختلاف امتي رحمة - وهو أولى للمحتاج الدي يعموزه شمرا ارض المنافي لا يطيق الاحرار حملها :

لنقل الصخر من قنين الجبال أحب الى من منين الرجال

منذنك عاد الى ارتبكاب بيع الشياكما يرتبه الناس، ولدكنه يلقزم ان يدفع المراهن الذي يساويه المبيع لو كان البيع بيماً باتاً، ولا يدفع الا الدراهم بنفسها، وان دفع حوب أو النمر دفعها بثمن السوق، وقد كان يدوم اشترى ارض إدليكوش بمجاط اوصى عرا أن يتيسوا مكيالهم الذي يكيلون به للناس بمكيال سوق الاحد في إيزروالن - وهي حيق القائمة إذ ذاك - ثم وصاهم ان يزيدوا على كل صاع مقدار مد بمجمع الكفين، و انقاص الثمن في الحبوب عن قبعتها في السوق بنصف بسيطة ليكل من يدفعون له في الاراضي، - حدثني بحل هذا، الفقير صالح البوعلاشي الذي كان وقف للشيخ في كل حد و وهذا الاحتياط يرى انه يجبر خواطر الواهنين الذين لا يرهنون اراضيهم إلا للضرورة عن ألما أحدهم ان يبيع له بعد ما يرهن ارضه بيماً باتاً ، وحل له ذلك لعلمه انهم لا يمكن ان يطيبوا نفوسا لبيعها بيماً ثاماً، وهذا ما لا يمقدر ان يمله احد في تلك الناحية، الا الشيخ الذي كان عمله كله الله، لا للدنيا ولا المكاشرة بعما، حد كان بعض أغنيا جواره لا يعرفون، لان الجاهل يقيس الناس كملهم على نفسه .

وقد تيسر المشيخ بذلك ان ينسع في الاراضي بإلغ وبمرتبع الزاوية المسمى إيسافن، حي كان لا يرد في وقت المساغب شرا ارض من كل من يأتي اليه كيفنا كانت ارضه، حكان الفقير احمد بن باها الافتيري وهو قيم الشيخ على محارث الزاوية. يلومه على شرائه حتى اراض لا فائدة فيها من عند آل تا كائزا وايت وافقا، فيقول له الشيخ ان لم تكن عائدة إلا كونها طريقا أو محلبا أو مسرحا لكفي، والعادة ان لا يعتبر إلا المحدرث فقط وقد اشترى الشيخ ايضا ارضا بالمعدر إزا تزنيت، فلم يزل الفقرا يحرثونها دائما حياة شيخ وبعده، كما اشترى اخرى في الموضع المسمى تافراوت إكرا بمجاط، وفي معدر درعة

حمال، ولحمل مثاع الفقراء في السياحات، او للحرث والحمل في الزاوية، مع جمال لا تنجاوز حدمة او سنة، وقد ملك الشيخ الحيسرا رمكة صار يركبها ويسمايق عليها رقيقه سيمدي س بن عبد الله في بسيط إلغ، بنية يوجر (1) عليها الشيخ إن شا الله.

عده كل مظاهراالمروة للزاوية، وذلك كله دون ما تقف عليه حاجة الزاوية وأشغالها المتسعة، أن الشيخ يختصر ما أمكن من هذه الناحية ، فلا يرتكب منها الا ما لا بد منه ، ونظره - لايحوم حول كمل ما تقدم ، فلم يكن يستفره بغلة تنفرد دائما لركوبه ، ولا يحمل عليها - ينتظر من أمثاله ، بل كمانت البغلة التي يركب عليها كغيرها نبي الخدمة ، ولا تمتاز عد الا في زمن السياحة حين يركب عليها الشيخ ويضع عليها سريجة اشتراها له الفقرا" . وقد كنان فقرا اداوزكي وراس الوادي واقران ياتون بأازيت من عندهم كنل سنسة عي الزاوية ، فيملأون كمل إنا" فيها ، حتى إن الشيخ احيانا صار يفسرق الزيت على ديمار ترية دارا دارا ، وكانت الخوابي من الزاوية قلما تنقطع عن دار الاستاذ سيدي على بن صد الله متى جا الزيت من هذه النواحي الي الزاوية ، فقد اخبر الفقرا الهم كثيرا - يناديهم الشيخ فيحملون من الخوايي الكبيرة في شبكات الى داره ليملا ، وفلمما يعرف ے أحد، وبعذا كله عرفنا ان الزاوية وان لم تمكن من الثروة كدروايا أمثال الحوز المشرية حسية، فإن اها بسطة اكثر من اعل تلك البلاد الذي يقطنها الشيخ، ولهدا ولكانرة ما صواردن من طرائف الفقرا" كل يوم على الشيخ، كثر تعجب اهل تلك الجهمة ، وصاروا معقون الشيخ بنظرات الاكبار، كما هو معتاد ممن لا يواخذون الا برونق المظاهر، ولذلك ينا يتعمه بعض الفقها" بأنه دنيوي، في الوقت الذي يرتطمون فيمه بيسن المفارم النبي \_خَدُونُهَا فِي النَّصَاءُ ، وقد قال بعض الادوزيين في الالفيين وقد عاشرهم؛ هؤلا " هم الذين يتدرون على الدنيا والاخرة، لا قلان، لعالم كبير من ادوز.

حدثني المرحوم الفقير سيدي موسى بن الطيب، ان شيخه سيدي العربي الساموثني النام يتول له مباسطة، ان خالك الشيخ لم يبق له الا ان يبايعه الناس فيكوث سلطانا ، ونه تلد نال شأنا عظيماً، وملكا كبيراً، ومقاماً ما فوقه مقام ، ولم يبق اليوم في هذه البلاد سواه .

وقد كان من عادة الشيخ العلي الهمة، ان يعلوه الوقار والرزانة دائما، قبلا يومسق الا يظر عال، فنال بذلك شفوفا بين كل من عرفوه من الفقها والرؤسا والعامة، بله اتباعه من

<sup>1)</sup> كان ارصدها للجهاد يوم احتلت البيضا ، وقام الشبخ في الاسواق والمواسم والمجتمعات بما قام يه من حفز الناس ليقوموا الى الدفاع، وهذه صفحة مذهبة للشبخ كما طوينا الذكر عنها في هذا الكتاب، لانه بصدد ان يتداول في الايدي، والآن بعد الاستقلال زال الحرج، وفي ترجمة الشبخ في (المعسول) باب منسع في هدا .

المريدين، وقد بلغ من كثرة الاتباع، وسيل مختلف الطرق بهم الى زاويته، وخدمتهم له مبلد عظيما، ولا ادل على ذلك من هذه الخرافة التي كمان طلبة المدرسة الالغية يتفكهون بها بينهم في مجالس انسهم، زعبوا ان الشيخ خطر له يوما ان يبني بينا في ليلة بحيث لا يصبح اليوم حتى يتم البيت، ومثل ذلك محال عادة، لصعوبة البنا وجمع مواده في الغ ، فلا بد من حفر الاحجار اولا حفرا صعبا، ثم بالاتيان بالخشب للسقف من بعيد ، قالموا فرتسب الشيخ الفقرا من الزاوية الى وادي سامولين صفا واحدا، قصاروا يتناقملون بينهم خشب السقف يدا ليد، قيصل الغ بسرعة من مسيرة نصف نهار، كما انه رئسب آخريس للبنا ، وقلع الاحجار ، وآخرين للطين ولعناولة الاحجار في كل ناحية من نواحي البيت، فبني البيت بسرعة ، وسقف بسرعة ، قما طلع النهار حتى تم البيت بنا وسقفا، أخبر بدذلك سيدي موسى ابن الطيب رحمه الله .

تلك هي الخرافة التي يتفكه بها الطلبة، الا انها ولو كنانت خرافة صارت تتضمت تلك النظرة التي ينظر بها الناس الى همة الشبخ الفعالة، والى خدمة اصحابه له والى كثرتهم كثرة عظيمة، والى امتثال اوامره، فينفذونها بامحة طرف، ولا ريب ان هذا كله حق وصدق. وقد كان الشيخ ابتدأ الزاوية بقبة المجلس الاولى التي انهدمت، تم صار يبني في كل سنة ما يحتاج اليه، وقد كانت عادته ان يأمر الفقرا" بالبنا"، لا فرق بين من يعرف ان

كل سنة ما يحتاج اليه، وقد كانت عادته أن يامر العقرا البنا ، لا فرق بين من يعرف أن يبني وبين غيره، بل كان أذا رأى بعضهم يجتهد في تقويم الجدار وتسويته يعدم ما بناه ثم يامره أن يبني كما تيسر، حدثني بهذا سيدي تحد الزكري كما حدث به أيضا سيدي الحسين التامكونسي، والفقير صالح المجاطي وغيرهم، وأنما يفعل ذلك لانه كان يبربي سن أصحابه عدم الرضا عن النفس، فبخاف أن قوم أحدهم بنا جدار، أن يرضى عن نفسه فيهلك في المالكين - وسند كر هذا في فصل تربيته لاصحابه - وقد كان بنا من أصحابه ينكسر خاطره أولا حين يفسد الشيخ ما كان سوى بنا ه، حتى ذاق متصد الشيخ فصار لا يبالي بعد، ووجهة الشيخ الوحيدة في كل أعماله أنما هو تربية أصحابه، وما سواعا فتبع لا غيسر.

حدثت ان الاستاذ سبدي محمد بن العربي الادوزي نزل مرة في الزاوية فسراى جدران الزاوية المنحرفة الملتوية، ثم مر على فقرا عصدون العصيدة لعشا الفقرا بخشب في طناجير من نحاس، فقال لعمل هذه العصيدة عكذا افضل عندي من عمل هذا البنا واشار الى جدران الزاوية، ثم لما راى جدران دار الفقيه سيدي على بن عبد الله ورآها مستقيمة مستوية انشد :

## هكذا هكذا والا فلا لا طرق الجد غير طرق المزاح

وقد قال الرجل الصالح سيدي الحاج عبد الله بن صالح الالفي للشيخ، ما هذا البنا الذي تبني، فإنه لا يصح ولا يبقى الا قليلا؟ فقال له اما نحن فنعضى فيه أعمارنا، واما من قبعنا فإن لم يعجبه هذا فاننا قد جمعنا له التراب والاحجار، فليبن كيف شا - وقد تقدمت الحكاية -

اتول، لقد صدق رحمه الله ، فإننا اولاده الان لا ننتقع الا بما اعدنا بنام ثانيا ، وكذاك حين الزاعد الناصع الذي لا يبالي ، فمن لي ببعض من يقول ان الشيخ قيد استفوته عنيد المباني؟ ورقه الاولاد، وكسب الاموال، ان يقف على ما شيده الشيخ فيدرك كيف عنيد اولاده كيف يربيهم ، وعن الاموال كيف ينظم اليها ، ولكن اكثم الناس حون .

الا ان الشيخ قياما بحق اكبرام الضيوف الكبراء، قد بنى وسط عده الابنية الملتويسة واحدة سقفها سقفا حضريا التى به الفقوا من السويرة بغير اذنه ـ كما حكى سيدي الذي اتنى بها - ثم فرشها بزراب ونعارق رفيعة وعدى في جوانبها سأعات كبيرة ، الشيخ لا يفتحها الا للاضياف الذين تناسبهم فقط ، وكأن الشيخ نزل في ذلك على منازلهم ، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من العديث السريف ، افزلوا الناس مغازلهم ، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حل بها للوفود ، وهذا من ذاك ، ومن عرف ان الشيخ حريص على ان لا يغوته أجر حياما كيان، يعد هذا من ذاك ، ومن عرف الاعمال بالنية، وانما لكل امري مانوى. والكامل حقى يعطى لكل فاحية ما تستحق .

على ان الرواح العارفين شهوة، كما لنفوس الفافلين شهوة، فلبعض العارفين بعض مظاهر وما من العلوك، ثم حدر الصوفية انفسهم من الانكار عليهم، كما قباله الشعراني في حدمد البحري المصري ، وكما ذكر عن الشيخ الشاذلي ، ومولاي عبد القادر الجلالي عم ، ويقول الصوفية ، ان العارف قد يكون على لون واحد خالزهد النام ، او كبالرغبة الإكالجمع بينهما ، وقد يكون بمضهم لا لون له ، فيكون مصداق جواب بعضهم حين عن حال العارف ، فقال لون العام أون العام ، اقول الت هذا الحال بنفسه هو حال عن خال العارف ، فقال لون العام عم الزاهدين ، عالم مع العلمة ، عامي مع العامية ، عام عالم المدين ، والمشود حم الرؤسا ، دنيوي مع اهل الدنيا ، وقد يكير الحلام مع أعل العشر ، والمتصود عم الموالا تاما يكل عؤلاء لا تزمت فيه ولا استثقالا، لئلا ينفر عنه الناس، ثم هو لايخالطهم على المعام أخر يوافن عافلة اخرى يكون معها ، وهكذا دواليات ، ثم هو مع يتقلم الى مظهر آخر يوافن عافلة اخرى يكون معها ، وهكذا دواليات ، ثم هو مع حد يتقلم الى من تقرى احوال الشيخ فانه يجده هكذا ، فكان يذلك فريدا بين العارفين عرب وحل ، فكل من تقرى احوال الشيخ فانه يجده هكذا ، فكان يذلك فريدا بين العارفين الشيوخ الكمل رضى الله عنهم(1) ،

ومما يتعلق بأحوال الشيخ الدنبوية، انه كنان يقوم بها المه ، ويتقرب بها الى سولاه ، . على خلاف من جعلهم قيمين على املاك الزاوية، فقد حدثني سيدي نجد الزكري قال، سحي على ذلك من جعلهم قيمين على املاك الزاوية، فقد حدثني سيدي نجد الزكري قال، سمعتها من أهل إيشت، فقال انذا ما جعلناك هناك الالتغرس

<sup>1)</sup> ويهذا وصفه احد اكماير اصحابه سيدي محمد بن مسعود المعدري ،

ما يعود عليك نفعه في آخرتك ، وأن تجعل ففسك في خلوة مع ربك ، لا أن تتسمع الما يدور في مجامع اهل الغفلة ، فأن الارض لله يورثها من يشا" من عباده، والعاقبة للمتقين , وهكذا كان الشيخ حريصا على ان يكون المثل الاعلى لاصحابه فيما يقوله تغم دائما : ان الفقير الكامل هو الذي يحرص كل الحرص على أن يكون في صحيفته كل خير، وكمل نوخ من انواع الاجر، فلا يقتصر على الصلاة والصبام والذكر فقط، بل يكون له اجر الغرس واستنبات المياه وبنا" الامكنة لله وارشاد الناس، وكمان الشيخ يكور هذا دائما للفقرا"، ولذلك حرص على عمل ذلك كله في املاك الزاوية ، فقد كان بعد ان كتب وصيته في صرض موته وعول على الوفاة ، قام على حفر البير التي في شمال الزاوية، وبين الزاوية وبينهما مسانة قريبة غير كشيرة ، فقد تفذت فيها نظرة الشيخ وهمته الفعالة ، فصار اليوم ما حواليها بساتين متعددة بآبار اخرى ، وبهذه النية كان يحرص غاية الحسراص في اقامة المساجد واصلاحه واقامة الجمع فيها ، فكم مسجد قديم وقف عليه هو وأصحابه حتى جدد بعدما كاد يتهدم ، وكم من مسجد ضيق امر اهله ان يوسعوه فزيد فيه ، وكل هذه المساجد المكثيرة لا تزال معرومة الى الان في الجبال وفي ناحية ثامانارت وفي افران وفي ازاغار وفي حاحة وفي متوكة وفي الحوز وفي اداوزكي وفي رأس الوادي وفي الفائجة وفي بعمرانة ، وقد كان من عادة اصحابه اقتباسا منه الوتوف على ذلك ، حتى إنه ربما تركوا مسجدا قديما مهدوما يهدمه اهله على نية اصلاحه ، فينتظرون ريثما يتعياون لبنائه ، فيقول المتقولون ان الشبح سيدي الحاج على واصحابه لا يعرفون الا عدم المساجد ، ينبزونهم بدأاك عادة لا تفارق جانب المصلحين .

وقد كان الشيخ لحرصه على ان لا تخلو صحيفته من أي عمل، لا يغفل عن أي ناحبة في عملها اجر، وقد كان كثير الصدقة سرا وجهرا، الا انه لشدة إخلاصه يجملها على كينية لا تلفت الانظار، حدثني بعض بني عمومة الشيخ - وهو ابراهيم بن عدي - ان الشيخ اراء مرة ان يمينه بشمير، ولكن خوف ان يحسده جيرانه، احتال قصار يسأل اهدل القرية وهم المامه عما حصلوا عليه من بيادرهم، قصار يثني على كل واحد واحد الى ان وصل المذكور فذكر له ما ادخله من محصوله، فكان يعنفه على عدم اهتمامه بأمر عياله، فألعقه بسوط من تأنيب، ثم امر له بما يحفيه قوت عباله سنة، وقد اخبرني آخر انه ذهب يتسلف منه مالا كثيرا فأعطاء في صورة سلف، ثم لم يسأله عن شي بعد، ومثل عدا من الشيخ كثير، وقد حدثني الفقير صالح البوكلاشي ان الشيخ قال له في مرضه، أيقول الناس انني قد فقدت رشدي؟ حين صرت اخرج من زرع الزاوية للناس في هذه السغبة - يعني مسغبة 1328 التي مات فيها الشيخ - قال فقلت له ان الناس يقولون ذلك، فقال، ان هذا الزرع كان واجبا علينا اخراجه في هذه المسغبة المحتاجين اليه مجانا بلا ثمن، ولذلك ادخرناه، ولكن نريد ان تنتفع الناس ريشما يقدرون ان واجبا علينا اخراجه في هذه المسغبة المحتاجين اليه مجانا بلا ثمن، ولذلك ادخرناه، ولكن نريد ان تنتفع الناس ريشما يقدرون ان

يسترجموا اراضيهم، وقد كنان الشيخ إذ ذاك يكيل الثمر والشعير بثمن السوق ، على حيسن ان آخرين من اغنيا البلد يبيعون بالاجل بعشرة اضعاف ثمن السبوق، ثم لا أنا ، وانعما المتصود كثرة الثمن على الارض، فلذلك مال عنهم الناس الى الشيخ، فكانوا عم الذيب يزعمون ان الشيخ فقد رشده حين لا يفعل فعلهم، وحقا فقد الرشد الذي عندهم، لان رشدهم حيوي، وهو يرى غير ما يرون، ويقصد غير ما يقصدون (ولكل وجهة عو مموليهما) ،

ومن اعتمامه بأنواع الاجر، انه تصدق على اولاده الذكور بأربعة أهماس كمل املاكه، وقال ان مقصوده الله يحصل له اجر من وصل افاربه، وقاكر حديث، لاب تذر ورثتك حيا" خبر من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، ومحرر يده في ذلك موجود، علاه بأعاديث لوضوع، ومن هذا نعلم ان كل اعمال انشيخ جارية على غذا المنوال المؤسس على مثل هذه على وأنه الاعمال بالنيات وإنها لكل امري" ما نوى، وقد عرفنا كثيرين من المشائخ الكبار يخطون خطوة ، ولا يعملون عملا ولا يقومون ولا يقمدون ولا يناسون ولا يستبقظون ولا يخطون ولا يركبون ولا يترجلون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يلبسون، ولا يتماطون أي امر عمون ولا يركبون ولا يترجلون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يلبسون، ولا يتماطون أي امر بينة خالصة يتقربون بها الى الله، فصارت كل عاداتهم عبادات، وكل لذاتهم قربات، وبهثل عذه بيني العارفون العاما" الذين يعرضون كيف توكل الكتف، غيرهم من الذين لا حدون النيات، ولا ريب ان كل من يؤسس كيل اعماله على هذه النية، فانه لا يرى الا حدون النيا، كيفما كنان، وعلى اية حالة كان، فسوا" عنده النوم أو اليقظمة، والاختملا" في حدون مع ربه، والاجتماع مع مختلف انواع الجاهير في المجالس، وسوا" اشتغل بالسياب الدنيوية من حرث وحصاد وتجارة وغراسة، فان كل ذلك يعود على صحيفة القربات، ويااها من درجة تفوق كل الدرجات، فيلا تكون الا للمجتبون النا المجتبون النا المجتبون الناهية القربات، وياها من درجة تفوق كل الدرجات، فيلا تكون الا للمجتبون الناهية القربات، ويااها من درجة تفوق كل الدرجات، فيلا تكون الا للمجتبون الناهية القربات، ويااها من درجة تفوق كل الدرجات، فيلا تكون الا للمجتبون الا للمجتبون الناهية على الموربات، فيلا تكون الا المجتبون الناهية على عدون الناهية على الموربات، فيلا تكون الا المجتبون الدربات و عرباء والاحتمام عرباء وياها من درجة تفوق كل الدربات، فيلا تكون الالمهون الا المجتبون الماسة على الموربات، فيلا تكون الا المجتبون الماسات الدربات ويون الماسة الموربات الماسة على الموربات الماسة عربات ويون الموربات الماسة عربات ويون الا المجتبون الا المحتمد الناه المناه على الموربات الماسة على الموربات الماسة على الماسة على الماسة على الماسة على الماسة على الموربات الماسة على الماسة

حكى في سيدي تحد الزكري انه سمع الشيخ يقول لانسان سأله عن افضل ما يتقدرب لى الله، وقد كان السائل من اهل بلد يولعون بالفرس: ان من افضل الاعمال ، غيرس حار والفلاحة لوجه الله، واهذا لم يكن الشيخ يحول بين اصحابه المتسببين وبين الاعسال عين يألفونها قبل ان يأخذوا عنه، بل كان يربيهم في ضمن اعمالهم، كما سترى ذلك في صل خاص بكوفية تربية الشيخ رضى الله عنه ،

و بحل ما نقوله اخيرا في هذا الفصل، ان الشيخ عند اصحابه الذين اولعوا بنتبع احواله، الكمال الذين لا يلهيهم حال عن حال، فقد قام بالزاوية التي اسست على التقوى مسن ال يوم فياما عجيبا غريبا، لافتاً للانظار، فقد كمانت القرية في بسيط مقفر لا يمكن ان يوجد اي شي " الا باستيراده من بعيد، حتى الحطب، فيوتى به من مسيرة يوم ان كمان المقصود الذي هو غالب حطب إلغ، وأما الحطب من اعواد (اركمان) فمن مسيرة يوميسن، يوم الحسب، وقلما حسب وآخر للاياب، وكل ما هناك شمير قليل قد يسد الرمق إن توالت سنو الخصب، وقلما

يتوالى سنتين وثلاثًا، ويقول الالميون لا يمكن من إلغ الا الغدا" وحده أن توالسي الخص في إلغ، واما الهجوري اي ما يوكل وسط النهار فمن تمر تامانارت، والعشا" فمن ذرة ما-فغى هذه البلدة المقفرة اقام الشيخ زاويته قياما غريبا، فكانت مجمع الطبوائف الكثيسرة سر كل يوم، فيقوم بضيافاتهم وبملوفاتهم وبزادهم يوم يؤوبون، وقد امتلات الزاوية بالشعير والنـــ ولم يعهد قط منذ اديرت فيها الاشغال، أن تُخلو مخازنها، وذلك ببركة ظاهرة يعرفها كل مر له عينان، وقد قامت ابنية كشيرة ساذجة للواردين، واحتوت على كل سا يحتاج اليه من الانية والحصر وطناجير النحاس المصنوعة من إندوزال، وهي كبيرة، وليس في الزاويـة مر الما المورود الا آبار يستقى منها بالدلاء، فكانت هذه الزاوية القائمة بالله، اخت زاوية سيدي محمد بن يعقوب التاتلتي التي قال من اجلها السلطان مولاي عبد الله الغالب بالله السعمدي ان الزاوية بالله لا بالسافية، يوم طلب منه متشيخ سافية ليقيم فيها زاوية ، وقد ابني الشيخ ان تخدم القبائل زاويته، مع ان الساموكنيين توافقوا على ان يجعلوا لها حظا سن كل نخلة فحين لامه سيدي على بن عبد الله على ذلك، اجابه بجواب يقنمه فقط ، كسما اهتمت قبيد إداوزكري بذلك وغيرها، فكان يمتعهم عن ذلك بإعذار فيقبلونها، وانماكان يأبي من مت للزهد التام من اموال العامة، ويقول ان الزاوية للفقرا" فقط، فهم يقومون بها لا غيرهم ، و يريد ان يدخل مال العامة الذي يكون غالبه امشاجا بين اموال القفرا" التصفو اللقمة، والخلاصة الشديد الذي يبالغ في كتبه ثم لا يصرح بذلك -

كان امر الصوفية والقيام بزواياهم عجبا عجابا من قديم، فعدا سيدي ابو عسرة الدراكشي كان ملوكي العظهر، تطفح الخيرات في زاويته، حتى ليفار منها اللوك ، ولك شنان بين زاوية اقيمت في مدينة تجبى اليها الثمرات من كل ناحية كمراكش، وبين زارة اقيمت في قفر بلقع كيالغ، وقد دل ذلك على ان الشيخ محظوظ ايضا في هذه الناحية كما كان محظوظا في ناحية الاقبال على ربه، والارشاد اليه، لانه لا يكاد يزاول شيشا حتى يتمه الله له، ولم يك كالشيخ صيدي عبد الله بن احمد الغزواني دفين القصور بعراكش، به لا يزال في كد وتعب في مزاولة شؤون الدنيا، ثم لا يأتي على يده منها شي - كمنا صفى ترجمته - فسحان من قسم الحظوظ حتى بين العارفين الكبار، فلا عتاب ولا ملامة.

هذا وقد اشتهر ما في الزاوية من البركة الظاهرة في عهد الشيخ وبعده، فإن الدير التي يشار اليها بالثروة بإلغ في عهد الشيخ ، كانت معروفة بإمساك شديد ، وبخل وكر ومحاسبة ومكايسة يضرب بها المثل، وقد كانت ترى أن لها مثل ما للزاوية من العدخرات الا أنها لا تقدر أن تقوم بمثل ما تقوم به الزاوية من القيام بالضيافات المتسوالية على سيالسنة، وقد يصل من يجتمعون فيها أحيانا نحو تلاثمائة قصعة وستماثة علف داية كما أخبر به سيدي الحسين التامكونسي قال، وقد أحصيت ذلك بنفسي في بعض الايام، وأما مسيكون فيها من الفقرام المنقطعين دائما فيبلغ نحو عائة فقير ياكلون في عشر قصاع، عند

لل حلقة زيادة على الصادرين والواردين، ولا ينقطع غالب ذلك إلا في الاوقعات التمي و فيها الشيخ، ومع هذه الانفاقات الكثيرة من الزاوية، لا يزال ما فيها في نهو يظهر لكل عين، وما ذلك الا بالبركة التي وضعت في الزاوية، ونحن الى الان لا ننزال نامس عين، وما ذلك الا بالبركة التي وضعت في الزاوية، ونحن الى الان لا ننزال نامس السروة الحمد لله، فنحن الان 1364 ه في إلغ، وكناننا لسنا فيه، وإزاانا من لهم من الشروة بي الزاوية ما يوازيه، ولنكن النفقة التي تصدر من الزاوية، والمظهر الذي اهما ، لا حد من غيرها، ويقول بعض المجربين، ان طعام الزاوية فيه قناعة وبركة دون غيره، حون ذلك بأن مصدر ذلك الطعام حلال طيب معا اسسه الشيخ للزاوية، وبه ما زالت تقوم النان، والمعبرة بالبركة لا بالكشرة.

اجتمع مرة في الزاوية بعد وفاة الشيخ اناس كذيرون من مجاط وغيرهم، فقدمت لهم حيرة ومآت من المغارف الجديدة، فطال تعجيعم في دار يخرج منها هذا العدد الكثير من حيف وما ذلك الا لهمة الشيخ الذي كنان أوجد في حياته للزاوية من كل ما يتوقف عليه حين ، ثم لا يقنع بالقليل من كمل شي ، وكمان يعب ان تقوم الزاوية بنفسها ممن التن تقوقف على سواها في أي شي ، ولولا ان الشيخ كان يهنم بدار الرئيس العالم عم الغشاني، وبدار الفقيه سهدي على بن عبد الله، فكان يدفع اليهما دائما من كل ما حد من الاواني والاثاث والمتاع والملابس، لكان ما في الزاوية بعد الشيخ اكثر مما فيها، لكنه حد الله ورضي عنه يؤلف ما بين القلوب، ويستجر النفوس الى المتخلق بأخلاق تدرأ عنها حديما عداراة الناس، فلم بعا مما لا ينجو منه يشر، ولا سبما بين الجيران، وقد كنان الشيخ حكيما مداراة الناس، فلم يعهد له عدو ظاهر يقدر ان يناوته أمامه، وان كنان يتجوق على ما مداراة الناس، فلم يعهد له عدو ظاهر يقدر ان يناوته أمامه، وان كنان يتجوق على ما حداراة الناس، فلم يعهد له عدو ظاهر يقدر ان عناوته أمامه، وان كنان يتجوق على ما حداراة الشيخ للناس اجمين ،

وقد كان الشيخ وقف في أول امره حتى استخرج من معدن النحاس من أكجكال خوا صنع عنه من اواني النحاس المختلفة الحجم ما قامت به الزاوية، ولا تزال تقوم به الى ن، فرضي الله عنه من ذي همة ما توجهت المي شي من الاشيا كيفما كان فترجع عنه حتال منه ما لا يناله غيره، فقد اعلى الله عمته، فظهر علو همته وعزيمته في كمل ما يزاوله من ارشاد وعلم ودين ودنيا، فنال في سلين قليلة ما لم ينله غيره في الاعسار المطوال من وأرشد ما لا يعد من آلاف المريدين، ووقد الاولاد، وملك ما تقوم به زاويته، وعام العلم عن من قصروا اعمارهم على تعليمه، وقام بأيدي كشيرين يتعلمون في عهده، وغيرس حائبط الما"، وبني من الزوايا ما يقارب التسعين، واصلح من المساجد كشيرا، وذلك كمله في حد لا يتجاوز نحو 64 عاما.

## الفصل الثاني والعشرون في اعتنائه بالعلم الظاهر وأهله تعلما وتعليما وإعانة ومذاكرة

رأينا فيما تقدم تلك الهمة التي كان الشيخ يتعلم بها في المدارس ايام كان ياخذ عن اشياخه، فقد دأب واجتهد في الدراسة وفي نسخ كتب الدراسة اجتهادا كبيسرا، حتى نال الشفوف التام بين تلاميذ مدرسة ادوز، حتى انتخبه استاذه ابن العربي المتدريس مكانه انتخابا غار منه اصحابه، فكانت شعادة عليا ايدقه الاجازة التي اجازه بعا عذا الاستاذ يوم ودعه.

وهعته في الاخذ والتحصيل تظهر من محفوظاته من المتون الصغار والكبار، حتى التسعيل لابن مالك فقد حفظه كله او غالبه - كما يقوله ابن مسعود - يوم درسه لهم ابن العربي شيخهم، كما تظهر همته ايضا في ذلك من آثار يده التي كتبها إذ ذاك، فتحت يدي تسخة خطها بيده من شرح (ايسر المسالك، الى ألفهمه ابن مالك) لابي حامد الادوزي، فرأيت النسخة موشاة بطرر نفيسة، انتخبها مما كان يطالعه إذ ذاك، تجمع بين فوائد وتكميلات وتنبيهات وشرح شواعد وما الى ذلك مما تتحلى به عادة طرر الكتب التي يعتني بضبطها اصحابها ، ويعينونها للدراسة فيما بعد، ويجعلونها صونا لكل ما تصل اليه ابحاثهم، وتترقى اليه مداركهم.

ومما خططه إذ ذاك، المقدمة التي جعلها العلالي سيدي احمد بن عبد العزيز السجاماسي معتاحا للقاموس، فقد انتسخها الشيخ بيده في نسخة من القاموس بالطبعة القديمة، ولا تسزال في خزانتنا، وكذلك مجموعة مثون وتنمة نسخة من (نزعة الحادي) والدماميني على الخزرجية، والدردير على المختصر، وغير ذلك مما لم يتم نسخه وهو كثير، كالرحلة الادوزية الى مراكش لشيخه ابن العربي، فهذا من آثار هنته، فلولا ان التصوف كان يكفكف من غربه لكانله شأن عظيم في الميدان العامي اكثر مما كان منه، فقد رأيناه بعد ان تخرج، ظهر في اعله بعظهر العلما" إزا" رفيقه الاستاذ سيدي محمد ابن عبدالله بن صالح الالغي، فقد زاول إذ ذاك مسائل من الاحكام بالتحكيم فحررها، ومن بينها قضية اولاد سيدي ابراهيم بن سليمان التبي عجز فقها" قبله عن قض نازلتها الحباس تقف في سبيلهم، فأقدم عليها الشيخ فحررها على وجه الحق الذي ينقاد له كل الورثة، وكذلك زاول هو ورفيقه المذكور نــازلــة لاهــل دوكــاديــر العاميين، حكما فيها مما ففصلاها، وقد كنان إذ ذاك خفيف اللحبة، فصار العامة يقولون عجبا من ناشي \* بإلغ لا يزال صغيرا اعطاه الله علما كثيرا، وفهما ثاقيا، ذكر ذلك صالح البوعلاشي. ثم درس ما درس في المدارس المتقدمة، فظهرت آثاره، واستنعضت همته من كانبوا قبله من الفاترين، وقد كان علمه الذي بد فيه، هو المربية بنحوها وتصريفها، فقد كان درس النحو وأتقنه، وكان له في اللغة يد طولي، كما له ايضا في علم العسادات في الفقه صعمارة تامة فاثقة، وتحصيل جامع مستحوذ على كل الجزئيات التي في كتب الفقه المتداولية ، ولا ادل على ذلك من المجلد الضخم الذي كتبه بالشلحة في العبادات لاصحابه، فإنه وان كان يقصد و اولا شرح عبادات مختصر الامير، الا انه كان يزيد على ما فيه حتى انه ابحسرس على ما فيه حتى انه ابحسرس على من حك الجزئيات الموجودة في مختصر خليل وفي شروحه بالاطنساب النما ، وله في على الجزئيات نظرات تدل على فعمه الدفيق ، واما غير العبادات من الفقه فله فيه مشاركة حنة ، وقد سمعت من شيخنا سيدي عبد الله بن محمد تنا جما على مما للشيخ في حل واب الفقه، ويقول، انما لم تظهر مقدرته وتحصيله في ذلك لانه لا يفتي ولا يزاول النوازل، ولا ينظاهر بمذلك ، والا فقد علمنا منه في المذاكرة معمنا تمحشا تاما ، وقد كان عمارضنا في مسائل فنجد الحق معه، علم يوما انني افتيت في المغلصة بالحرمة، فقال لمي عارضنا في مسائل فنجد الحق معه، علم يوما انني افتيت في المغلصة بالحرمة، فقال لمي عامرة، ولا الحرمة، أو لم تطالع في المغلصة ما جرى به العمل ، وأيده ابس عراجعتسي حدة، وجرى به العمل في تونس قبل ابن عرفة قرنا ؟ قال فكات ذلك سبب مراجعتسي مسائل حتى حروتها، وكان ذلك اول مبدئي بالافتا .

وكان السيخ ينصف فيرجع ان تبين له الغلط ، فقد حكم في بقرة للقيات (بعلي) تشبت ابرة في قلبها بالحرمة فلم توكل ، ثم علم ان القلب ليس من المقاتل ، فأعطاه بقرة يحما واستبد القين بجميمها ، وذكر له أنها في مقابلة ثلث التي حرمها عليه ، فلم ينتفع ا و حاثت عادة الشيخ انه حان لا يفتى غالبا في البلد إلا في باب العبادات لمن سأله. ولما ما سوى ذلك فكل من سأله ولو سؤالا عاديا يامره ان يذهب إلى الاستاذ سيدى على ع عبد الله ، وقد تكرر ذلك كسبيرا ، خصوصا ممن يحبون ان يتنكبوا الاستاذ الى عرد، ولا يرضون به ، فلا يكون من الشيخ الا أن يجعله هو المرجع الوحيد في القريدة ، عد سلم له هذا الماب كما سلم له داب الرياسة يوم احتاج المرابطون الى الرياسة في عهد حاميين بقرنيت ، فقد كان المرابطون اذ ذاك حملوا سمنا كشيرا وأشيما أخرى فقسموهما ين الشيخ والاستاذ ، فأمرهم الشيخ أن يذهبوا بالجديع الى الاستاذ ، كما كان امرهم كلهم مام زاويته وقد اجتمعوا، أن يجعلوا أمرهم في يد الاستاذ، بعدما اقترحوا على الشيخ أن يتدم هو عليهم ، وهذا الحال هو حال الصوفية ، فإنهم يعلمون من مظاهر حكمة الله ما \* يعلمه غيرهم ، فيسلمون الامور لاربابها ، وتد ذكر الشمراني من أخلاق الصوفية أنهم يشركون من ظهر بعلمه من العلما " بين الناس ، ولا يديقونه من مداقاتهم ، لثلا يرجع عن علق المركز الذي هو فرض كفاية بين المسلميت ، وللظهور بالعلم وتمكن في مركزه ، وَ ذَلَكُ بِالرِياسَةَ نَفِع عام مطلوب بين الناس ، يقيمهما الله للحكمة الظاهرة في ذلك ، ولما انت بصائر امثال الشيخ من الصوفية نافذة ، وكنان مقصود الاعليس منهم عالى المسرع ، كانوا يشيدون بالعلما الظاهرين ولا ينقصون من مقامهم ، ولا يستحقرونه كما يفعله جمال صوفية ، هذا مع علمهم بأن الغفلة كانت تستولى غالبا على أصحاب هذه المظاهر، ولكنهم

يفهمون عن الله أن في تلك الغفلة نفسها فوائد ، فرضي الله عن القوم ، فما أنفذ بصائرهم وأعرفهم بريهم وبحكمه في مخلوقاته .

وقد كان الشيخ لا يفتر دائما عن التعليم للعلم ، لكن لا بصفة مدرس كما يعتاد في المدارس ، بل بصغة مرشد معلم معذب مرب ، يعطى السامع من علمه على قدر ما يتوقف عليه ، فعطلتي العامة يعدهم بالتوحيد والعقائد وضروريات الدين ، وجوامع الحلال والصرام ، والعلم الجامع الذي يتقربون به الى ربهم، وأما اتباعه فإنه في وقت اختلاط المبتدئيين بغيرهم، والمتسببين بالمتجردين، يجري أيضًا على مثل ذلك ، مع زيادة معنى التصوف واعلان مبادئه ، وتجرير كملياته ، لتثقرر في اذهان المبتدئين ومن اليهم من المتسببين الذين يمضون غالب أوقاتهم في مزاولة اسباب معاشهم ، وفي الخلطة مع العامة في الاسواق والمجتمعات، ويترقى معهم الشيخ بمقدار تقدم مداركهم في عذا الساب، وأما المتجردون المنقطعون اليه المذين يلازمونه دائما ، فإنه يؤسس تعليمهم على غير ذلك ، فيتعلم الاميون منهم حروف التهجي اولا حتى يتقنوها ، ثم يشتغلون بتحصيل قرائض الوضو" والصلاة والصوم والسنن والمستحبات ، حتى يحصلوها تحصيلا تاما يؤخذون على سرده واحدا واحدا في مجدمات المنجردين الخصوصية ، تم بعد ذلك يقرأ أحدهم كتب الشلحة التي تضم الفقه والحديث المترجم والمواعظ الدينية، وهو بين ذلك يسمع دائما في المجالس ما يسمع من الاحاديث وتنسير الايات ، والسيرة النبوية ، وكلام القوم وتراجعهم واخبارهم، فتترقى مداركه ترقيا عجيبا ، مع ما يستنير به قلبه من الفكر الحصيب التي يقتبس من الذكر الذي لايفتر عنه، فعكذا يدخل أحدهم اميا جاهلا غافلا عن ربه وعن دينه، ثم لاندور عليه سنة او سنتان حتى ينتقف عده الثقافة التي يسلك فيها أسهل الطرق ، فيقدر ان يقبل ويسرد عن علم ودُوني ، وان يذاكر وان يجري في الميادين التي يجري فيغا الشيخ وكبار من وجدهم امامه ، فقد عرفنا كثيرين تدرجوا هذا التدرج فصاروا في المذا كرة الصوفية، وفي استحضار ما يستشهد به في الموضوعات من الاحاديث والايات، واقدوال اكمابر القوم، عجبا عجابا ، فهذا سيدى محمد الزكري وسيدي الحاج محمد البوطيبي وسيدي يطعيد الصوايي وسيدي يكريم الاموتديري ، وسيدي يوسف الايرغي الاكتضيفي وكشيرون من امثالهم الاميين الذين التحقوا بالشيخ اغمارا فمادوا يناطحون الملما ممن اعتنقوا الصوفية على يد الشيخ كسيدي عبد الله ابن القاضى الايديكلي التملي ، وسيدي ابراهيم بن صالح التازروالتي ، وسيدي محمد بن صعود ونظرائهم ، فقد اعترف سيدي ابراهيم بن صالح التازروالتي انه سلم لسيدي بكريم في مدًا كرة الصوفية ، كما اعترف ايضا سيدي عبد الله ابن القاضي بمكانة سيدي بلميد الصوابي ، وعا انذا اقول بدوري انتي ارى من سيدي محمد الزكري الدي اجالسه منذ سنين : اذا كان يقيض في الميدان ، ويغترف من قلبه اعاجب لم تقتبس من كتب ، ولا ينبغى أن تسطر بعد في دفتر ، فذلك هو أثر تعليم الشيخ لاصحابه ، فقد عمادوا مثقفين

يعرفون كيف توكل الكنف، وقد زالت عنهم الغشاوة التي لاتزال مسبلة على عقول الاغمار الجهال الذين لم يانسوا بعد بتهذيب ، ولا شحذوا بعشاحد التعليم حتى النسا" اللاتي كن ينقطعن الى زاوية الشيخ ، ادركن من عذا التعليم ما ادركن، ومجلس تعليم الشيمخ في راويته كان يجمع بين الرجال والنساء دائما بلا خلطة ، بل بين الفريقين جدار فيمه نوافذ ينيت ايضا بأحجار ليس بينها طين ، فلا تحجب الكلام ، فيشارك الفقيرات الفقرا" في كل ا يقوله في مجالسه ، وهذا في الزاوية الالغية ، وفي غير ذلك يجتهد الشيخ ان يوصل لى النسام نصيبهن من علمه ووعظه وإرشاده وتربيته ، فإن لم يمكن على تلك الصفة التي كانت عليها الزاوية الالغية ، خصص للنسا" مجلسا على حدة ، وقسد حدثني مقسدم زاوية الرمورت بسندالة أن الشيخ كان ياتي المي داره بعد أن ينزل مع أصحابه في الزاوية عناك بعلم النسا فيها ، قال وكمان يامرهن ان يتسترن منه وان يضربن بخبرهن على جيوبهن ال وعلى وجوههن ، ويأمرهن عند التسليم عليه ان لا يمسسن يده ، بل يستدرن ورا" ، وسياتي فصل خاص، كيف يحافظ الشيخ على الشريعة ، وعلى المعتاد في بيئته بين الناس ، حما يحافظ دائما عليها في حل المهادين ، ويهذا الاعتنا" من الشيدخ للنسما" ، يلغ يعض حريدات ممن اخذن عنه مقامات عليا في العلم والمذاكرة ، حتى كن يداكرن امثال حدي سعيد التناني، فيسلم لهن، فعذه الفقيرة السيدة خديجة التاكيضرائتية، والسيدة فاطمة تعلية، والسيدة كلثوم من أسيف يبك التنانية، والسيدة مماس قابوييسكت الاكجكالية وكثيرات الهن بلغن من معارف الطريقة، ومن استحضار فرائض العبادات الفقفية، ومن علو الكعب التصوف واذواقه واشارته ما جملهن في مقامات علياً ، ولذلك كان الشيخ ينتبدب اللهن لتعليم النسا" وتهذيبين، وقد اولع الشوخ بتعليم نسنا" إلغ العقائد والنضروري من عيانات، فخصص لذلك الفقير الواعظ المؤذن الساموكني يدور على نسام ساموكن وأكجال يترى إلغ الشرقية ، وجعل له عليهن في كل سنة ما يقوم به مماشه ، وكات يبلوم تعمين على الفقرا" المتسببين في زواياه المنيثة في سوس، ان يتماموا هذا التملم اينفعوا من البهم من الفقرا"، ومن مطلق العامة بما تعاموه، وقد كان اصحاب الشيخ ينضرب بهم سل في استحضار المائل الفقعية والعقائد، حتى كان امثال الفقيه سيدي ابراهيم الساموكني ولع مالقا" الاحاجي والالغاز في العبادات الفقعية يتنكبهم بعدما وقع له امام الشيخ وأمام سيدي حدنى الناصري، وسيدى الحاج الحسين الافراني، واقعة ناظر فيها اصحاب الشيخ لارادة ان يحرف الناس جفلهم، وقع ذلك يوما تحت دار الشيخ سيدي المدنى بتانكوت بإفران. فاذا به خو لى ذقنه وافتضع، واعلى على رؤوس الاشهاد انه لا يقرب بعد البوم أصحاب الشيخ سيدى حاج على أبد الابدين، ثم وفي بوعده، وقد كان ديدنه في كل سوق وفسي كل مجمع، 📧 العويصات من مسائل الفقه، وكنان يظن أن لا يغلبه أحد، حتى وقع له ما وقع، فأقلع عن عَيْرٌ وَبِقِي مُتَسَلَطًا عَلَى غَيْرِهُم، وقد كَانَ فعل ذلك حتى مع كنتاب السلطان الدولى الحسن

يوم زار سوس، وقد كان الاستاذ سبدي العاج مسعود الونقاوي يقول: قالله ما ربسى اصحابه ولا عامهم ما يجدي في الدين وتصحيح التوحيد وانتخال العقيدة ، الا الشيخ سيدي العاج علي وحده، وأما غيره ممن يتصدرون لتلقين الاوراد، فانهم لا يعدون مع اصحابهم الاذكار والتنفع بالطريقة، مع الجهل النام بالضروري من العقائد وما لا تصح الصلاة والصوم الا به سممت منه هذا، وربما بالغ فقال ان غالب اهل الطرق اليوم عادوا كفارا مشركين و اجهلهم المعقائد وللهجهم بالاوليا اكثر من لهجهم بالله، ولا ريب أن اقوال هذا الاستاذ النصوح الاريب حجة، ولذلك سقناها في المقام، متفافلين عن ذلك التفكير الذي ما اطلقه من لسان الاستناذ الاستناذ النبرة لا غير، وإنما المقصود ان يعلم التاريخ علم البقين ما كنان الشيخ يقوم به في هذا الميدات، وقد قال الشعراني، أن الشيخ المكامل هو الذي يقوم لاصحابه بكل ما يحتاجون الى يحتاجون الى يحتاجون الى عيره، وهكذا كان الشيخ رضى الله عنه .

وقد كان للشيخ يد في التفسير يستحضره في المذاكرة بين اصحابه، وفي المساحشة بين النقطا"، وقد علمنا انه كان احيانا يدرس لاصحابه التفسير، فيقتصر على ما يلتقدج به القلب، ويتقرب به الى ربه، وقد تعد ان يلقي ظهريا بينهم المباحث اللفظية، مع انه في علم العربية متمكن كما تقدم، حكى ذلك سيدي الحسن الماسبي .

كما كانت له ايضا مشاركة في الحديث يحفظ منه كثيرا، وكان من بين مجالسه اليومية ، مجلس خاص بالحديث في مختلف كتبه، كالسيرة والجامع الصغير والبخاري ، زيادة على أيام رمضان، حين كان يعقد دائما مجلسا عاما في زاويته الالفية، يحضره اعمل القرية ومجاوريها ذكوراً واذاتاً بين الظهرين، فيقتصر فيه على الحديث النبوي، الى البوم السادس والعشرين الذي يكون من المواسم السنوية الدائمة، فتمتلي الزاوية بالوارديس مس اصحابه، وكان يرد كل من يمكن ان يرجع صبيحة السابع والعشرين فيعيد في اهله ، فلذلك لا يتخلف إذ ذاك من الفقرام من بينهم وبين الزاوية مسير ثلاثة أيام.

وأما علم الفرائض والحساب والعروض وغيرها من العلوم المتداولة، فإنما كان للشيخ منها ما يكون لكل فقيه درسها، ثم اعرض عنها ولا يستعملها ولا يراجعها، وحين كان الادب العربي يروج كشيرا في إلغ في عهده، فانه قد يشارك ببعض القوافي مشاركة ما، لان قبول الشمر ليس من سجيته، وأن كان يصدر منه أحيانا ما له روعة، وقد اعتنيفا بكل منا صدر عنه فجمعناه في غير هذا الكناب.

وحانت المذاكرة العامية ببن العاما محببة اليه كثيرا، ولذلك يقضي غالب الليالي في منزل الاستاذ سيدي على بن عبد الله حبث تتموج الابحاث العامية دائما، وقد قال شيخنا سيدي عبد الله بن محد ما نفعني اللة الا بخالي الشيخ، فانه كان يحرص أشد الحرص على الحضور في دار عمى الاستاذ ابن عبد الله، وفي كيسه شمع يرصده، لعلنا نتوقف عليه، فكان يرسل

الي ان لم يجدني حاضرا، فنسد في الحديث العامي، وفي مراجعة المسائل، وفي تلاوتي عليه من الكتب، فنبقى مما بعد ان يذهب الاستاذ الى مضجعه، ولا نتفرق الا بعد ما ينتصف الليل، قال وذلك ديدن الشبخ غالبا، وقاما يتخلف الالعذر يحبسه او لاضياف يشتغل بهم.

ومن عادة الشيخ، انسه يجمول في الايحماث العامية كلما لاقى عاماً ، وقعد حصى بعض تلامدة الاستاذ سيدي محد أوعابه ان الشيخ بات عندهم في مدرسة إداومحد بعشتوكة قيات مع الطلبة يسائلهم، ويلقى عليهم من الابحاث، فذكر انهم كانوا يتوقفون من مراجعته المهيبة التي كساها الله اياها، وحدثني العلامة سيدي الطاهر بن محد الافراني ان الشيخ كان يوما في مجلس شيخ الجماعة أبن العباس الجشتيمي، فألقى على شيخ الجماعة فمن دونه مسألة تهية عينها الراوي، فإذا بكل الحاضريون غلطوا في جوابهم عنها، فقال الجشتيمي بعند ما روجعت المسألة؛ تالله اننا دائمًا لجهال، واثما ندعى معرفة الفقه، وهذه عادة الشبخ الدائمة لا ينقطع عنها حتى في الحواضر، فقد كان مرة يمراكش في مجمع علما اجتمعوا عليه لحي رياض الفقيه سيدي محد بن عبد السلام الورزازي، فتوقف بعضهم في كلمة: من جرا" ذلك، وقى اللغات التي فيها، فأرسل الشيخ فاشتريت له نسخة من نسخ القاموس التي يملكها وما حداه الى شرائها الا مراجعة البكلمة، وكذلك وقع في السويرة ايضا مثل ذلك مع فقيمه حدول سألة فقعية، كما جرى له نظيرها مع الاستاذ الفقيه سيدي عمد الاكراري فني تسالعنت حضرة القائد عبد السلام، وقد كمان الاكراري فقيه الحضرة، وكمان لا يرى للشبح أية مكانة في العلم، فحين جرت المذا كرة في مسألة فقهية في باب السهو، سلك فيفا الفقيه غير المحجة، السيخ الى الدسوقي، فأوقفه عليها والناس ينظرون، ولعل ذلك احد الاسباب حتى دكره في مؤلفه بما ذكره، رحم الله الجميع .

ومن عادة الشيخ ايضا ، ان يستنعض من له ألبعية الطلبة لاستندام معلوماته ، عنا سيدي مسعود بن العياشي قاضي الكرائمات اليوم ، كان بسدا لمه في التجريب لم يقركه الشيخ ، بل ارسله لاتمام قرائه عند الاستاذ سيدي الحاج عبد الحعيد الايلالنسي . وخدلك وقع لسيدي محمد بن عبد الله الزيكي استاذ مسجد سيدك مكدول بالسويرة الان انخرط يوما بين الفقرا للتجريد ، وقد استهواه حالهم ، فرده الشيخ الى بونعمان مرغما وعو يبكي ليستمر على دراسة العلم ، ومثل هذا منه كشير جدا، وقد كان كشيرا ما يوصى حرور على الفئون عن عجل ، ويقول ان الوقت سريع ، فكل ما لم يقض اليوم بسرعة شرور على الفئون عن عجل ، ويقول ان الوقت سريع ، فكل ما لم يقض اليوم بسرعة شي يقضى بعد ، يوصي بذلك طلبة يونعمان وطابة بوعنقير كما يحكيه الجميدع ،

وكان لايرى بالعلم يديلا ، فيقدمه على الروايات المختلفة للقرآن ، لائ أهل بلادنا المحين ان لم يتقصوا العربية حتى يتقنوها، فإنهم كلا شي مولو اتقنوا القراءات العشر ، وحين لا يمكن الجمع ببن الجميع كان يختار لهم العلم ، وقد ذكر لى الاستاذ ابو العباس سيدي احمد بن الحاج محمد البزيدي انه كان يتلقى الروايات عن الاستاذ سيدي محمد

ابن الحسن الماسي بالاخصاص، فزار الشيخ يوما في الزاوية الالعية - وهو ابن شيخه الذي عليه افتتح العلوم سيدي الحاج محمد البزيدي - فأمره أن يفتتح العلم مند البوم ، فكان ذلك سبب رجوعه بسرعة الى العلم الذي به صار اليوم اماما ، وكذلك وقع مثله مع الفقيه سيدي المكي البزيدي ، وقد كان للشيخ اعتنا " بهؤلا" البزيديين ، خصوصا سيدي احمد هذا فقد ذكر لي أن جل زاده اذ ذاك في المدرسة الانفية كان من عند الشيخ ، وأخبرتي بمثل هذا أيضا الاستاذ سيدي الحاج مسعود الوققاوي ، قال ، أن أبي - وكأن من أصحاب الشيخ - كان لا يعدني بما يكفى من الزاد في المدرسة الالفية ، فصار الشيخ يخاصمه على ذلك ويلزمه أن يقوم بمؤونتي ، وكـان الشيخ يرــل الى احيانا الزاد معـــ عنــده ، قال، وأستحضر مرة انه ورد علينا بالمدرسة ، قوجد في رجلي انتفاخا من دمل ، فجلس الى ومد يده الى ما في رجلي بعدما وضعفا في حجره حتى فجره بنفسه ، ثم درس لنا نصابا من الالفية ، ومثل هذا ايضا وقع للفقيه سيدي الحسين التيمولاي الافراني ، فانه كان يقوم به وهو في ثلك المدرسة الى ان استتم ، وامثالهم كثيرون، واما قيامه بطلبة اهله حتى تفوقوا، فقد كانوا كلهم كذلك، فهذا ابن اخته شيخنا سيدي عبد الله بن تحد يعلن ذلك دائما كما مر، وعدّان أبنا أخت له أخرى الفقيهان سيدي موسى وسيدي البشير، هنو الذي كنان يقوم بهما، ويوصى اهلهما على تزويدهما كلما وردا الى البلد حتى تفوقا، وكذلك ابن اخيمه سيدي عبد الله بن ابراهيم، فهو الذي كان يدفعه الى هذا الميدان، وينوه بشأنه عند اسرته، وكثيرا ما يقول لبعض اولاده: إن فلانا عو الذي سيكون عالما، يستنهض عمت بذلك، وقد سبعت من الاديب سيدي تحد بن على وعو اخو سيدي عبد الله بن محمد وهما معا ابنا اخته يقول، كنت حين أقرأ العلم أزور خالى، ولا ازوره الالما اعتاده منه من إعانتي فيما أنا بصدده، وهكذا الشيخ في هذا الباب يقرم بالعلم وبأهله، وحين لم يمكن له أن يدرس للطلبة بنفسه، صار يمينهم وينشطهم ويعطيهم الكتب، وقد كنان يشتري المطبوعات من مراكش، ويذهب بعضها عطا" الى امثال هؤلا" الطلية، ومن أعظم ما تعلم به محبة الشيخ للعلم، انتا لم نعهد الا نادرا من كمل العلما" الذين اخفوا عنه واقتدوا به ، ووقفوا عند امره ونغيه، أن تركوا ما كنانوا عليه من نفع العباد، وأحيا" البلاد بالتعليم سوا" بنالقبرآن أو بالعلم، فهذا القاضي في سكثانة سيدي محمد من على، وسيدي عبيد الايلالتي نزيل سكتانة، والقاضي سيدي محود الخياطي الرداني وسيدي عبد الله أخرباش الردانسي استاذ القراآت. والقيوم بتدريسها، وكذلك سيدي عبد الله الركراكي الكسيعي، وسيدي مسارك الميلكي وسيدي محمد بن العربي القواري، وسيدي على بن العبيب السباعي الكسيمي، وسيدي مجد الباريسي مدرس تازانتوت بإداوتنان، وسيدي على التشاتي مدرس مدرسة سيدي أبسي السحاب، عوَّلا" كلهم أثمة القراآت، قاموا في مدارسهم بتدريسها خير قيام، وكذلك الاستاء سيدى محمد بن مسعود، واخوه سيدى احمد، والاديب سيدى الطباعبر السماهبرى، وسيدى

الطيب بن ايراهيم الاكماري، وسيدي عبد الله بت القاضي الايديكلي، وسيدي الحاج عبد الحميد الايلالنبي، وأمثالهم من المدرسين القائمين بتلك المنفعة العامة، فإن الشيخ بدل ان يعمس مي آذانهم أن غذه علوم الظاهر، وائتم تتطلبون علم الباطن، وهما ضدان لا يجتمعان ، حما عسى أن يصدر من بعض جهال المتصوفة، كان يستقهض همهم ليجتهدوا في ذلك الميدان أحشر مما كانوا ، فقد كان الاستاد ابن مسعود في بونعمان تناذعب به الاعاصير عن الدراسة، ولم يستقر قيها إلا بعد أن اتصل بالشيخ ، فكان يلزمه بالدوام ، ويسمرب اليه الطلبة من كل ناحية ، ويتول لهم، عليكم به، فإنه لو كان العلم انقطع بالكلية من سوس، لقندر أن حييه وحده ، وعكذا أيضا يفعله الشيخ فيمن كانوا يجولون سالعلم في فض السوازل بين ساس ، فإن الشيخ يلزمهم أن يبتوا على ذلك ، فهذا سيدي عبد الله ابن القاضي الايديكلي التملي كان يجلس بإذن الشيخ الى الخصوم في مرقعته يوم الاربعا" الذي هو يدوم السوق حامة في بلده ، وكذلك سيدي ابراهيم بن صالح التازروالتي، قائه لم يكن يتقطع عن ذلك إذنه كلما شارط في مدرسة تاغلولو، بل هذا الفريد العتجرد بين يدي الشيخ العنقطع النظير. \_ دي احد الفقيه الركشي، اهره الشيخ بمزاولة الحكم بين الناس ، بعدما أذن له فنزل في راويته وإيلغ في الفيجا"، وقد كنان قبل في مدرسة يسدر في غلوائه ، فحيس وأي الشيخ - يقدر ان يفارقه ، فقبله الشيخ فبقي بين يديه متجردا ست سنين ، ثم رده الشيخ الى حركزه ، بعد أن نال على يده ما نال ، فهذا هو مظهر محبة الشيخ رضى الله عنه للعلم، - يكن منه ما يكون من بعض جهلة المتصوفين الذين يتنكرون للعلم وأعلمه ، ويقولون ن ذلك كيله غفلة في غفلة ، وظلال في ظلال ، ومن مشى اليه شبرا، تباعد عن التصوف ع ، وبيس ما يقوليون ،

وقد كان للشيخ مجموعة قيمة من المكتب، وأغلبها من العطبوعات، تشتمل على كتب الدراسة المعفودة، وعلى تفاسير متنوعة، من بينها روح البيان، وروح المعاني، على عبها من كتب اللغة والتاريخ والادب والقصص والنوازل والطب، ومن أغرب منا رأيته بعد كتاب الف ليلة وليلة، وكتاب رجوع الشيخ الى صباه، فالله يرحمه ويرضى عنه، حنا الذي يذوق العلم، لايستنكر اي نوع من أضواعه، وقد كنت رأيت هذا الكتاب عن في خزانة الشيخ سيدي فتح الله الرباطي لما بيمت، فما افسح صدر الشيخيين، واما حما فلو رأى الكتاب لحرقه في الحين، وأما كتب الصوفية فإنها تضم كثيرا منها، خصوصا بيما الشعراني المختلفة، وكان كتاب العهود المحمدية محبوبا اليه، فيسرد منه ومن طبقانه أيرا لاحجابه، وقلما يفارقانه، وكذلك الاحباء وعوارف المعارف، والانسان الكامل جلي، وكذلك الفتوحات المكية، فقد كان مكبا على مطالعتها، وقد اخبرت انه في اخريات بما يعجبها معه الى حقول الحصاد، فينعزل لمطالعتها، ولدكن المجيب من الشبح ما صدر منه قط ما يدل على انه انشر صدره لوحدة الوجود التي يعلم بها مثل كتاب ما صدر منه قط ما يدل على انه انشر صدره لوحدة الوجود التي يعلم بها مثل كتاب ما المكامل والفتوحات وامثالهما، فإن هذا الميدان موصد في مجالسة، ويظهر ان سان المكامل والفتوحات وامثالهما، فإن هذا الميدان موصد في مجالسة، ويظهر ان

محبة المطالعة لمكل ما سنح ، هي التي قدفعه الى كثير من الكتب حتى الادبية ، وقد كان يصاحب في اسفاره جملة وافرة من الكتب التي يحتاج الى مراجعتها ، ولا تعزال في اوعية خاصة يحملها الفقرا متفرقة ، كتاب لمكل فقير ، ومن عادة الشيخ ، انه لا يزال يستنسخ نوادر المخطوطات ، الى ان مات، من الطب والتصوف ، كهدية الدرعي ورسائل ابن عباد ذلك هو الشيخ العالم المهتم بالعلم في كل حياته الى ان اغمض عينيه المغمضون رحمه الله وألحقنا به مسلمين مصوفين غير مفتونين .

## الفصل الثالث والعشرون في كيفية تربية الشيخ لاصحابه ولكل من يلاقيهم من الخاصة والعامة

الكل قوم اصطلاحهم في القربية التي يربون بها من يقبلونه في حزبهم ، ويريدون ان يخرجوه على غرارهم ، والتربية تختلف بحسب كبل قوم. فتربية الجند غير تربية المدرسين. وتربية الملوك غير تربية الفلاسفة ، وتربية الولدان غير تربية الرجال ذوى العقول ، وتربية الرجال غير تربية النسا"، وتربية رجال البادية غير تربية رجال الحناضرة، وتربية الرؤسنا" غير تربية المرؤوسين، وتربية العامة غير تربية الخاصة ، وعكذا تختلف التربية عند كل قوم عن تربية قوم آخرين ، ولهذا كنانت تربية مشائخ الصوفية التي تجمع بيدن مبراعاة الاخلاق الفاضلة، ولب الديانة، وتصفية النفس من شوائب اعوائها، وتهذيب الاحوال الظاهرة والباطنة، وبين تقوية الروح على الشبح مع تحين الاخلاص لله وحده فوق كل ذلك ، تخالف كل تربية توثر عن غيرهم ، وهي النربية التي بعث بها الانبيا" المرسلون ، فقد كانوا يـؤدون لكل جفة حقفا، فلا يغمطون حق الاشباح والنفوس ، ولا شؤون الدنيا حين يعنون بترقيـة الارواح وتهذيب النفوس ، وتربية القوة الباطنة ، حتى تــؤدي ما خلقـت له في هــذه الحيــاة الدنيا اولاً . كما تتأعل كــل التأهل للحياة الاخرى التي اليغا وحدعا جل نتائـج كــل التربيــة الدينية ، فقد جمعت هذه التربية بين تربية الفلاسفة المعتنية بالمقول والاخلاق، وبين تربيسة العلما" التبي لا تهتم الا بترقية المدارك وحدها، كما تتضمن التربية الروحية العليا التي لاتلحق معشار عشر عشيرها تربية احجاب الرياضات من اعل الفند ومن اليهم من الذين يسلكون اصعب الطرق في حمل الروح حتى تكون لها السلطة النامة على الشبيح ، فتأتى بغرائب وعجائب في اعين الناس ، فلتربية الصوفية الكبار، ملحظ أسمى واعلى من كمل تلك الملاحظ القصيرة ، ولهذا يعدون كل ما يكون عجائب وغرائب من أفعال الارواح عند الروحانيين الرياضيين، عوائق وسفليات تقطع عما عو المقصود بالذات ، من التكيف بالعبوديـة المحضـة الخالصة التي تمكون مرآة صافية لمراد الربوبية ، فنقلبها كيف تشا" راضية مستبشرة ، وأن الم ربك المنتعى (اليس الله بكاف عبده) .

هذه كلمة جامعة صغيرة تكون كمفتاح لهذا الفصل الذي يظهر لشا الشيخ رضي الله

عنه كما هو في اعين اصحابه ، المنهم هم الذين اهتبلوا به ، ونسوا انفسهم واموالهم واولادهم ووالديهم واصحابهم وشهواتهم في سبول ما ذاقوه على يده ، والناس اكيس ان ينقادوا لانسان فيقلبهم بين يديه كيف شا وهم مطيعون راضون، ما لم يونسوا من عنده حالا عجيبة وتوة روحانية عظيمة (لو انفقت ما في الارض جميعا ما آلفت بين فلوبهم، ولكن الله ألف ينهم) . وقد جا ت ثلة من العلما "يوما الى الشيخ ليختبروه، قعلم ما اتبوا اليه ، فأراد ان يعرفوا الحقيقة الناصعة معرفة المشاعدة ، فقال اهم وهو يذا كرهم حول ما جا واليه ، ويشير لى اصحابه المنقطمين اليه وهم كثيرون من اعيان الناس والعلما " والنبها" ، ان كل عبولا "عقلا ألبا " فوو فطنة ، فلولا انهم راو ما رأوا اما لبشوا عكنذا احقابا ، وهم ناسون لكمل ما عقلا ألبا " فوو فطنة ، فلولا انهم راو ما رأوا اما لبشوا عكنذا احقابا ، وهم ناسون لكمل ما يسبح فيه الناس من الحظوظ والشهوات ومباهج الحياة ، من اكتشاز الاموال ، ومدن مظاهر لياسة وامثالها .

كنان الشيخ رضي الله عنه فريدا بين اقرانه في التربية ، فقد جا من ذلك بالعجب عجاب ، فقد هذب اصحابه وعلمهم ، وصفى مراياهم ، حتى كادوا كلهم يكونون افذاذا ، وان كنان المقاوت المحشير لابد ان يقع بينهم بطبيعة الحال، فقد كنانت تربيته لاصحابه تربية تدريجية ، وقد شوعد منه أنه كان يحوص حين يفرق الفقرا" المتجردين طبوائف ، كل إلى حقة من الجهات ، أن يدفع المبتدئين منهم لامثال سيدي الحسين بن مبارك المجاطي من تدما" اصحابه الكبار ، وسيدي سعيد التناني ، فيواخذونهم بالادب العمام والخماص ، والتعلم الإندائي ، وبالثوبة والإثابة ، وبأدا ما عسى أن يترتب في الذمة من فرائس الصلاة والصوم وحقوق الناس ، فقد أدى غالب العثجردين ما كمان عليهم من ذلك ، فهذا سيدي احمد الفقية أدى صلوات خمسة وعشرين عاما ، وهذا سيدى محمد بن مسعود، باع من حر اللاكمه قود للناس ما كان قوصل به من المتخاصمين في زمن قضائه بين الساس ، نادي لى الاسواق على ذلك حتى بلغ كمل احد، وقس على ذلك غيرهما، ولا ريب ان تصفية ونسان ما بينه وبين ربه، هو أساس النصوف، والخطوة الاولى التي يخطوها المريد التي ربه وعدًا الاعتنا الخاص بالمبتدئين من المريدين ، هو الذي يتبنى عليه ما بمد ، واهدا كان الله من انخرط في التجريد بين يديه، ينجح غاية النجاح، وما ذلك الا بحقظه على الاصل. من كلام الصوفية، ما حرموا الوصول، الالتضييع الاصول، وكما أنهم يعلمون كل ذلك، يعلمون ينا الاخلاص النام المه وحده ، فلا ينتظرون ورا" توجههم هذا الى الله تعالمي، السوارا ولا الرامات ولا كشوفات ولا مظاهر تلفت اليهم الانظار ، ولذلك كمان أصحاب الشيخ يضرب يهم الله في عدم الاهتبال بالكشف وبالكرامات ، ويكل ما يرد على قلوب الذاكريين من حماني التي يسميها غيرهم اسرارا ربانية ، وقد كان الشيخ جمل بتربيته النقدة، أصحابه يعتقدون للكرامات والكشوفات مزايا ولا خصائص تدل على أن صاحبها له بها وحدها تعوف عند ربه ، بل كانوا كملهم يعتقدون أن الشفوف أنما يقع موت المريد بالاستقامة

الظاهرة والباطنة ، فالاستقامة الظاهرة هي الوقوف مع الشريعة استقامة تامة ، قولا وفعلا وحالا. والاستقامة الباطنة هي التواضع والتلبس دائما بالعبودية ، وترك الزمام في يد القدرة ، وبعدم الغرور بكل ما عسى ان يتعرض اثنا المجاهدات من رفع الحجساب ، وقرب البعيد ، وانكشاف المخبآت ، الى غير ذلك من انواع الكرامات ، فعلى هذا المحدور يربي الشيخ اصحابه دائما ، ولا يزال يراعي دائما هذا الحال معهم ، ولا يزال يقويه في قلوبهم ، ومن هنا كان يوصيهم على تصحيح القصد في مفتح انخراطهم بين يديه ، نزولا عند الكلمة المأثورة عند الصوفية ، من اشرقت بدايته ، اشرقت نهايته ، وكل من علم من اصحابه انه يتعالى الى الاطلاع على الغيب ، او التعرض الى ما يسمى في عرف الصوفية فتحا ، فإنه ينهره ، ولا يزال به حتى يرده الى الطريق عند القوم الا ان تكون العبادة ينهره ، ولا يزال به حتى يرده الى الطريق عند القوم الا ان تكون العبادة لوجه الله لا غير ، من غير التفات الى فتح ، او الى سر ، او الى كشف ، او الى كرامة أو الى حال ، بل يبقى المريد عبدا بين يدي ربه ، فهو الذي يفضل عليه بما شا متى العبودية المطلوبة دائما من الناس اجمعين، ومن لم يومن بهذا عندهم فإنه لم يذق بعد مذاق الشيخ ، ولا استحق ان ينتسب اليه انتسابا خاصا .

كان الفقير المتجرد سيدي محمد القاضي المانوزي اشتكى يوما على الشيخ بأن الحجاب قد زال عنه فتبدو عورات الناس كفها لعينيه، وتستبوت له المغيبات، وقد لاقى مشقة وعنتا في ذلك، فقال له : أولا اقول لكم دائما : اجعلوا عبادتكم لوجه الله لا لرفيع الحجاب، فها انتذا قد هتك الله سترك يا يهيمة ؟ ثم قال له كلاما بالشلحية يدل على أن ذلك المقام مقام سافل لا يزال اعله في الحضيض، قال الحاكي، ثم ان ذلك الحال زال في الوقت نفسه عن القاضي بهمة الشيخ، وقد كان الشيخ يوصي اصحابه دائما الله يعرضوا عليه ما يرونه وما يعترضهم في كل أطوارهم، ويقول لهم، ان من واجب المريد ان لايخفى عن شيخه كل شيء تعرض له حسنا او قبحا، ليكون دائما شيخه على خبرة تمامة في سيره وسلوكه، وعلى بصهرة فيما يامره به أو ينهاه، لينشطه في المجدي النافع، وليسأخذ بيده في تجنب المزالق، وعكذا كان حال الشيخ دائما مع اصحابه، يحكون له كل ما يقع لهم، ولا يستحيون منه دائما. ومن المجيس من الشيخ انه كان يقول لهم، ان كل من توقف في غيبتي على سؤالي في شيء من الاشياء، يصلي ركمتين ثم يسألني بقلبه، أن كل من توقف في غيبتي على سؤالي في الحين، فكان بعض اصحابه يصنعون معه ذلك فيجدون الاجوبة دائما في قلبه الجواب في الحين، فكان بعض اصحابه يصنعون معه ذلك فيجدون الاجوبة دائما في قلبه الجواب في الحين، فكان بعض تصدر من الشيخ .

حدثني سيدي مولود قال ما توقفت قط في شي في حياة الشيخ وبعد مماته وسألته على تلك الكيفية، الا وجدت جوابه في قلبي ، وكثيرا ما يكون الجواب آية قرآنية او حديثا

وحكى في ذلك حكايات رسمناها في غير هذا المكان من كتبنا الاخرى ، وقد امر الشيخ سيذي محمد الشيخ الدرعى بذلك في بعض رسائله ،

يقول الصوفية، ان الشيخ المكامل، هو الذي يعطيه الله التصرف في اصحابه، فيتصل سلك روحه بارواحهم، قلا فرق ولا بعد، وما ذلك الا من عجائب الروح، ويقولون، ان هذا الاتصال يجعله الله معتدا من روح المريد المستعدة لذلك الى الشيخ، لا من روح الشيخ الى روح المريد، يعنون ان ذلك الاشعاع الباطني، يتكون بارادة الله بمغناطيس المروح الجذابة من العريد الذي يريد له الله الانتفاع بالشيخ، لا ان الشيخ تمكون له قوة اولية، يصرحون بذلك كذلك وهم ادرى بأحوالهم، والعجيب ان مثل هذا الاشعاع، اكتشف اليوم علميا، وان كان ما اكتشف علميا لم تصل حقيقته الى ما عند كبار الصوفية، وكان الشيخ رضي الله عنه من أهل هذا المقام، وقد قال، ان هذا المعنى يرثه عنا من يريده الله له ، لا لمن نريده له، وحكوا ان الزجل الصالح سيدي مباركا أوبا كا النزنيتي المكاشف كثيرا، قال للشيخ مرة بعد افتراق الموسم، لعاذا لا تسوى ببن اصحابك فيما تعطيهم وتمدهم أذا قاسم، والله هو المعلى، ويذ كر الشيخ ان زمام اصحابه وضعه الله بيده لكن لمن تعلق يه. وكمان يقول لاصحابه ، ان زعم العريد الذي ذهب الى فلاة خالية ، فرفع حجرا وبصق تحته ، ان شيخه لم يقدر الله ان يجعل له نورا يراه به ، قانه ما قدر قدر شيخه بعد ، عنه أن هذا المقام نشه هو الذي عبر عنه الشيخ في ابياته المشهورة :

ولی مذهب فی العشق منفردا به قد امتزجت روحی بروح احبتی فمن شاء فلیفصل ومن شاء فلیصل

فلمست ملونا بوجد ولا فقد فلا وصل فى قرب ولا فصل فى بعد فحالى ام تحل عن الود والعهد

وقد حكى لي سيدي مولود المذكرور، انه كان مرة في سكمانة بالسياحة ، فتوفف على امور يريد ان يسأل عنها الشيخ ، قال ، فاذا بمقدمنا سيدي سعيم الثناني جمعنا للمذاكرة، فشاهدت بعيني واعنة الله على الكاذب ذات الشيخ كما اعرفها ، دخلت ذات سيدي سعيد الثناني ، فصار هذا يذكر كمل ما كمنت توقفت عليه ، فبجيب عنه ، ونحن تحكي كل هذا ولا ندركه ولا نعرفه ، وانما ذاتي به كما سمعنا ، والله عملى كل شي تدير ، وانما نومن ان للارواح اعاجيب لا تقاس على الاشباح ، كما يقوله ابن القيم في كتاب المروح .

ومن المتواتر عن الشيخ، انه كان يتكلم عما في تلوب من في حضرته ، فليس من أصحابه من لم يشهد بذلك ، حتى كانوا يتحفظون على قلوبهم للله يفتضحوا ، وفي ذلك مئات من الحكايات سمعتها من مختلف الفقراء، ولكن اعجبها وأغربها ما سمعته من سيدي

سعيد التناني ، فقد كان يتكلم يوما عن هذا الحال من الشيخ ، فقال ، ان ذلك ألفناه منه حتى عاد عندنا عادة مستمرة ، وإنها المجيب ظاهرة غريبة تقع منه في ايام المحواسم دائما حين يجتمع في الزاوية آلاف من الفقرا ، فكمنا نحلق حول الشيخ في المذاكرة ، وكنت انا لا افارق ما حواليه ، وما كنت انسى ما يقول وما أنا بمففل ، ولا ممن تتمشى عليهم الحيل ، إلا اننا كلما قمناه يجي الي كثير من الفقرا المتسببين وهم مستبشرون ، فيقولون اننا كلما قمناه يجي الي كثير من الفقرا المتسببين وهم مستبشرون ، فيقولون اننا كلما قمناه يجي الي عنير من الفقرا المتسببين وهم مستبشرون ، فيقولون كذا وكذا ، فإذا بالشيخ يخبرني بما اريد ان اسأله عنه آنفا وسط المجلس في المذاكرة ويقل كل واحد منهم جواب سؤاله وحده ، ويظن يقول كل واحد منهم في المجلس سمعه كذلك ، وانا ينفسي اتيقن ان الشيخ لم يقبل ذلك ، فذا من اعجب ما رايناه من الشيخ في هذا المقام ، وامور الارواح من الاعاجيب التي لا تكيف ، وربما كان ما نطلق عليه المحال في عالمنا عالم الاشباح، ليس بمحال في عالمها علم الارواح ، وقد ذهب الى ذلك كثيرون ، حدثني سيدي بربك بسن عمر المجاطي انه سمع الشيخ باذنه يقول كل من اراد ان يسألنا عن شي فليستحضره في مجلسنا، فانه سيسم عالشيخ باذنه يقول كل من اراد ان يسألنا عن شي فليستحضره في مجلسنا، فانه سيسم من المواب سؤاله بفضل الله .

كان الشيخ مختلف التربية بحسب مريديه، فإن كان الامر الجامع العام لهم عو ماتقدم، فإنه يربى كل واحد بحسبه ، فيلين للبعض، ويشتد على البعض، ويامر عدا بملازمة الذكر، وذلك بملازمة شغل الزاوية ، فلا يؤاخذه الا بالفرائض، ويقبل بين المتجردين من لا يتم مقامه الا بالتجريد ، ويرد الى الاسباب في أعله من تنفعه الاسباب ، اولا تحول دون ترقيمه في مدارج السلوك ، ويامر ذاك بالزواج وان كان مستا ، ويعنع عدا الشاب منه وان كان مدارج السلوك ، ويامر ذاك بالزواج وان كان مستا ، ويعنع عدا الشاب منه وان حان او يبقيه على الحرفة التي ألفها ، وذلك هو الغالب ، وكان يوسع لاهل الاسباب الفلاحين ، ويوطي لهم الاكناف ، ويفسح لهم الحبال في سعة رحمة الله، كما يفعل ذلك بالرؤسا والمتعجرفين من العلما ، ثم لا يزال بمخالطته معهم يجذبهم برفق من حيث لا يشعرون ، ويؤثر فيهم بهمته ، فلا يكاد يعني زمىن حتى تنقلب أحبوالهم ، وتصح وجهتهم الى الله ويؤثر فيهم بهمته ، فلا يكاد يعني زمىن حتى تنقلب أحبوالهم ، وتصح وجهتهم الى الله المؤسا ، ولا فيما هم فيه من غير ان يعبب عليهم شيئا ، ثم لا ينزال يسارق حاله اخوالهم شيئا ، ثم لا ينزال يسارق حاله اخوالهم شيئا ، ثم لا ينزال يسارق حاله اخوالهم منه فيه من غير ان يعبب عليهم شيئا ، ثم لا ينزال يسارق حاله اخوالهم منه فيه من غير ان يعبب عليهم شيئا ، ثم لا ينزال يسارق حاله اخوالهم شيئا ، شم الخبر ثهم ،

كان الشيخ يماد الفقها في علومهم ، ويسايرهم فيما يالفون ، كما يداخل الرؤسا في احوالهم ، وربما يتشهى علمهم مثل الشهوات التي يالفونها ، وما ذلك كله الا للتاثير علمهم بالمداخلة والمؤائسة ، فيتسرب اليهم بذلك ما هو المقصود بالذات ، وهذا خلىق محمدي (فبما

رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)، والحكيم اللبيب، هو الذي يلبس لكل حالة ليوسها .

وقد كان يقنع من أمثال هؤلا بالرجوع الى الله ، والخدمة في الصائح المام كيفها كان الرجوع ، وكيفها كانت الخدمة ، فكل فقيه يشتغل بها هو بصدده من التدريس او الفصل بين الناس بالحق ، وكل رئيس يتصدى لحسم النزاع ، والرأفة بالرعية ، وقبول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ايالته ، مقبول عنده ، يرضى عنه بذلك ، ويالابسه على خلك الحالة ، هذا اذا كان لا يعتقد الشيخ ، وافها يمر به كما هي عادته مع الرؤسا دائما ليجد الى من كانوا تحت يدهم بابا مفتوحا اليهم ، ليوصل اليهم الرسالة التي يعتم بتأديتها، والما الرؤسا الذين يعتقدون الشيخ ، فانه يجتهد ان يصغيهم من التبعات ان امكن ، والا فليتحفظوا فيها ياتي على الاقل ، ولم يكن من عادته ان يامرهم بالخروج عسن الرياسة ، وانها يامرهم ان يجتهدوا في حلوك المحجة، وهكذا كان حاله مع آل الحاج العربي الكسيمي وآل المحجوب المكلولي الحاحي ، وآل القائد العربي الضرضوري ، وآل امري المزكس ، وآل تالعنت بأيت جرار، وآل تيوت في احواز تارودانت ، وغبرهم مسن انتادوا اليه صن الرؤسا ، واعتقدوه اعتقادا تاما، وكانوا يستشيرونه في كنل امورهم، بما فيه المخرج والسلامة الرؤسا ، واعتقدوه اعتقادا تاما، وكانوا يستشيرونه في كنل امورهم، بما فيه المخرج والسلامة لعم دنيا واخرى ، فيحمدون دائما عقبى المشاورة .

ومن الحكايات التي تتملق بحاله في ملابستهم، ما حدثني به القائد الضرضوري قال، بات عبدنا الشيخ يوما ، فتشهى علينا ثوعا من اطيب المطبوخات من اللحم ، وذلك ليدخل الفرح على ام القائد العربي ، لانها كنان لها في اعتقاد الشيخ يد طواى وتحسن نعرف من حال الشيخ الدائم انه لا يهتم بالحاكل كيفما كانت .

ومما يتعلق بذلك ايضا، أن سيدي عبد الرحمان ابن الحاج العدري الكسيمي رحل مرة الى حاحة ، فصادفه الشبخ هناك في الجلا ، فأضافه وأصحابه ، واتى بتفطان من الملف وهدايا اخرى الى الشبخ ، فطلب منه الدعا والرجوع الى دارهم ، فتبسم الشبخ والبس احد ابنا سيدى عبد الرحمن القفطان ، وناوله الهدايا ، فتطلب منه سيدي عبد الرحمان قبولها ، فقال اننا قبلناها وسناخذها يوم ترجمون الى داركم، فصدقه الله فرجموا قريبا بسلامة وعاقبة .

واخبرنى سيدي احمد بن الطيب الزكري، انه كان انقطع الى الشيخ حينا هو وآحد الرؤسا من أهله، فكانا يقترحان دائما على الشيخ مراجعة الرياسة ، قال فالتفت الي الشيخ يوما ونحن على البغال في طريق، فقال اويعكن ان يشقري الاب لابنه المحبوب عنده سماً من السوق فيظممه اياه ؟ فقلت لا ، فقال انفا كمذلك لا نرضى لمكم هذا الذي يكون لكم سما في دينكم ، ثم تيسرت الرياسة بعد للمذكور ، ولكن وجده الحال قد ذاق ما كان الشيخ يريد ان يذوقه من الرجوع الى الله ، فأبي كل الابا منهما ، فاختدار الراحة وملازمة خدمة مولاد عن الرياسة ومشاتها وتعبها .

كان الشبخ يعلن دائما في كل فرصة وفي كل مجلس خصوصا في المواسم، ان ما عنده انما هو معرفة الله ، ويقول في ذلك (ظلمنا وظلم نفسه كل من يتطلب منا غير الله) لا يزال يكرر ذلك ، لثلا يستغل اصحابه منا يجدونه من مقام الشبح العالمي ، فيريدون ان يجعلوه وسيلة لنيل حطام الدنيا الدنيئة ، او رياسة كما فعله مبارك التوزونيني الثائر المشهور في تافلالت حين استخدم القوة الروحانية التي اكتسبها من الشيخ في غير المقصود بها ، وكنان الشيخ دائما يحب من أصحابه ان لا يقنعوا بسا دون الله تعالى ، فقد طفحت بذاك رسائله المجموعة ، كما كان ذلك معلوما عند كل اصحابه ، ولهدا لا يفتأ من يكون قصدهم الدنيا وصلاحها ، أو نيل مراتب الدنيا ورياستها ، أن هم لازموا الشيخ حتى يشربوا من كأسه ، أن يزهدوا في مقصدهم الاول ، ويرجعوا الى الحجة البيضا التي لا يزيمغ عنها الا عالك .

كان الشيخ يربى العامة بمواعظه المبتوثة على لسانه وعلى لسان الوعاظ من اصحابه، فقد كان حريصا كل الحرص على ذلك ، يل ذلك هو الذي يملا به غالب ساعاته ، فكان يعلم التوحيد ، ويرفع راية الارشاد ، ويري الطريق المستقيم لكل من في القرى التي كـان يتنبعها قرية قرية. بل كان لا يفلت مجمعا فيه الناس حتى ينشر فيه الدين ، ومنافع التوبة للعباد، وقد كنانت الجهات السوسية مسارحه في كسل عمره، فكان يوصل الخير للناس في عقر ديمارهم وان كمانوا فيه من الزاهدين ، وله في ذلك نية خاصة ، وهمة عجيبة انفرد بها وحده في عصره بقطره ، ولو لم يكن يقوم الا بهذه التربية العامة وحدها لكان مربيا عظيما ، ونفاعة للعباد نفعا ذهل عنه غالب العلما والمرشدين ، فقد صار ذكره بيهن عوام ذلك الجيل الى الان لا يزال يطن في المجامع ، ويقولون قمال سيمدى الحماج على كـذا ٠ ونهى عن كذا ، لانه كنان نهاءًا عن المشكر ، امارا بالمعروف ، قد جعل نفسه احتسابا لله تعالى محتسبا بين الناس ، فيامر بهذا وينهى عن ذاك ، فيامر باقامة الجمع في القرى الجامعة الكبيرة ، وينهى عن اقامتها في القرى التي لا تَّفِّي بالشروط التي يقررهما الفقها"، ويامر باصلاح المساجد وترميمها ، وبملازمة الجماعة ، وتعليم الولدان ، كما انه يمأمر بصون النسا وعدم اختلاطهن مع الرجال ، وقد رأى من اداوزكري التبرج وعدم تغطية الرأس شاع وذاع من العوائق الابكار ، فنادي في تلك القبيلة بعلازمة الخمار والتسسر ، وحين كان العامة لا يزدجرون الا بالخوف، دعا بالجرب على كبل من فعلت ذلك ، فارتدعن عن التبرج، وقد اصبب بالجرب بعضهن، ولا يزال اثر ذلك هناك الى الآن ، ووجد في أسلن الحفلات السنوية التي تسمى بإدرنان تذهب بغالب الاموال ، ويتكلف لها الناس ، فامر كل من انصت له بالاقلاع عنها ، فاقلع عنها كل من يقتمدى به ، بسل كاد كل الساس في تملك القبيلة ينكفون عنها اذ ذاك لولا ما في القبائل المجاورة لها ، وهكذا كنان الشيخ دائمنا فأدى للمامة واطلق الناس ماعليه، مما اخذ عليه به المهدوالميثاق بصفته عالما أن يؤديه للجاهلين.

ومن خدمته للمصلحة العامة، وقوفه أمام المتصلحين الذين يسرون الحسو في الارتفاء ، ويريدون التلاعب بالامة ، اما عن حاجة في نفس يمتوب ، واما عن تعمل يحجب العقول عن الحقائق، فقد اغتر سنة 1306 ه الشيخان سيدي الحاج الحسين الافراني ، وسيدي الحاج الحدني الناصري بأحد العباد هناك في افران ، لازم خلوة سنين كثيرة ، حتى تسلاعب بــه الشيطان ، فصار يرى تخيلا جنودا كمبرة ، قيسمع من يقول له انت الامام المعدى المنتظر ، ويكون وزراؤك سيدى الحاج الحسين وسيدي الحاج المدنى ، وكان شريفا معروفا بالخيسر والعفة ، الا أنه مغفل ، فصدقه الشيخان المتقدمان ، فورد الشيخ الى افنران ، فمرضا عليه حره بل اتياه به ، فلم يكف يراه حتى بين لهما الحقيقة ، وذكر لهمما أن العباد المنقطعين الخناسين في الخلوات بلا شيخ حي عارف، تتلاعب بهم الخيالات، قيرون مثل ما رأى الرجل، تـ اموهم أن يدهبوا به عنه، فكان من العجب عند الناس، أن الرجل انقطبع عنه ما كان يواه سَدَ تلك الساعة ، فيقول العامة، شرب سيدي الحاج على ما عنده من الاسرار ، على عمادة قوال الجهال في مثل ذلك ، ووقع للشيخ ايضا مثل ذلك ازا" رجلين آخرين في الغ ونسي - لالة ، فدحض حجتهما ، وانكشف القناع عناك عنهما في الحين ، فكأن سا كان يجذب يعما الناس من السحر وشبهه قد بطل بهمة الشيخ ، وقد فصلنا عذه الحكايات في غيسر الكتاب ، بل وقع من الشيخ اغرب من عذا ، فقد كان الرجل الصالح العلامة العابد حدي عبد الله بن ابراهيم اليوفتاركائي مشهورا شهرة غريبة بالكرامات ، والكشف الصريح يني لا يستره ، وكان الناس يصابون كشيرا من جهته ، فكل من قال فيه كلمة ، او ابسى ت ينقاد لما يأمره به ، او عارضه في أمر ما يصاب في الحين ، فكثر ذلك منسه كشرة ارت بها الركبان، فكان الشيخ يمر بجهته ، ولكن الفقيه كنان يتثكب دائما اللقي ممه ، حِتْهِدُ أَنْ لَا يُواهُ ، فَاحْتَالَ الشَّيخُ مَوْةُ فَدْخُلُ مِعَ اصحابِهِ وَقَتْ الظَّاهِرِ الِّي مدرستَه بلا ذَكَر حد ، فخرج الفقيه الى صلاة الظهر من باب ازا" المحموب كسما هي عمادته ، فحين صلمي الله وقام احاطه الشيخ بيديمه فقبل رأسه ، وامر الفقرا" ان يقبلوا رأسه كذلك ، فصمار عقيه يستغيث ويقول ابتعدوا عنى ابتعدوا عنى يكورها بجهر وخوف ، حتى سلموا عليه البه ، فعينتذ اطلقه الشيخ ، ثم تهيأ مع اصحابه فسافروا ، فتعجب الناس حين انقطع من عقيه ما كان يصيب به الناس ، فاستراح الناس منه ، فبقى ينفع بعلمه وبصلاحه وبما يوثر عنه من الخير النكثير ، وقد كان من اعلام المدرسين المذين خرجوا عشرات من العلما" . اقول، أن الصوفية يقولون، أن أكبر الرجال منهم هو الذي يكون رحمة عامة للناس المعم ، سوا معتقدهم ومنتقدهم ، وكل من يصاب الناس منه دائما ، فانه عندهم ناقص ، ويتولون، أن الله يرسل اليه من له روحانية أعظم من روحانيته فيقلم منه الاظفار التي يتضرر بها الناس ، وهذا بعينه ما وقع من الشيخ مع الفقيه كما ترى ، ويعبر العامة عن ذلك شرب ما عنده ، والله اعلم بالارواح وشأنها وقوتها الخارقة .

واما احوال تربية الشيخ الظاهرة لاصحابه، قان المتسببين منهم وهم الذين يدخلون في حزبه ، ويبقون في أعاليهم يترددون على الشيخ ويتردد عليهم ، فإن الشيخ يسارقهم شيئا فشيئا الى المشرب الصوفي ، ويسيح معه منهم في بعض السياحات من تيسر اهم ذلك في غير اوقات أشغالهم ، ويسرب اليهم الشيخ من كبار اصحابه من يملبونهم ويعذبونهم، وكان يامر أهل كمل قرية كشر فيها المقترا ببنا زاوية يجتمعون فيها ليلة الاثنين وليلة الجمعة ، ويعتمع على هذه الاجتماعات ، كما يحثهم على ملازمة الصلوات في المساجد ، وكأنسي أخبرت انه كنان يقول الصلاة للمساجد ، ومجالس الذكر والمذاكرة للزوايا، وكان يحتهم على المتردد الى زيارة الفقرا في كل فرصة ، كما أنه لا ينزال يرفع همهم عين الاخلاد الى الدنيا وزخرفها وان كانوا يزاولونها ، ولم يكن الشيخ يكلف عؤلا المسببين بأكثر من الذرى، بدا منهم انهم اعلى ان يشحدهم الشيخ كما يشحد المتجردين ، الا افرادا منهم ينبثون بين القرى، بدا منهم انهم اعلى ان يشحدهم الشيخ كما يشحد المتجردين ، الا افرادا منهم ينبثون الحال الى مقامات المتجردين ذوقا وفهما ومجاعدة ، بل نعرف كشيرين من المتسببين تعلو الحال الى مقامات المتجردين ذوقا وفهما ومجاعدة ، بل نعرف كشيرين من المتسببين تعلو مكانتهم على مكانة بعض المتجردين ، وذلك فضل الله يوتيه من يشا .

وأما المتجردون فإن الشيح كمان يعتني بهم دائما ، وهم عيبة أسراره، وحشمه وجنده، وهم أعوانه في أدا" الرسالة الربانية التي انتدب لتبليغها الى الامة ، فعلمهم الشيخ وهذبه وجمع همدهم الى ما عم متوجهون اليه ، فقطع عنهم صا تتقوى به شهواتهم ، او تطفى به نفوسهم ، فلا يسزال يواخلهم فينة بعد فينة بما يطلقون عليه الشروط الاربعة ، الذكر والعزلة والجوع والصحت ، فلا يفتأ يرجع الى معاناتها المبتدئيون من العنجردين حتى يتخلقوا بها بها ، وحتى يالفوها فتكون عندهم كالعادة المالوقة، فقد كنا نرى المتجردين وتحن صغار في الزاوية ، ويكونون دائما في زعامُ المائة ، فلا نسم منهم همسا ، ولانحس منهم ركزا ، وقد انتثروا في اركان المجلس الكبير الذي يسمى النزاوية ، وفي حفافي سواريه وتحت جدرانه المستديرة ، فلا شرى الا من استقبل القبلة بوجهه ، ويد كر سرا ذكر الاسم ، وهو عندهم (الله) ممدود اللام بقدر نفس الانسمان مع تشخيص حبرونه بين عينيه ائتلا تضل به الذكريات في اودية الففلات ، وقد كنا نطل عليهم وهم في ذلك الجمع الحافل ، فتراهم جامدين كأنه لا ارواح فيهم ، وذلك في غير أوقات الـذكر المعلموم بالاجتماع ، وفي غير اوقات الخدمة في اشغال الزاوية ، وقد كانت منزاولة هنده الشروط تجمع كل المتجردين احيانا أن أمر بعا الشيخ للجميع، أو أتفق عليها الفقرا" أن لم يحضر الشيخ ، والا فعي على الاختيار ، فيذكر وينمزل ويصمت ويصوم من يشا" ، ويشتغل بغير ذلك من يشا" ، ولا يشتغل غير الذكر منهم الا بلوحة يقرؤها ، او بخياطة مرقعته ، او ينام ان احتاج الى المنام في الهاجرة ، وأما اللغو بالحديث فإنه مرتفع بينهم ، حتى كأنهم

كلهم في غير وقت مجالس الذكر صم بكم عمي على شأن عجيب.

حدثنى سيدي عصر الحوزي قال كنت اثنا الذي اقترح على الفقنوا في السياحدات الدخول في الشروط ، وكان الشيخ امرنى بذلك ، قال فأراد الشيخ مرة ان يودعنا الى جهة اناى فتاغجيجت قاخذ بيدى ، فقال : الفقرا الفقرا ، ولم ينزد على ذلك فنهمت منه اننه اراد ان نهتم بالشروط ، فلما ابتعدنا عن الشيخ اجتمعنا بيننا واعلنا ذلك ، فجعلنا الحد في الاحل النمر القدر الذي تجتمع عليه الانامل من النوى ، ومن اللقم من الطهام ثلاث لقم وقد اسقطنا اللحم والادام ، فيقينا كذلك كل تلك السياحة ، وهذا الحال كشيرا ما يبودب به الفقرا احدهم ان ادنب ، فيأمرونه بالشروط والحيام شهرا أو اكثر أو أقل ، وهذا الحسال من المتجردين كشيرا ما يدفع عنهم من يدخل فيهم ولم يكن في علو همتهم ، فلا يطبق مذا الحال فيفارقهم ، فيكون هذا الحال كالمصفاة ، فأما الزيد فيذعب جفا واما ما ينفع الناس فيما لاندمه ، ويمشون حفاة فيما لاندمه .

وصا يواخذ به الشيخ بعض المتجردين، خياطة مرقعة يلبسها ، فيلقى عنه اللباس الفاخر ، وفائدة ذلك مزدوجة ، فالفائدة الاولى ان المرقعة يكون امرها سعلا في الفسل وفي الخياطة وبي كونها تدوم ما دام يرقعها صاحبها ، والفائدة الثانية ان النفس ينقمح هواها باللباس المبتذل فتنكسر حدثها ، وتغيض فورتها ، فتنضع فتسهل تربيتها ، وهذا عو الدذي يتطلبه الشياخ المربون من مريديهم ، كما يقول الجيلالي للمربد امام شيخه :

## وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو مطاوع

وقد صارت المرقعات شعار الصوفية من قديم من أجل تلك العلة المتقدسة لا غيسر ، والا فقد عرفنا كم من مريد متجرد عند الشيخ سيدي الحاج علي لم يامره بها ، لانتفا تلك لعلة، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، وكما كانت البرقعة شعار الصوفية، كان كدلك لسبحة والعكاز ، وقد امتاز الدرقاويون بالسبحة الغليظة ، فقد كمنا نعرف لكل فقيسر سبحة حمرا عبيرة ، وعكازة اطيفة لها زج في أسفلها ، وفي أعلاما تفاحة صغيرة من عود كان حمارون يصنعونها لهم ، خصوصا المعلم محمد النجار الزيكي الذي كان في الزاوية ما شا عمارون يصنعونها لهم ، خصوصا المعلم محمد النجار الزيكي الذي كان في الزاوية ما شا عود كان عبد ما فلج رحمه الله ،

ويكون لكل فقير عيضورة من الجلد المديبوغ مع صوفه للجلوس عليها، وانا صغيبر ليصوته ، وخنشة صغيرة يضع فيها كنبه ومتاعه ، وذلك كل ما يحمله على كتفه في السياحات ، ولم يكونوا يحملون الزاد ولو قليلا ، مع انهم في السياحات التي يتتبعبون فيها الترى، قد يبتون اياما متوالية لا يذوقون فيها ذواقا ، ويقول الفقراء، ان الشيخ كان يتعمد

فيهم ذلك ، فيرسلهم احيانا الى بالاد كان ينتظر منها عدم الاهتبال بهم ، قانوا وربما تدفهب همته الى ان نقع في ذلك، فلا نرى من دواق في الامكنة التي لم يكن ينتظر فيها التفريط في الاضياف ، وقالوا أيضا ، ان الشيخ ربما جال بهمته في محل مقفر فقدفقت البنا الخيرات ان كنا في أخريات جهد جاهد عركنا كثيرا ، وربما قال بعضهم ، لانرى الا ان الله يصرف الشيخ في احوالنا ، فيفتح لنا الباب ان شا" ، ويسده ان شا" ، كما جربنا ذلك منه مرارا ، لان الشيخ كثيرا ما يمنعنا من الطعام واو وجد .

حدثنى سيدى مولود قال سمعت سيدي مباركا ازكوك يقول اقام الشيدخ الصوسم يوما في زاوية اداوزنزم بحاحة ، فقامت كمل القبيلة والقائد محمد كنورما بالعروسة الكشيرة من الطواجين ومن القصاع الطافحة بالكسكسو واللحم، فأمر الشيخ بكمل الاواني وكمانت الموائد اكثر مما فيها ، فادخلت الى مكان متسع ، فحبس الجميع عن الفقرا" المتجردين ، والجوع قد اخذ منهم كل مأخذ ، ثم لم يمكنهم الا من قصاع قليلة من الكسكسو الذي عليه اللقت فقط ، فلم تسد مذهم الا رمقا ضئيلا ، قال، فدخلت الى ذلك البيت في اليوم الثاني فشاهدت الطواجن المصطفة النكثيرة ، وهي عشرات ، فصرت ارفع اغطيتها فرأيت المدجاج وأنواع اللحوم، ثم لما خرجت ومضى وقت قليل لقيت الشيخ فكوشف بما فعلت، فقال ارايت الطواجن فقلت له اوتختمبر الطواجن هنا من امس ، والفقيرا" في الجوع ؟ فقيال لان تختيمبر هناك، اولى من أن تختم في بطونهم ، يعنى ان ما يترتب عنها من الفساد وهي كنذلك، اسهل مما يترتب عنها من الفساد ان اكلوها فتنبعت شهواتهم ، فكذلك كنان الشيخ دائمنا ، فلا يزال يراعي اصحابه ، فلا يعطيهم من الطعام الا بمقدار ، بل ربما منعهم بالكلية من الاطمعة والفقرا" يتمايلون جوعا ، فسكان الفقرا" يقولون، أن الشيخ يراعي أولا اللقمة الطيبة فلا يطعم اصحابه ما قيه شبعة ، كما يراعي ثانيا منعهم مما تتنبه به شعواتهم ونفوسهم، وكيف لا وكل واحد منهم شاب عزب ، فلولا هذه التربية لما كانوا اشباء الملائكة عفة وزهدا ودواما على التسبيح آنا" الليل وأطراف النجار، ومن عادة الشيخ اذا الح عليه ملح هو وأصحابه ان يا كلوا طعامه وكمان مما لا يرضاه الشيخ، ان يقول للفقرأ" تبركوا ، فيتناولون قلبلا منه ، ثم يرفعون ايديهم ، وان كان يرضى اهم اكله يامرهم بالاكل منه صواحة ، بل ياموهم ان يبالغوا منه ، وربما قال اهم : أن الايمان يبلغ مقدار ما يبلغه طعام المحبة من الفقيس ، وقد كمان يامرهم ان لا يا كلوا من كرجات السمن والمسل واملو التي تقدم عادة اللضياف في جبال جزولة قبل الطواجن ، لان العادة تقضى ان لا توكيل ، وانعا يوخذ منها بمقيدار ، كما ان الفقرا" دائما لابد أن يفضلوا في كل أنا" اكلوا منه فضلة ، وأن حان الطعام من أصله قليلا ، ففرقوه لقمة في ايديهم ، كما يقع اهم غالبا في جبال سوس الشحيحة الباخلة الكزة ، وقد كان الشيخ في الزاوية نظم طعام الفقرا الفصنع مغرفة من النحاس هي الشي تكون لكل فتور ، قان كانت القصعة لعشرة تكون فيغا عشر مغمارف ، وهكذا ، وقد كمان

تشيخ حيب اليه النظام في كل شيء الذلك نظم الطعام هكمذا، كما نظم الثمر كذلك بمكيال حاص من النحاس ايضا عرفناه ، وقد نظم كل اموره ، فما من حرفة للزاوية الا ولفا قيم حاص عليها ، وقد كان موذن الزاوية هو القيم على تمر الزاوية وعلى الشعير ، فهو المذى يحيل ذلك للفقرا" ولعلف الدواب، وفي بده المفاتيح دائما ، وكان الشيخ يضع في داخبل المار من ذلك ايضا ما يحمل منه ما يريده أهل الدار وبيوت كل ذلك في داخمل المدار تغلق دونها الابواب ، فبيوت الادام والشعير والتمر مفتوحة دائما ، الا ان الشي تتشاول ے هي القيمة على الدار ، وهي السيدة حكة ام زوجة من ازواج الشيخ ، وهي التي تقوم سى اشغال الدار من جلب الحلا في وقته ، ومن حصاد الحلفا التي تراد للبقر وما السي ـ ، وقد كان الموذن يقوم بسقاية اللفت والجزر والفول والبصل والقسرع التي تزرع في حقول الزاوية ، وقد ذكر لي انه كان يقوم على تحدين حقلاً في دوكادير وفي آيت وفتاً ، حجى أن الشيخ كان دائما يعينهم أن كانوا يسقون ، فربعا كان هو الواقف على الاحواض الحقول فيقتح للما من الجدول بين الاحواض ، ويسده، قال لا أزال اذكر اثنا نستقى الله قارة في بير المنصر امام الزاوية ، فأتى الشيخ بحصر فغطى بعا البير لشدرا عشا وياح العاصفة ، ثم صاحبتي الشيخ والفئار ببده ، وانا اسفى الحقول واحدا فواحدا في الظامة ح لى الامكنة التي افتح فيها للما" ، وقد كدت اسقط بالبرد ، والشيخ واقف لـم يتبأثر ، - كل ذلك من حب الشيخ لخدمة الفقرا المكون نموذجا لغيره.

ومن حب الشيخ للنظام، انه كان يعين للكل شي من يزاوله في السياحة، حتى ال المجرد ما يخرجون من الزاوية، ينتدون حتى يتعين للكل ناحية من يقوم يها، فيتعين حن ومن يخدم الفقرا وقت الاكل ، ومن يسخن اهم ما الوضو، ومن يجمع عكاكيزهم الدخول الى قرية، ومن يعرض المرضى ، ومن يتقدم امامهم في الطريق ومن يتأخر ، يتأخر احد ولا ينقدم ، وكذلك من يتأخر في المحل بعد ان يخرجوا منه لما عسى ان حد يتأخر احد ولا ينقدم ، وكذلك من يتأخر بها ، ثم لم يكن ينالها الا ان عينه الشيخ لها او حده وهكذا يتعين لكل ناحية واحد يقوم بها ، ثم لم يكن ينالها الا ان عينه الشيخ لها او إمام عند الفقرا بصيام ايام معلومة ، لان تخدمة اهل الله فيما يرون تأثيرا في تنوير حي ، ولذلك يتسابقون لها ، ولما كانوا لا يتعاملون بالسكة ، صاروا يتعاملون حل الصالح .

حكى لى سيدي همو الحوزي قال، كنا نعشى مرة في الطريق وانا مبندى بين الشيخ واستدرت ورا سدرة خارج الطريق فواخذني الفقرا على ذلك ، ومن حب الشيخ علم، انه اذا بعث فقرا يعين لهم مقدمهم والايام التي يغيبون فيها، واين يبينون الى يموم حون ، وقلما يتخطى ذلك .

ومما ادب به الشيخ اصحابه، كشرة الاطراق حتى انه كان يقول لهم ، الفقير النذي عو الدي من كان لا يسأل في السياحة عن القرية التي يخرج منها ، ولا عن القريسة التي

يدخل اليها ، فتأدب كثيرون منهم بذلك ، فلا يكاد احدهم يستحضر اسما القرى التسى كانوا فيها الا البعض منهم ، وهذا كله لجمع الهمة فيما كانوا بصدده ، ولهذا نجدوا نجادا عظيما لم ينجح مثله اقرانهم من اصحاب المشايخ الاخرين ، فقد حدثنى كشيرون من الفقرا ، انهم يسومرون في اوقات الزرع ان لايمشوا الا في الطريق الخاص ، يمشى احمدهم عقب سابقه ، خوف ان يدوسوا الزرع بارجلهم ، فهكذا يعلمهم ادب الجلوس ، وادب المشي في الطرق .

كان الشيخ يربى اصحابه دائبا بكل اممان تام على مراعاة الشريعة في كل شي "، حتى انطبعوا بذلك ، واستوى فيه عالمهم واميهم ، وانما يختلفون بحسب العلم فقط ، وقد كان للشيخ من مراعاة الشريعة واسبابها مكانة ، فقد كان يتماطى الاسباب دائما ، ولا يميل همع الحقيقة الفارغة والتوكل الزائف ، بل كان يأخذ بالحزم ، فقد كان في عام كثر فيه اللصوص في طريق تماثارات ، وقد كان اشترى للزاوية بندقيات القرطاس انبية اخرى (1) فكان يسلح بها من كانوا الفوا السلاح من الفقرا " ، فيمشون مع قافلة الزاوية الى تاماثارت ذهابا وايابا ، فيهرب منهم كل من يراهم ، ويخاف منهم اللصوص ، وكذلك كان يوما مشى مع بغال ، فأراد أن يسرع الى الامام والمحل مخوف ، فتناول من فوق البغال الاخرى ما يخاف عليه فوضعه امامه احتياطا ، وهذا يدل على كساله وتمكنه في طريق القوم الانهم يتولون ، عليه فوضعه امامه احتياطا ، وهذا يدل على كساله وتمكنه في طريق القوم الانهم يتولون النريعة وضعه امامه احتياطا ، وهذا يدل على كساله وتمكنه على طريق القوم ، لان الشريعة الناواعر والاسباب ، والحقيقة للقلوب وللمعتقدات ، وكبل من تغاب عليه الحقيقة فان مقامه ناقس ، وليراجم راثية الشريشي المشهورة من اراد ، فانها قطب التربية الصوفية الاصطلاحية ناقص ، وليراجم راثية الشريشي المشهورة من اراد ، فانها قطب التربية الصوفية الاصطلاحية فينها :

ومن لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحر

ومن مظاهره في ذلك المقام، كثرة مداراته للعنوام من جينران الزاوية ، فكان يتودهم كما يريد ببوكة ما يسلسكه معهم على حسب الشريعة ، فلا يتكل على هبته ، ولا على ما يعهد من جهلة الصوفية من انتظار السطوة الغيبية لتدرأ عنهم ، فتاتي له بمذلك ان يؤدي حق التربية العامة لهم أيضا بما كان يسربه اليهم اثنا المجالسات معه ، ومثل هذا بعينه وقع له مع بعض علما في تلك الجهة ابتعدوا عن معرفة ما انتصب له بقدر مايقربون منه ، وهكذا امثاله لا يزالون رحمة عامة مرسلة على كل الناس ادانيهم واباعدهم، معتقديهم ومنتقديهم ومما نفع به اعل قريته، قطمه للالهاب التي تجمع بين الجنسين ، ققد كانوا مرة في ملعيهم وقد نزل الفقيه سيدي على بن عبد الله مع الشيخ من داره الى الزاوية ليلا ، فعال اليهم الشيخ منفعلا ، وهو يقول ، ما هذا المنكر ؟ قال الفقيه فتبعته ، ولكن

<sup>1)</sup> الجماد

لم اتجاسر على الدخول مدخله ، فاذا به وسط الملعب ، فلم يكد المجتمعون يرونه حتى شردوا كملهم كمالنعام هيبة وخوفا ، فبقي اناس لا حيا في وجوههم من أهل مجاط ، فقدمهم الشيخ بعلاطفة الى زاويته فباتوا عنده ، وفي الصباح امرهم ان ينادوا هم انفسهم بأن كمل من اقام بعد اليوم هذا الملعب الشيطاني في دوكادير يغوم ما كان يغومه في عرف القبائل كل من انتها حرمة هذه الزاوية ، فبسبب ذلك، انقطع ذلك اللعب الشيطاني الى حين ، لم يرجع الا يعد وفاته ، وذكر لي أن أناسا آخرين اقاموا مثل ذلك ليلمة في القريمة لعلما فطلع الشيخ الى الفقيه ابن عبد الله ليلة مصيف فصفوه فشار بدوره فشردهم كل الحليا فطلع الشيخ الى الفقيه ابن عبد الله ليلة مصيف فصفوه غائل بدوره فشردهم كاسرد ، فرحم الله الجميع ، ومن قائير قربيته في قريشه السليمانية انهم كانوا يزقون عوس نهارا في الضحى ، فأمرهم ان يزقوها ليلا فبقى حالهم على ذلك الى الان .

وما يتعلق بتربية الشيخ للعامة ، وكونه يحرص على ان يعبسل بهم دائما الى ربهم، أنه لما تطلب الشيخ والعلما من وليشة ان يجيبوا للخيلولى فيدعنوا ، فقالوا له كيف نجيبه ؟ عقال لهم قولوا له اننا قائبون ، واقصدوا انكم قبتم حقا مما اجترحتموه بينكم وبين ربكم فمي حياتكم ، فذلك اولى لكم عند ربكم ، اولا ترى ان الشيخ لم يكن ينسى ادا رسالته حتى في هذا الموقف ؟

كذلك كانت تربيته جامعة لكل من اليه سوا كان من اصحابه ام لا ، وما قدران يتوم على ذلك الا بالنصيحة النامة العامة ، للخاصة والعامة ، وقد كان لاولادة من تربيته نصيب يقر ، فقد كان علق في وقد لا يزال معروفا الى الان حبلا ، فكان كلما آنس من الولدان خروجا عن الطريق ، يجمعهم ويهز الحبل فوق رؤوسهم هر تخويف ، ولم يكن ممن يرتاح البرا الى مضاحكة اولاده الا بمقدار خاص ، ولم يكن يوا كلهم الا فيئة بحد فيئة ، وليس عبرا الى مضاحكة اولاده الا بمقدار خاص ، ولم يكن يوا كلهم الا فيئة بحد فيئة ، وليس عبراهن زوجا فقيها زفها اليه ليلة من غير ان يتقدم ذلك ما يتقدم الاعتراس في العادة ، عبراهن زوجها خطبها ، وانما اختاره لها الشيخ مع مسكنته وعدم ثروته ، فلذلك صار كبرا على الم يكن زوجها خطبها ، وانما اختاره لها الشيخ مع مسكنته وعدم ثروته ، فلذلك صار كبرا عني الغ يتناجون بذلك ، وقد كانوا يتمنون السيدة لاحد اولادهم ، ليتشرفوا بالشيخ ، ولكن للشيخ نظرات غير نظرات الاغنيا .

ومجمل القول في كيفية تربية الشيخ العامة، هو النصح التام ، والموعظة الحسنة، لا يسل الله ولا يفتر ، ويحرص على ان يسمعها لكل احد باية كيفية تيسرت ، ولو بالمجابعة التي تعر منها بعض النفوس ، فقد كان عنده في الواوية الفقيه سيدي سعيد الاعضائي السملالي عقر أخرين ، فقال له الشيخ ، ان حق اولادك قد اضعته يتركك لهم ، وبملازمة الجلوس في ع ، لانه كان قلما يتفرغ للوصول الى اعله من مجالس الغ العلمية في حضرة الفقيه ابن عد الله ، فلما سع ذلك من الشيخ استنكف من قوله ، وقال له اوكنت اجلس عندك ، او عد الله ، فلما سع ذلك من الشيخ ولم يجبه ، واما التربية الصوفية لاتباعه فانهما مبنية

على الاخذ بالحزم وترك العويني ، والاقبال بالهمة ، وحين كان عدم الاعتنام بالعظاهر يعين على الاعتنا" بالباطن غالبا ، كان يميل بهم الى عدم الاعتنا" بالمطاهر ، فقد أخبرني سيدي مولود أن الشيخ كشيرا ما يعلوه الفرح أن شاهد من أحد الفقرا " ظهور الذلة والمسكنة والحاجة ا قال وكأننى ارى الشيخ يعلوه بشر ظاهر وهو ينظر الى سيدى ابراهيم الطاطائي المتجرد، وقد كان هذا يحب الكسوة الفاخرة ، لكنه آل به الحال بين الفقرا" حتى لم يجد الا ما يستتر به ، وهكذا كان الشيخ يواخذ من كانت نفوسهم في مقامات الزهو قبل كالفقها" والرؤسا" بخرق العادة بين الناس ، ليستشعروا في بواطنعم الذلة، وقد امر بذلك الاستاذ سيدي محمد بن مسعود ، كما امر به سيدي سعيد الثنائي - وقد بينا قبل كيفية خرق العادة عند القوم ومقاصدهم به ـ ولهذا الملحظ ايضا كبان الشيخ اذا نزل في السويرة او في مراكش، يواصل بالفقرا" الليل مع النهار في الذكر الجامع ، ولم يكن يقرك نهم وقتا قد يتفرغ فيه بعضهم الى ارتياد المدينة ، لئلا يقع على ما يرتكس به في سيره ، حتى انه لايطمعهم ما داموا فسي المدن الا الخيز والزيت فقط ، وما يسوقه الناس اليه من مختلف الاطمعة من الطواجن وغيرها يقدمه لدن يحضرون من فقرا" المدينة ، ويكونون حوله عشرات بل مثات ، خصوصا في مراكش او السويرة، حيث تنقلب اليه المدينة إن دخلها ، لائمه وان كان ينزل في رُاوية القصورالدرقاوية بمراكش، يقوم به خليفة باشا المدينة الحاج عبدالسلام الورزازي فيتسابق الى الشيخ اغتيا" المدينة ، فيعضى عناك عشرة ايام ينال فيها اصحابه ما ينالهم من التعب الشِمايد ، وقد قام بمؤونته ليلة اعل حومة باب دكالة اثر بنائه الزاوية في الرميلة ، فجمعوا في الجامع الكبير زعا" خمسمائة مائدة كانت كلها من نصيب أعل الحضر ، وما قال منها الفقرا" الأ قليلا ضئيلا .

حدثني سيدى مواود قال، اوصاني الشيخ يوما وقد قدمني على فقرا" السياحة ، فقال الحزم والعزم ، فان بعض النفوس قلما تنساق الى الخير الا بالقهر ، فواخذ الفقسرا" بالعزيمة التامة ، فان النفوس متى آنست سعولة مالت الى الهوينى ، فعلى هذا محور تربية الشيخ لاصحابه ، فيظهر منه ذلك قولا وفعلا وحالا ، وقد اعانه ما تكون عليه عادته مع اصحابه في السياحات من الجهر بالاذكرا ، فإن عادتهم اذا اقبلوا على قرية ان يفتتحوا الذكر الخاص لذلك، وهو (الله الله الله الا الله)، يقولونه بغنة واحدة عجيبة موثرة بسكون وباحلاق صينة تتداوله الطائنة وعي منقسمة الى قسمين ، فيكون ذلك الذكر الموثر اول ما يهز افشدة اهل القرية ، فيستجيش من فيها ، فيرون هذا الجمع الكشير المنظم يمشي مثل مشية الجند بالثودة والترتيب ، وهم لا يلتفتون ولا يزدحمون ولا يتدافعون ، ثم يختصون الذكر امام المسجد، فيدخلون بذلك الذكر بعينه لكن على غنة اخسرى ، ثم يصطفون في المصلى فيذكرون فيدخلون بذلك الذكر بعينه لكن على غنة اخسرى ، ثم يصطفون في المصلى فيذكرون عليكم ورحمة اللة ، هل تقبلون من جا"كم يزوركم المه) وذلك اعلان لاهل القرية انه لا مقصود عليكم ورحمة اللة ، هل تقبلون من جا"كم يزوركم المه) وذلك اعلان لاهل القرية انه لا مقصود

الله لا جمع الدنيا واموالها ، وعلى هذه الكيفية يدخلون فيدعون، وعند الخروج من القرية يعطفون أمام السجد وفي المديه عما كرنهم وعلى اكتافهم متاعهم مما ذكرنا انه يكون على فغير. ثم يغتب المهيئة من كان منصوبا لافتتاحها، فيتداولونها حتى يخرج الشيخ، وقد تجاش ثانيا أعل القرية التي يرون من الشيخ في الليلة ما يرون سن الموعظ والارشاد ولاستنابة، فيركب الشيخ على بغلته فيصطف الفقرا" امامه، ثم يهنز ثانيا القلبوب بمواعظه فيل وعاظه من قصائدهم الوعظية ويتم هو بكلامه حتى يستثير المشاعر وتنهل المدامع، يعلو نشيج البكا من الرجال والنساء فاذ ذاك يعلن الشيخ الدعما لاهل القرية، فيدعو حيرة لاموالهم واولادهم والهداية اتامة للجميع، فلا يكاد يمسح وجهه بيديه بعد الدعما عي يفتتح الفقرا ثانيا ذلك الذكر الذي دخلوا به القرية بسأتيره العجيب، فيعشون في يفتتح الفقرا ثانيا ذلك الذكر الذي دخلوا به القرية بسأتيره العجيب، فيعشون في حين واعد وأنا صغير عذا الموقف امام مسجد قرية إفريان بهشتوكة، فلم يزل عن ذا كرتي الى حيث وأنا صغير عذا الموقف امام مسجد قرية إفريان بهشتوكة، فلم يزل عن ذا كرتي الى حين ما هو مألوف من الدرابطين الذين يتقرون القرى مثل الشيخ، وربعا صبوا المال في حجر الشيخ، قيقوم وينشر، ولا يبالي به، وقع ذلك منه كثيرا،

وأما تأديب الشيخ ادب الظاهر لاصحابه وهو المظعر الاعظم لقاثير تربيشه ، فإنه بحيث حجب منه العمال اصحاب المخزئية القديمة، فقد نزل الشيخ مرة في معلمة سولاي عرفة مَاوة في منزل القائد عبد الملك المتوكي 1322 ه فنصب القائد خيراتن المفقرا"، ونيزل المناخ في خزانة القائد الخاصة، فاذا بعون من أعوان القائد يقول له، أن الفقرا ابوا من \_ب الاتاى، وذكروا انعم لا يشربونه، فقال القائد للشيخ، لا بد ان تدخلوا علينا السرور اليوم -ربه عندنا، قامر الشيخ العون ان يدهب ويستدعى له من بين الققرا" سيدى سعيداً النناني = " سيدي سعيمد فوقف حيث يراه الشيخ خارج الخزانة وقد رأى الشيخ والقائد في حديث عما ، ولم يرد أن يتقدم الى الشيخ الا باذن آخر، وفي ذلك الوقت ولج عون من أعوان الد لحاجة يطلبها من القائد فحادثه فيما جا" من اجله فآنس القائد من سيدى سميد هذا - حب الذي لم يؤنسه من عوته فبعد ما استدعاه الشيخ وقال له، قل للفقرا" يشربون الاتلى قال تنه، ارایت الفرق بین ادینا وادیکم ؟ قلم نزل نجلم اصحابنا دائما علی الادب، لکنجم - يقعمون كيدف الادب فكيف تفعلون انتم حتى يتادب اصحابكم عدا الادب العجيب، فقال الشيخ انذا نعنى بناديب قلوبهم اولا. والقلب من الجوارح بمنزلة الرئيس قاذا صلح القلب ے الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله. وائتم لاتشتغلون بالقلوب فوقعتم فيما وقعتم فيه، كان سيدي بكريم الشركي خادم الشيخ من الادب والحذق بعثابة عجيبة فقد كان يفهم ح الشيخ دائما بادنبي إشارة ، ويفهم منه الشيخ كذلك بمثلها وقع حدث المذكور انه كثيرا - يسمع من الشيخ دمدمة بلسانه فيقمع في قلبه المراد بها فيصنعه فيكون كذلك

وينسب ذلك الى كرامات الشيخ وسمعت سيدي ابا بكر بن عبر يقول كثيرا ما تعجب اعل المخزن من حال سيدي بكريم فان الشبخ لايعيد كلمة قالها له سرا أو يمجمجها لسه ثم لايبينها له بين الحاضرين، ولكنه كان يفهم بسرعة وهكذا كان كل اصحاب الشيخ ادبها فانسك ترى المجلس وفيه الفان وثلاثة آلاف امام الشيخ والكل مطرق ، لا نعنعــة ولا تعخط ولاحركة ، وهذا ما استحضره انا ينفسي عن موسم 1827 ع وقد اجتمع فيه من الفقرا" خاصة ازيد من ثلاثة الاف كما حدثني به سيدي الحسين التأمكونسي الذي ارسل من يحصى الانية وقت الطعام ، ولم انف قط على ادب يحكي ما يذكر عن ادب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الا من احجاب الشيخ وامثاله من الصوفية فجلوسهم جلوس التحية ، ولا يعرفون التربع غالبا، كما انه لا يغلب عليهم اللعو ولا اللغو في الحديث، وأن كانوا ينبطون أحيانا أنبساطا لا يخل بالادب أذا خُلُوا وحدهم وربما أقرهم الشيح على ذلك أو شَارَكُهم قيله ، فقد حكى الشيخ سيدي ابراهيم ين صالح انه كمان مرة في سياعة مع الشيخ فوصلوا يسيطا قسرب ايمنتانوت فصار الفقرا" يتسابقون اثنين اثنين، قال فانكرت ذلك عليهم، وقلت أو نحن في لعب الصبيان ؟ قلما وصل الشيخ وهو راكب على فــوس ذلك البسيط. اطلــق ايضا الفرس وفعل كما قعله الفقرا"، قال فرجعت على نفسى باللوم وقلت عبا اندًا وحدى قد خدالفت الفقرا" في فعلهم، وقد كان الشيخ يوصي دائما الفقير ان لا يخرج عن الجماعة وان لايفارقهم فالخير بينهم دائما، ويشدد على من يفعل ذلك، وكان يقول ان من انكسر من جهـة الشب قد يجبره الفقرا"، واما من انكسر من جهة الفقرا" فانه لا ينجبر ابدا، ومن لا يحرص على موافقة جماعته فانه قد يكون منبوذا منها ويوشك من نبذ من عين اعبل الله ت ينبد من عين الله .

ومن مظهر تاديب الشيخ لاصحابه انذا لم نر منهم كشيرين معن يحاول التظاهر بالمشيخة كما نراه من كشيرين من اصحاب المشايخ الاخرين، حتى الدين كانوا حقا بعده المثابة فانعم لا يرضون لانفسهم هذا العظهر لما يؤنسونه من عدم جمعهم للصفات التي كانوا يرون عليها الشبخ، ولم يشد عن ذلك الا قليلون لا يتجاوزون عدة الاصابع، مع أن لغالب اصحاب الشيخ اهلية كبرى، ومقدرة لارشاد العباد، الا أن الخمول الذي رباعم عليه الشيخ يغلب عليب فلا يمكن أن ترى من أحدهم أي دعوى، وقد شهد لهم الشيخ بذلك، وكان يقول أن جمح أنواع الاوليا" موجودون في طائفتي، ويقول أيضا معنى الحديث المروى، أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اعتديتم، وقد صدق الخبر في ذلك الخبر وما را" كمن سمع ،

حكى لى سيدي ابو بكر بن عبر قال كان الشيخ في الوقت الذي التحقت به ، وذلت في سنة 1318 ه كما اظن لايضع المدراهم التي تكون عنده الا في كوة في مجلس الفقرا يراها كل احد، ثم لاينظر اليها احد، وفي ذلك من التربية من ناحية اخرى ما فيه، فتتربى الامانية وعدم الالتفات الى الدنيا وزهرتها، وان كانت موجودة في مجالات الايدي .

وحكى لى آخر ان عادة الشيخ ان يستكثر من الطعمام لمن في الزاوية في اوقدات مسغبة الثلا تدول نفوس الفقرا عما هم قيه ، وليعنز الفقرا بما تحتوي عليه راوينهم من خيرات، وهكذا كان الشيخ يضع دائما الاشيا في محلها، فيمسك لله ويبسذل لله، فلا تعزه لاهوا ، ولا نقر ولا ثرا ، ومن كان الله كان الله له، وقد كان يتحين المساغب لعين فيها بما عنده ويوصي على ذلك اتباعه فقد قال لفقيره في إغشان بأناثر في مسفبة ان حنة يسهل الان نيلها بالصدقة .

كان حال الشيخ جلالي الظاهر، جمالي الباطن، قال سيدي ابوبكر بن عمر كنا في عهد تسيخ في الجلال في الظاهر، وفي الجمال في الباطن، ثم انعكس الحال بعده، ويعشون حلال الضيق والمشقة، وبالجمال السعة والانبساط، ولاريب ان التربية بمثل هذا الحال تكون عائمًا مجدية وقلما تخيب، ولا سبما من امثال الشيخ السذي لا يعمرف الا الصراحة، والقبول كل ما اوتيه من قوة، حتى انه لا يغادر زلة بدون تربية ما دام الفقير يستصغر الزلة واما الله استعظمها وخاف من الشبخ فانه لا يكلمه فيها، حكى لمي ذلك سيدي ابوبكر بن عصر ، رقال هذه عادة الشيخ حتى فيما يقول المريد النبي احسنت فيه فانه يذمه له. لتنكس نفسه، ﴿ فَكُنَّهُمْ مَا أَقُولَ أَنْنَى أَحَسَنَتَ غَسَلَ ثَيَابِهِ، فَيَرْمِينَى بِهَا، فَيَأْمُونَى أَنْ القَّيْهَا فَي المَا تَانَيَا وقد انقضى الصابون فتمود دكنا" فيمدحها حينتذ، وكان يؤدبهم حتى على صفة الاكل، وقد حكرت أن الشيخ جلس يوما على مواقى المركع في زاويته بالغ، وفي المركع فقرا من حِيمة كانوا يأكلون بالخبر سمنا وعسلا فارادوا على عادتهم في بلادهم ان يأثوا على الجميع ان العادة في بلادنا عده عدم الامعان في السمن والعسل لقلتهما، فصار الشيخ يصرح م بان ما يفعلون مما لا خير فيه، ويجب على الفقير ان لا يتبع شهواته، فثلث للطمام » يحت للشراب، وثلث للنفس، كان يقول لهم ذلك بصوته الجهوري، فانكفوا عما ينوونه وربحا يجب على الفقير أن لا يأكل من أدام في بلد الا أذا كان ذلك الادام يوجد يكثرة في البلد، فأن ذلك ادعى أن تطيب نفس صاحبه به، والا فإنه لا يأكل الا الحوام وعكذا الشيخ يربي اصحابه حتى على الاكل، وحدث سيدي احمد الفقيلة انسة صاحب احد رؤسا" حلاليين الى الزاوية، فاستدعاه اليه الشيخ، فقدم اليه مائدة فيها سمن وعسل، فصار يجرف حبر كائما يجرف الطين بالمسحاة، فصار الشيخ ينظر الى سيدى احمد الفقيمه ويجمجم اللحة نحو سيدي احمد يخاصمه على عدم تأديبه وتربيشه من بعيد، وبينما يقول له ذلك المعة كان يلتفت احيانا الى المرئيس ويقول له بالعربية كل انت كل ياسيدي الحاج، وذكر ودن سيدي محمد بن بلميد أن الشيخ كشيرا ما يخاصمنا أن أبطانا على الأكبل، كما يخاصمنا ان ابطأنا على الذكر الراتب الخاص المعدود صباحا ومسا" في سبحاتنا. ويقول ان الخير عو الذي لايفارقه الجد في كل اموره عادة او عبادة، وقد كان حال الشيخ المجد دائما 🗻 المثل الاعلى لاصحابه، حتى اتبه في الوضو" كان من اسرع الناس فيه ، فقيد اقيمت

الصلاة مرة ثم تذكر انه لم يشوضاً فدال الى الوضو تم صلى بستلك الاقاصة لخدفة وضوقه الى الغاية ، وحتى الصلاة في الجماعة فانعا لا تطول غالبا، بل تعيل الى التوسط، نم ان كان ينتقل وحده فانه يطيل كما هو السنة، فقد كان وفاقا مع السنة ، محتاطا في كل اموره، الا ما كان من احوال التصوف التي اخذها عن شيخه فانه يبقيها كما اخذها كما انه ايضا يحتاط للديانة ، فقد ربى نساه على الاحتباط لفضلات المراضع ، فيفرشف جلدا مدبوغا مسبوتا على حجورهن ثم ان اصابهن شي بعد ذلك قمعفو عنده، وهذا هو عين الفقه الراجع عند المالكية .

ومما يواذذ عليه الشيخ اصحابه ويربيهم عليه خدمة اهل الله بانفسهم واسوالهم وكل ما لعم، وهذا اصل من اصول التصوف، حتى اعهم يقولون، يقدر ما ينصح المريد في خدمة اهل الله يسرع اليه الفتح، ويقول سيدي عبد العزيز الدماغ، أن المقصود من خدمة المشايخ هو التعرض للنفحات التي يجريها الله على ايديهم لعباده، فسر التصوف هو في اخـدُ خــواطر المشايخ والانقياد لهم. حتى تتفق نظرة ينظرها الشيخ الى المريد فيشكون بعا على صغرها ما يتكون من ملاقاة الذكر بالانثى من العمل فالولادة ولعذا يخدم المريدون اشياخهم بانفسهم وهذا مغزى ما كنت استحضره من معنى كلامه، ولم يكن الشيح يقول لاصحابه عبوا لي اموالكم، لاتنبي شيخكم فانه اعنز نفسنا واعظم زهدا ، وابرع حكمة من ان ينزل نف تلك المنزلة، وهو ذلك اازاهد العزوف الخاشع المنسب الناصح لله ولعباده لوجمه الله لا لحظ من حظوظ النفس، بل انما يربى ذلك من اصحابه بحاله وبمغزى مقالاته أن كسان يريعم اقدر الطرق الى نيل العظوة في طريق القوم. وقد كان حاله الذي عرف به ، الزهـد الشـام من اموال الفقرا" الا ما قدموه لزاويتهم عن طيب نفس، تقربا الى الله وخدمة الصالح العام في الاقامة بالامر الجامع للفقرا"، وقد كمان يحثهم في هذا على الاخلاص الشام، فلا يستحيى الفقير ان يقدم القليل قان الوقوف مع ذلك اتما هو من رعونات النفس، ويقول ليس بفقير صادق من لايقدر أن يضيف كل طائفة الفقرا" بخبرة واحدة، ثم أن لم يجد ما ينزلهم فيه ال مربط بقرته فانه يكفي، ولهذا تربي في اصحابه من الاخوة والمشاركة في ذات اليد ما يذكر باحوال الصحابة بعد أن آخي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كما هو معملوم في السيرة النبوية، وذلك اصل من اصول طريقة القوم، ومن امثالهم لامال مقدوم، ولاسر مكتوم، واذكان عكذا بينهم فقد كانوا ببتهم وبين شيخهم اشد ايثارا ، فقد كان لفقير منهم عجلة فذهب بها الى السوق فباعها. فمر بالشيخ فخطراته ان يخرج عنها لله، فمكن الشبن للشيخ لبنفقه على اازاوية وعلى الغقرا"، فلما طرق باب داره عند رجوعه وقفت امه ورا" الباب، فسألته قبل ان تفتح له، ما 🗵 صنعت بشمن المجلة ؟ قذكر لها ما صنع، فقالت والله لم تكن لندخل على لو لم تصنع ذلت هذا مع انهما لا يملكان الا العجلة من البعائم، ويسمى هذا سيدي صوسى الساعنونشي وعكذا تخرج محبة الدنيا من القلوب ان دخلت البعا محبة الله، وأمثال هذه الحكايات كثيرة

وقد جرب الفقرا\* ان الله يخلف عليهم بسرعة كمل ما أهدوه الى الشبخ ، فحملهم ذلك على الانفاق الكشير عليه وعلى من معه ، ومن أقوال بعض المشاشخ المتجار وهو الشيخ سيدي ابو عمرو المراكشي ، ان من اتني بها كلها ذهب بها كلها ، فنهم المقصود بعض اصحابه ، وهو سيدي محد بن مبارك الشياقي، فساق الى الشيخ كمل مايملكه في داره حتى القدر الثي يطبخ فيها، فكان ذلك هو سبب رجوعه بكل ما عند شيخه، وللصوفية أحوال ونظرات يستغربها يعرم حين لا يعرف مقاصدهم ولا يلحظ ملاحظهم ، وربعا يستدل لهم بقوله تمالى (يا إيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوا كم صدقة) والمنسوخ منها انما هو الوجوب فقط ، وايا كنان ، فهذا حال اتفق الصوفية على أن له تأثيرا كبيرا في حبوز ما يسمونه السر الاكبر، وعم ادرى بأحوالهم ، وأعرف بمقاصدهم ، ويكفينا أن نصرف أن لهم مقاصد حسنة دائما ، وقد كان سيدي الحاج الحسن التملي من أكابر أصحاب الشيخ يبيع من حر أملاكم فيأتي بالثمن فيلقي المسرة ليلا من وسط الزاوية الى سطح دار الشيخ ببيع من در الخلاص وامعانا فيه، وقد عرفا كثيرين نالوا ما نالوا من الشيخ بهذا الحال، فهذهم من اتى على ها يعز عليه من نقائس ماله، وما ذلك الا بتأثير محبة الشبخ بكل ها يملك، ومنهم من اتى بها يعز عليه من نقائس ماله، وما ذلك الا بتأثير محبة الشبخ بي قلموبهم ولولا انه استولى على على جيوبهم.

ومعا يربى عليه الشيخ أيضا اصحابه الخدمة في مصالح الزاويـة، فكمان كل من يرد عليها من المتسببين يشارك المتجردين في خدمتها، ويقول السوفية في مسل عده الخدمة ما يقولون في الانفاق المتقدم وبالاخص في الخدمة، فيها عندهم يقضى المريد حاجته بسرعة ويقول الشيخ ان كل من اختاره الله اخدمة اعل الله، فقد اختاره لمقمام عظيم، ولهذا نصرف من اكابر اصحاب الشيخ من النقفا واكابر تومهم كسيدي الحاج الحسن التيملي، وسيمدي عبد الله بن القاضي الفقيه، وسيدى ابراهيم بن صالح وامثالهم مصافحاة الخدمة في الزاويمة وقد كان سيدي ابراهيم بن صالح ينقل احجار البناء يوما على كتفه، فيريد من يناوله ان يقللوا عليه فيستزيدهم، وحان الفقيران الفقيهان المتجردان سيدي سعيد التسائي وسيدي "حسن الماسي يوما في محل لم يستدعهما الشيخ للخدمة مع الفقرا" في عمل يعملونه فطلبا من الله أن لا يحرمهما من حظهما ، فاذا بالشيخ يناديهما فامرهما أن ينقيا مربطا للبغال فصارا يقلان ما هذاك بالقفاف وعما فرحان، وهكفا كل المتجردين وكشير من المتسببين، يزاولون تحدمة كلما وردوا الى الزاوية، قاذا كان طلبة العلم في سوس يجعلون في سوس في خدمة اساتذتهم من السر والبركة مايجعلون،وهم انما يعتنون بالمظاهرا ولا يراعون مايراعيه التعوفية من الحقائق والرقائق والدقائق، فكيف لايممل الصوفية هذا الممل ويرتبون عليه مايرتبون، وهي ارقى همة و بعد نظرة وقد كان الشيخ من خدام شيخه المعدري فربح منه، فكذلك يربح منه كل من خدمه لما عَلَمُهُ اللَّهُ فِي ذَلَكَ المَقَامِ، والكمل بهيد الله، الا أن لله سنة معلومة في كل شي " فباتباع السنة في ذلك تحصل تلك الاشيا" ولمكل شي" سنته الخاصة وقد تقدم لنا أن سيدي سميد بن همو قال لاصحابه

يوما وقد راهم في خدمة فادحة المشقة : لو علمت طريقا يموصلكم السي ما تريدون اقسرب من هذا العمل لما جشمتكم ما انتم فيه، وذكر عن سيدي احمد بن موسى انه كان يستخدم الفقرا" في سقى اشجار اركبان، ويقول انهم كأنوا من عداد اهل النار فانتقلوا بهده الخدمة المي عداد أهل السعادة ، او كما قال ، وقد كان بعض الفقرا" المتجردين يتكاسل احياناً عن الخدمة في الزاوية ، فيصببه مرض عضال يتمنى لو لم يكن تماسل عن الممل، فقد اخبرني المؤذن سيدي محمد بن بلعيد ان الشيخ خرج من الدار يوما فناداني فأمرني ان استدعى له سيدي الحسن الواعظ الامينةانوتي، ثم لما ذهبت نادائي نقال اتدري أين هو ؟ انه اختباً في المحل الفلاني ائلا يراه احد ، فذهبت فوجدته هناك ، ولم اكن لاعثر عليه هناك لولا الشبخ، فأمره ان يذهب للحصاد مع الفقرا" الذين يحصدون ، وعاتبه على تخلفه عنهم، فاذا به لم يذهب قسقط مريضاً ، فورمت ركبتاه وارجله كلها ، فبقى شهورا ، وقد خسرج ليذعب مع الفقرا" التي السياحة ، وإن كان على ما هو عليه ، فقال له الشيخ ، بـل ايق انت في الذي تختاره لنفسك، فلم يبرأ حتى تاب الى الله تعالى ونـوى اــُ لا يعـود، وحدثت أن الفترام أذا كانوا يجدون المشقة في الخدمة يتحدثون بينهم بأن ذلك ربعا كان حظم من المذاب (وإن منكم الا واردها) ولهذا يكون لهم جد في الخدسة ، وريما فرقوا حقول الحصاد على عددهم ، وقد فعلوا ذلك مرة في حصاد محروث للزاوية متسع في وسط الغ ، فبقى بعض الفقرا" متأخرين عن اتمام ما عبن اهم ، فوصل اليهم الشيخ ، فأشار اليهم أن يتعاونوا في كمل شي ليستعين الضعيف بالقوى ، ثم قال قد كمنا في عهد شيخنا بالمعدر فرقنا مكانا هكذا للحصاد فسبقنا نحن المجدين في العمل فبقسي فقرا كسالي لم يشهوا ما لهم ، فوسوس لهم الشيطان فاضرموا الثار في الذي بفي لهم ، وقد كان للفقرا" اذكار خاصة يذكرونها في الحصاد وهم في صف مستطيل، واخرى في وقت الثذرية في النيادر، وهي (يالله يالله يا عزيز ياربي)، وذلك كله لئلا تزال السنتهم رطبة بذكر الله، الا انهم قد يروحون عن انفسهم بالمذا كمرة ، وحكمايات الصالحين أحيانا ،

هذا على أن هذه الخدمة أنما هي لصالح الزاوية التي هي للفقرا" لا للشيخ، فعنفمتهم لهم لا لشيخهم الا تبعا، قصارت مثل العمل في الخندق الذي كان الرساول يعمل فيه مع الصحابة، وكبنا مسجده، فافهم ووسع حوصلتك أيها القاري الكريم،

وما يربي الشيخ عليه أصحابه المثابرة على الاجتماع للمذاكرة وللذكر ، ويتول ان الفقير لا يجلس الا الى الفقرا ، فان نظرة من العوام تضر بالفقير ، كما انه يلزمهم الحضور في المواسم الالغية ، ويقول اننا نسامح في كل شي لنا فيه حق الا هذا الحضور ، وربط يعلو بكاؤه اثنا المذاكرة في ذلك ، فيقول اننا نزوركم ونستزيركم في حياننا ، فليست شعري هل تقومون بهذا الحق بعدنا ؟ ويقول ان الاشواق التي تفور من الشيخ الى مريده الصادق اكثر واعظم احيانا من اشواق المريد الى شيخه ، لان انتفاع الاجتماع الى مريده الصادق اكثر واعظم احيانا من اشواق المريد الى شيخه ، لان انتفاع الاجتماع

قد يكون منه للشيخ اكثر مما يكون للمريد، وكان يحث على ان يتخطى الفقيد كل القواطع والموانع الى الحضور في الموسم ، ويقول ان كل شغل تتركه الله في هذا الحضور الابد أن يقضيه الله وزيادة (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضمامًا كثيرة) وكنان لا يقبل اى عذر الا مالا تمكن معه الحركة للفتير ، وقد ارسل اليمه الفتيمه سيدى على السباعي الكسيمي في سنة يعتذر عن الحضور ، ويقسول أن القليب هشاك ، فأجابه اترك القلب في دارك ، واثت بقالبك ، ولمكنفأ نحن الذين نعشدر لك فيهما اختصصا به دونك في هذا الاجتماع الحافل، ووقع ابعض الفقرا" من اداوريكي انمه ذهب الى موسم الشيخ وترك حقله بلا سقى ، وقد قرب يوم نومته في الما" ، قلما لم يجمد من ينوب عنه ترك حقله الله ، معتمدا على ما قال الشيخ فيمن دهب الى موسمه ، فاذا بأحد اعداته غلط سَمِّي حقله من حيث لا يشمر ، وهكذا تكون العنابة من الله ، وكنان الققرا" يرون من انوار القلوب، ورفرقة العمم الى الله في الموسم ما لا يمكن معه التخليف من كـل من الله المذاق ، ولوكان يأثيه حبوا، وقد وقع مرة المرجل الصالح صاحب الروحانية القوية عريبة سيدي محمد بن حمو التناني ان مرض مرضا شديدا ، قلم يجي مع الفقرا على الناد المنوسم يفوقه، فلم يصبر عما كان يراه عنالك، فتجشم المسير على مرضه من مسيرة ايام، صابر وراح الى الزاوية يوم الثلاثا فاراه الله ماكاد يقوته لوكان تخلف بالكلية ، وذكر رؤيا في حكاية عن تفصيل ذلك ، وقد ذكر سبدي على الكرسيةي الامشرائي ان الشرخ قال له يوم افتراق الموسم 1327 ه سلم منى على الشيخ سيمدي احمد بن موسى ، وقل له ن اضيافًا شرفًا من درعة وتافيلالت منعوني في حضور موسمه عذا العام ، فليعشرنني لان يني وبينه عهدا على أن يعضر كمل وأحد منا موسم الاخر، فقال له سيدي على ، ومن أين لى أن اتكلم مع سيدي أحمد بن موسى ؟ فقال له قت على خريصه وقبل له ذلك . ثم الا عليك فيما ورا" ذلك وسيدي على هذا فيه نوع تعقل وبله ، وهذا مما يدل على ان ذلك الموسم مجتمع الروحانيات القوية العظيمة ، وكيف لا يكون مثله منبع الاسرار والانوار ، ومثل عدًا لا يستبعده الا من لايصدق أمثال عولا" الصوفية ، أو يستبعد ذلك من قدرة الله ، وقد كان الشيخ يقول أن هذه التربية التي في أيدينا قد انقطعت عن سوس ورا" جبل درن منذ عقد سيدي احمد بن موسى الى ان رجعت على ايدينا ، والصلحا" والاوليا" وأهل الله لا ينقطعون، ولكن هذا المعنى شي " آخر اجل وأسمى، لانه لايدور الا على معرفة الله وحدها، اوكما كنان يقول، وقد كنان الشيخ يفسح الرجا \* لاصحابه ، فيحملهم على ان تتعالى هممهم الى المعالى فلا يستحقرون اتفسهم فيزهدون فيما عند الله. فان فضل الله لا يتحصر، وهو اليوم هو هو كما كان في عصور امثال مولاي عبد القادر الجيلالي، والصائمي. والمدسوقي، والنبساع، والجزولي ، ولهذا السبب كان يأمر ان تدلل المقامات والاحوال العسنة في موسمه، فبترايد على امثال : السمادة العامة دنيا واخرى، ومحبة الله ورسوله، والمال الطيب، وصلاح الاولاد ،

وثور القلب الدائم، الى نظائرها، فتنزل على آخر زائد فيصرف ما تجمع من ذلك في كسوة المتجردين، وقد كان عذا حال الصوفية من قديم والمقصود بعث الرجا مي المريدين الذين حسنت منهم النيات، والعجيب الغريب انه جرب ان كمل من اشترى من ذلك ما يمكن ان يظهر تمامه في عالم الحس، كان يتم حتى يراه كل الناس، ولهذا كان كثيرون يتحينونه لشرا ما يريدون من منافع الدنيا والاخرى، ومدار كل ما عند الصوفية على حسن الظن وعدم الشك في ذلك وقد اشترى الشيخ في آخر عمره صلاح الاولاد. وقد كنا قرأنا عن مجتمع الصوفية في رباط شاكر يقبيلة حمر في القرن الثامن في كتاب ( انس الفقير ) عجائب من شفا " نوي العاهات، حين يعضرون بين المجلس حين يحتدم الذكر. فيخرج احــد الفقرا \* في عرض المجلس فيأخذ ببد الزمني فيقومون على شفا" تام، اقول وقع مثل هذا مرة في مجلس اصحاب الشيخ فقام زمن على تمام الشفاء، كما كنا قرأنا ايضًا عجائب عن السبتي يأخذ عنها المال فتقع ، وللروحانيات القوية خصوصا بالذكر عجائب لا يستبعدها الا من لا يخالط اربابعا فيحمل كل ما يسمع من ذلك على التدجيل والشعوذة ، ولكنه معذور على كـل حال ، لانــه لم يخالط الصادقين من ارباب السَّأن ولا عرف مقدار زهد هولا الصادةين منهم كالشيخ الالغى هذا، ومن جعل شيئًا عاداه ، ولهذا يسمع عما يفعل في موسم الشيخ مما تقدم ممن لم يدوقوا مذاق القوم ان المقصود هو جمع الدنيا فقط ، ولم يدر ان لجمع الدنيا اذا كان هو المقصود طرقا اخفى واكثر سدادا من هذه الطريقة التي تفضح اهلها عن عجل، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون .

كان الشيخ يقيم موسعه اولا في شهر شتنبر ، ثم صار يقيمه في شهر غشت ، ليسلك الفقرا طريق موسم تازاروالت، وقد كان اذ ذاك مامونا لايقدر احد ان يمس الآتين اليه، خوفا من آل سيدي الحسين بن هاشم ، وهذا الموسم الالغي مختص بالفقرا فقط لا يسأذن الشيخ ان يجي اليه غيرهم ، بل يأمر من يفنش فيخرج من حوالي الزاوية من ليس يفقير ، ويقول : ان المجالس الخاصة للفقرا كالمجالس الخاصة حول العروس لا تطيب الا باقصا من لا يذوق مذاقها ولايكدر صفا ها وكذاك ينهى في المسوسم عن التجارة ، ولايستبشر لحضور النسا فيه من بعيد ، وان كن انما يجلسن في دار على حدة ، ولو كن من الفقيرات، ولم يأذن الا لفقيرات قليلات معلومات، كذلك موسم الشيخ ، وكان يدخل اليه الفقرا يوم الاحد دائما قبل يوم الخميس الذي يعمر فيه موسم تازاروالت، ويخرجون منه يوم الاربعا ، ومن عادتهم ان يجتمع الفقرا في آيت وفقا وفي اغشان من كمل ناحية صباح يوم الاحد ، شم يدخلون بالنظام ما بين الظهر الى الاصفرار طائفة طائفة، وفي كمل طائفة ما بين الطهر الى الاصفرار طائفة طائفة، وفي كمل طائفة ما بين الطهر الى الاصفرار طائفة طائفة، وفي كمل طائفة ما بين الطهر الى خصسانة، فيجتمع فقرا القبائل حتى يتم عدد الطائفة ، ثمم تتجمع طائفة اخرى ورا ها ، فتتربص كل طائفة قدرما يتلقى الشيخ الطائفة قبلها فيقدمها الشيخ مع طائفة اخرى ورا ها ، فتتربص كل طائفة قدرما يتلقى الشيخ الطائفة قبلها فيقدمها الشيخ مع مدن في الزاوية بالذكر الذي ذكرناه بكيفيته في دخولهم للقرى في السياحات ، فنان ختم من في الزاوية بالذكر الذي ذكرناه بكيفيته في دخولهم للقرى في السياحات ، فنان ختم

معهم الذكر وسط الزاويمة ويدعون يسمع ذكر الطائفة التي تليها يماأ ذكرها ثانيا جو الغ على تلك الغنة، فيخرج ثانيا الشيخ وورا"، الفقرا" كلهم فيتلقى الطائفة كمذلك بكل شوق قائض ، ودمع مسترسل والفقرا" المتجردون يقفون صفا دون الشيخ لئلا يصدمه الفقرا" الثائرون أشوافا كالابل الهيم العطاش أن اقبلت على مواردها ، وهكذا تتوالى الطوائف من وقت الظهر الى الاصيل حتى يتم عددها وقد تكون اكثر من عشرة ، فلا تسل عما يقع من القلبوب فيي حين اللقا" وهذا امر عقناه بنفوسنا فلا تملك العيون دموعها، ولولا الضلبوع لاحتسرقت الافشدة في الجوانج فترفرف مما عراعا وكثيرا ما يقول الفقرا" وربما نسبوه الشيخ ان ما يحصل في الموسم يحصل وقت اللقا" ووقت الوداع وقد كان الشيخ من عادته ان يقرق المتجردين تلاثة واربعة وخمسة بعد تمام الجصاد الى كل القبائل التسى فيهما الفقمرا " ليتهيما للموسم، فيسيح المتجردون على المتسببين ويتودونهم الى الموسم ويتعهدونهم بالتربية في الطريق على عادة الشيخ في سياحاته وهؤلا المتجردون بين المتسببين كالضباط في الجيش مع مطلبق الجنود وقد كان الفقراء يجمعون دائما في هذا الوقت ربع ريال حسنى يسمونه احسان الزاوية ، يواخذون به كل فقير، ثم كل مع عمته في الزيادة عليه ، وقد كان سيدي سعيد التشاني من اكابر اصحاب الشيخ هو الذي وقف حتى عين الفقرا فلك بينهم من غيمر اذن الشيخ وذلك حين رأى الزاوية في مبادي " قيامها محتاجة الى الدراهم في شؤونها والشيخ ازهده لا يمالي ولم يكن منه الا العزوف عن اموال اصحابه شان من يجعلون همهم فني ارشاه عباد لوجهه الكريم بلا اجر ولا منفعة، ويفوض لله في توسر ما ورا" ذلك وقد كنان سيدي عيد يتقدم دائما البي امثال هذه الامور فهو الذي وقف من غيس اذن الشيخ حتى صنعت المقوف المزوقة لبيت الاضياف في الزاوية وقد تعدم اليوم هنذا البيت ويعمض سقوفه يوجد وم في البيث الغربي من رياض اخينًا سيدنا الخليفة العبني حديثًا 1856 ه كما انه وقف يضا حتى جمع من عند الفقرا" ثمن أمة كان يريد ان تعين الشيخ قسى الدخمول والخروج الدار يهن الدار والزاوية ولكن الشيخ باعها ولم يرض ان يملك العبيد ويقبول ان المدار المعيدة عي الثي لا مسعود فيها ولا مسعودة، ومن العادة تسعية العبيد بمسعود ومسعودة، كما ته وقف ايضا حتى اشترى اول فرس ملكتها الزاوية لركوب الشيخ وقد كان الشيخ قبل ربما يسيح على رجله تمففا عن بغلة اهله التي يوصدونها للشغل ثم يقبل الشيخ ما يفعله عقوا وقد فعم عن الله.

ومما ربى عليه الشيخ اصحابه جمع همتهم في شيخهم وحده ، ولا يلتفتون السي شيسخ خر كيفما كان مع التسليم للجميع ومحبتهم وتعظيمهم لكل ذي مقام ويقول الصوفية ان همذا هو تسرط الاساسي التلميذ وقد يتوسع بعضهم فيرضى لمريده بعد تمكنه ان يصاحب غيره، ويشتد بعضهم ويضيق على اصحابه حتى لا يلتفتوا ادنى التفات في كل حياتهم، ومن هؤلا" كان النبخ فان له غيرة عجيبة لها سور من حديد فلا يقبل من مريديه ان يلتفتوا المي غيره ،

ويقول يمكن ان يكون للزوجة روجان ولا يمكن ان يكون للمريد الذي يريد الموصول على شرط ما عند القوم شيخان، وهو في هذا الحال كشيخ زروق الشهير الذي عدم عليمه بيتا كاد يعلنكه به حين رآه الثفت الى غيره، ويقول الصوفية أن والدك هو أبوك فأقسع به كينما كان لتتصل بسلسلة الجدود، فانك ان اعرضت عن أبيك الذي ولدك واحتقرته وانتسبت الى غيره ممن يترا من انه اولى من ابيك الحقيقي فانك قدقطعت سلسلة نسبك بيديك، فكذلك الشيخ الذي ذقت على يده الكأس الاولى، قانك ان لازمته وقنعت به وجمعت همتك في الذي عنده تنال كل ما تريد، ولا يضرك فوات شيخ آخر وان كان مقامه اعلى من شيخك، ويقولون أيضًا إن الطرق الى الله على أيدي المشائخ كالطرق الى السوق، فأي طريق لازمته تصل الى السوق، فإن كئت تشتقل من هذا الطريق الى ذاك، قان ذلك يؤخرك عن السوق او يعوقك عن الوصول الى السوق او يضلك عنها بالكليه، وهذا كله في الشيخ الحي المربي ان لاقاه المريد ، وأما غيره من اعتناق طريقة ما عن شيخ غير حي فإنما ذلك طريق تبرك لا غير، وكثيرا ما يغلط من كمان شيخهم في حياتهم يواخذهم بعندا الشرط، تسم صار من بعد موت شيخه يلزم كل من يلاقيه من أصحابه بذلك الشوط فيريد تعييمه حتى في الذين ينخرطون في تلك الطريقة بعد موت ذلك الشيخ تبركا ، ويقول الصوفية أيضا ات عناك فرقا بين من تلقنت منه وردا من رؤسا الطرق الصالحين المتبرك بهم ، وبين من اعطاه الله مقام المشيخة والتربية، خصوصا التربية الاصطلاحية ، وعلى هذا المقام كانت طريقة الشيخ سيدي الحاج على ، فانه من اوائتك الاشياخ الكبار البكمل كما يقول اعل عصره ، وبذلك يراء اصحابه وذلك هو الذي دلت عليه كل احواله ، قان من علامة الشيدخ الكامل عندهم أن يكون له أذن خاص في تربية المريدين التربية الاصطلاعية ، وهي التي ذكرها صاحب الراثية الشريشية، وان تمكون له قوة روحانية يقدر بها ان يربى المريدين وان يتفقدهم في القرب والبعد وأن يمدعم بالامداد الربانية ، وهذا كله متوفر في الشبيخ وقد يصدر منه. النوع المسمى بالشطحات على قلة ذلك منه، فقد حكى انه قيلله في تلك الليلة التي ذكرنا فيما تقدم انه باتها في مسجد اسكروار، ان مقامك فوق مقام مولاي عبد القادر الجيلالي، وذكر أيضا في بعض رسائله ان الله اعطاء القطبانية، بل ذكبر ايضا انه هو الغوث الذي لايشاركه احد في مقامه حياته، وكان ربما قال أن اقتضاه المقام أن الله أعطاه كل ما أعطى للمشائخ المتقدمين، الا ان عدم المريدين في عدا العصر هي القاصرة وقال ايضا في مجلس خاص بين المتجردين فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبال لى أن كل من رآك أو رأى من يدراك الى السبعة يدخل الجنة ، ومثل هذه المقالة كمان تكلم بها احد شيوخ مشائخ الشيخ ابن ناصر ، وتكلم الشيخ اليوسى حولها في كتابه «المحاضرات» وقال أن لها مخرجا من السنة، والمخر-اللائق بتلك الرؤية ، هي لزوم المنفاح ، والوقوف مع الشريمة ، وقد كـان الشيخ يقول ان كل من لا يعمل مثل ما نعمل فلا يطمعن في رفقتنا وان سلخ جلودنا ولبسطا - وقمال أيضا

يوما لبعض اهل تيوت بالغ انك ان سلكت الطريق فنحن دائما متسرافهون ، وان عسفت وخرجت عن الطريق فائنا لانراك ولا ترانا ، وفضل الله اوسع وافيح (واولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولمكن الله يؤكى من يشا") ومراد الشيخ ان الانتفاع بعده الرؤية ينبعث من المريد المخلص لا من الشيخ، والمقصود ان الشيخ وان كانت امثال هذه العقالات تفرط منه في قليل من الاحيان ، فانه لا يجملها اس تربيته ، بال يحسب من اصحابه العمل الصالح الدائم ، وكان يقول الصحابه، أن الأولى أن يقوم الفقيس بنفسه حتى يحور هو الفنيمة في غيره يوم القيامة ، لا انه يكون غنيمة لغيره ، واثما سقنا نحن تلك المقالات التي يبين بها الشيخ ما اعظام الله تحدثا بما انعم عليه به ربه ، ليدرك القاري" أن ما يريده من اصحابه من الوقوف معه وحمده بين المشائخ ليشأتي يمذاك اهم بالسرعة الفتح المبين مبنى على اساس صوفى اتفق عليه مشائخ الصوفية الكمل منهم ، والشيخ هو من هؤلا المشائخ الكمل على ما يراه به اصحابه، وتلك الاصوال الباهبرة التي عرفناهما عنه وشاعدها منه اصحابه ، وتلك الهمة الملية التي يؤيل بها الجبال تؤيد ما كان ينسبه لنقه من كل تلك العقامات تم لا ينسب مثل هذه المقامات لنفسه الا اذا غلب عبليه الحال ا و انتضته المصلحة ، والا فإنه ليس من الذيب لايبزالون يتغنبون بأناشيب مديحهم تى كل وقت لتحكيه ولحونه جبلا راحاً ، ولتضلعه من الشريمة التي لا تؤسس على امثال تلك الشطحات ، وذلك هو المعروف سن حاله ، هذا وقع له مع بعض المراء حصل منهم التفات الي غيره نظير ما حصل من نظرائه من المشاشخ اعمل الغيرة ، وسنرى بعض كراماته في ذلك في الفصل الذي نعقده اكراماته الخاصة ، ومن اجل تربية الشيخ اصحابه عده على عدم الالتفات الى غيره وعلى ما له من مقامات الكبار ، كانوا لا يريدون به بديلاً ، وما كنانوا يقرنونه الا بافذاذ المشائخ المتقدمين ، ولعمسري أن كل من أمعن النظار فيما صدر منه ، ووازن بالقسطاس المستقيم وأنصف وسلمك طريق الحكم السديد، ليجدن الشيخ قليل النظير لابين المشائخ المتاخرين فقط، بل وبين المشائخ المتقدمين أيضاً ، حكى سيدي احمد الفقيه ائه كنان سمع من الشيخ ان مقامه فوق مقام مولاي هبد التادر الجيلالي، اخبره بذاك يوم مسارة، ثم قال في نفسه يوما آخر ، ليت شعسري ما مقام الشيخ اليوم ؟ فاذا بالشيخ يتول يا اهل يثرب لا مقام لكم - والحكاية ابسط من هذا -وبهذا كان كبار اصحاب الشيخ كسيدي معيد الثنائي وسيندي محمد بن مسمود وسيندي احمد بن مسعود وسيدي احمد الفقيه يصفونه فيما ذكروه عنه في احاديثهم او كتبوء عنه يأة لامهم ، ولما لهم من ذلك المشرب الصوفى الصافى الخالص يوخذ كلامهم في شيخهم اخذا مقبولا ، فعم أدرى بأحواله، واعرف الناس بجولاته، واما امثالنا نحن مسن المتطلبيين الفافلين اصحاب الرعونات والعظاهر، فأنى لنا أن ندرك مقامات اصحماب الارواح العلية الا تخمينما وقياسا واستنتاجا، ولكننا لا ننفق الا مما عندنا، وحسبنا التسليم، وقد قال الشاخلي، التصديق طريقنا عده ولاية ، ولا ريب انه لايستبعد امثال هذه الامور الا الجاهل الدي لا يالف الا

عالم الحس، حتى انه كان بصدد ان ينكر حتى عالم الرؤيا لولا انه يرى هو ينقسه في المنامات ما يرى، والا من يستبعد ان ينال المتأخرون ما كان يناله المتقدمون، او ما يعلو فوقهم ، فبجعد قشل الله بجفله العبيق ، والا من يعجز قدرة الله تعالى، ويتكو اتسناع فضله ، وتلك غبارة ظاهرة لا يلثفت اليها ، والا متفقه يالف كتب الفقه والنحو واللغة والعلوم الجامدة حتى تجد فكره ، وضاق نطاقه، قلم يتسع فني علم الحديث والقرآن ، ولا في علم الارواح، وما سطره العلما عنها قديما وحديثا ، وليس له من طريق القوم نصيب ، فأحد هؤلا هو الذي يستبعد وحده ما ذكرناه آنفا ، والا فان الواجب ان يتشد من لا يدرك حقيقة شي من الاشيا ت

حكمت بعجزى عن مدارك كل ما يقال فان العجز من خبر اعداري قبل ان ينشد له غيره :

فاذا لم تر العلال فسلم لاناس رأوه بالابصار

واذا لا ازال اعلن انتي صفر من هذا المعنى الذي عشد القوم، الا انشي اسلم لهب واحبهم وانقل كل ما يقولونه كمؤرخ يؤدي الامائة في نقوله ثم لا على بعد ذلك

وما يربي عليه الشيخ اصحابه كثرة تعظيم كل من انتسب المي الله من الاحيا" ومن الاموات وعدم ازدرائهم واستحقار مقاماتهم، ولهذا كان زوارا للاحيا" والاموات في سياحات دائما، فلا يمر برجل صالح ولا بضريح صالح الا زاره، سعمت سيدي مولودا يقول، انني لاعجب دائما من الشيخ كيف كان مع علو كعبه ومع ما اعطاه الله لا يزال يستزيد بالقوحه النام الي اضرحة الصالحين فيجلس دائما بنادب، ويطيل جلوسه وقد رأيته يوما وقد نولنا معه في مشهد ابن ساسى بجوار مراكش جلس في مقابلة قبره ما شا" الله فكان يلاقي كل من يجى" البه ويصرفه عنه ثم يرجع الى حاله و هكذا ديدته مع اضرحة الصالحين ، فكان يتأجيهم في قبورهم او يناجونه .

كذلك لم يكن يمر بصالح يذكر في الاحيا" الا زاره ان كان من الصادقين وقد يتوجه بقد السجابه اليه ققد قوجه بهم اجمعين الى ملاقاة الشيخ ما العينين بشزئيت قعصل بينهما لقر عجيب، ثم قال بعد ذلك اللقي الشيخ ما العينين رضي الله عنه مقالته المشهورة ، ان لها الشيخ روحانية قوية خارقة، لو اطلع عليها الناس لما تبعشا احد، وكان كفلك يرور من يظهرون بمراكش ان كان فيها فقد حدثني ابو الاسعاد الفاسي ان الشيخ الالهي كان وار اخاه الشيخ لما أتى به العولى عبد العزيز الى صراكش ولا يزال المي الان حيا مراكش شيخ دو شهرة ذهب اليه الشيخ فاختباً منه ، ثم احتال عليه الشيخ حتى لاقاه نك ذلك السيد يقول بعد ، لم ار من يجرة بحاله ولا يخاف على سره مثل سيدي الحاج علي وانه لا مد من الاسود وانما قال العذكور ذلك لانه مهن يخافون ان يغيض مما عنده الدونة لا مد من الاسود وانما قال العذكور ذلك لانه مهن يخافون ان يغيض مما عنده الدونة لا مد من الاسود وانما قال العذكور ذلك لانه مهن يخافون ان يغيض مما عنده الدونة لا مد من الاسود وانما قال العذكور ذلك لانه مهن يخافون ان يغيض مما عنده الدونة لا مد من الاسود وانما قال العذكور ذلك لانه مهن يخافون ان يغيض مما عنده الدونة لا مد من الاسود وانما قال العذكور ذلك لانه مهن يجرف بعافون ان يغيض مما عنده الدونة لا مد من الاسود وانما قال العذكور ذلك لانه مهن يخافون ان يغيض مما عنده الدونة لا مد من الاسود وانما قال العذكور ذلك لانه مهن يغيف ما عنده الدونة لا مد من الاسود وانما قال العذكور ذلك لانه مهن يغيض الها عنده الدونة لا مد من الاسود وانما قال العذكور خلك لانه همن يخافون ان يغيض مها عنده الدونة المولى المناس المن

اتى احد الرجال المكبار فيستولى على ما عنده (1) وبهذا يمرف مقام الشيخ ومقام ذلك سبد الذي له البوم شهرة دائمة وهو سوسى الاصل وهو على غير طريقة الشيخ الالغي ،

ويشبه عده الحكاية ما وقع بين الشيخ التاموديزتي وبين سيدي محمد التبلضي الحاحي عد كان الاول يزوه دائما فقال له الاخر يوما اتعتني بزيارتي مع انك درقاوي وانا تبجائي فقال له التاموديزتي لا نظلب نحن الا الفضة الصافية كيفما كان الطابع الذي عليها فمن هنا خرف مكانة الرجلين، وقد اشتهر مشائخ الدرقاويين السوسيين بعدم التحيز عن غيرهم وان غيرهم ينفرون منهم دائما الا ما كان من الشيخ سيدي الحاج الحسين الافرائي واتباعمه عنهم براا من هذه الحالة المشنوة وهذا الفرعالتيجاني هو السائد على جزولة في عهد الشيخ تنفى النفور بين الطريقتين وسادت اخبوة الاسلام بين الجميع كما ينبغني فالازهار والما الذي يسقيها واحد

كان الشيخ يربي اصحابه على الاشتغال بأنفسهم فلا يفرق صالح ولا علمالح بينهم وبين رحم، وليسلموا الجميع عباد الله وليقبلوا على المراد منهم وما عهد منه قط ان فكر لاصحابه عبرهم من اعل الطرق الاخرى ولم تكن له فلتة قط من ذلك بل كان الشياخ ازم الناس الله فلم تذكر عنه ادنى كلمة في عرض غيره وقد سمعت سيدي سعيدا التناني يقول مال ولم اسمع من صان لسانه في الوقيعة في الناس صونا ابديا مستمرا الا الشيخ فقد ازمناه حضرا وسفرا، وعجمنا عوده في الفرح والفضب فكان اكبر كرامة رأيناها منه صون النه فلا احسب ان الملائكة كتبت عنه غيبة قط فلم يكن يذكر اقرائه ولا غيرهم لا من علما ولا من رؤسا الطرق ولا الاعادي الذين لا يزالون بمضغون الزاوية واهلها ويجعلون على هجيراهم وديدنهم في جميع المجالس الا بخير ان عن ذكرهم.

على ذلك ربى الشيخ اصحابه بحاله ومقاله فراينا منهم تسامحا غريبا وابتسادا عما يعهد من اصحاب المشايخ الاخرين، ولعمرى انه لو لم يكن لهم الا صدا الخلق لكفي

والحاصل قيما يتعلق بتربية الشبخ لاصحابه انه كان يعتني بكل واحد واحد منهم تعليما وتعذيبا وترقية للمدارك وتصفية للنفس وجلا للقلب وتصفية لمراة الذهن وامعانا في تعكين حنور الاخلاص في اعمالهم لا يزال يحرص على ذلك اتم الحرص ولم يكن يتكل في غالب صول ذلك الا على نفسه وعلى عمل يده لا على معاونين من كبار اصحابه ولذلك كان بولى بنفسه مسألة كل واحد واحد منهم على حدة في كبل وقت ليمدرك اين بلغ ويعده عمل الله بها يحتاج اليه من علم وعمل كما انه كان لا يغادر السؤال عن اي منتسب اليمه مني رجع فقير من سياحة من جهة من الجهات عرف الشيخ بذلك كله ولما له من الفراسة عامة والالمعية الذي ينتج فيها, فهدا

<sup>1)</sup> هو الشيخ النظميفي رحمه الله .

للعبادة فقط وذاك للخدمة ققط وهذا للعلم وذاك للعمل وهذا للامانة وذاك للبريد بينه وبين الفقراء فتبين من كل واحد النتيجة الباهرة من الناحية التي وجعه الشيخ اليعا

حكى لي أن الشيخ بعث سيدي الحاج محمد بن عدى الواعظ في مبدأ أمره سارحا لليران الزاوية في وادي نون، فقال له جليس معه من اصحاب سيدي سعيد بن همو اليس أنه يليق بهذا الفقير المبتدي ملازمة الفقرا حتى يتعلم العقيدة ، ومبادي ما يبراد منه فأطرق الشيخ عنيفة ثم رفع رأسه فقال ؛ لم يظهر لي الان مكان يليبق به الا هفا ، ثو بعثه فوقعت له كرامة سنذ كرها فيما ياتي، فنال بها ما نال، فلم ينشب أن كان من الافذاذ

وحكى لي سيدي محمد الزكري انه كان مع الشيخ اول 1305 ه في مفتنع انقطاعه الى الشيخ ، قال فكان بعض اصحاب سيدي سعيد يرونني مجدا في الذكر، الا ان الشيخ كان يامرني بحزاولة خدمة بهائم الفقراء، فقال احدهم بمشل هذا نشكسر على سيدي علي ابن احمد ، فقد عمد الى فقير ذا كر فشغله في الحمر، فقال له آخر لا يلبق الهذا المقاغيره ، لانه لاتشغله المخدمة على الذكر، فيذكر لسانه وقلبه وهو يربط الحمر، ثم لم يزل الزكري في الخدمة كل حياته مع الشيخ وبعده، فظهر اله مقام عظيم تتذبذب دونه مقامات الفحول ولا يزال الى الان على حاله العجيب مع ملازمته لهذه الخدمة .

والشيخ المربي هو الذي يربي كل واحد على ناحية ، ولا يجعل الناس سواسية - فيربي الغني في غناه ، والفقير في فقره ا والرئيس في رياسته ، والمدرس في تدريسه . والا فإن كان لا يعرف الا لونا واحدا من التربية فانه ليس من اهل التربية الافذاذ .

 مثرت به بغلته فاستغاث بسيدي احمد بن موسى جده على عادة اهله، فقال له الشيخ ، ااحمد بن موسى هو الذي ادلك عليه ام الله الذي خلقك وخلق احمد بن موسى (ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف طالب والمطلوب ، ما قدروا الله حتى قدره) واذما الذي عرف عن الشيخ واصحابه ما هو توسل ني الله بالاوليا حضورا او غيبة، فقد ذكر ان من استحضره هو من اصحابه وهو في شدة وتوجه به الى الله، فإنه يوى الفرح قريسا، وكذلك ذكر مثل ذلك في الذي يتوقف على مؤاله عن مشكل، فانه يستحضر ذاته بقلبه بعد صلاة ركمتين، فيسأله ، فانه يجد الجواب في سيه في الحين، ولم يكن يحتاج الى المقاداة باسمه ، وقد وقع لسيدي الحاج الحسن التبعلي نه لاقى انسانا ينتسب الى مولاي عبد القادر الا وقف على حجر يسادي باسم مولاي عبد القادر ، ثم قال لسيدي الحاج الحسن بعاذا فاق شيخكم سيدي الحاج على مولاي عبد القادر الا بالندا ، وانتم تذكرون انه اعلى منه مقاما، فقال له، انك لاتجاب من مولاي عبد القادر الا بالندا ، وشخط يجبب بلا ندا ان توسلت به الى الله في حاجة بقلبك .

اتول، هناك فرق عظيم بين الاستفائة وبين التوسل، قان في التوسل مندوحة اللختلاف لموجود فيه بين العلما الذين الفوا في الموضوع، وممن ذهب الى جوازه بغير عمل الانسان، حافظ الشوكاتي وابن السبكي وكل الصوفية، بخلاف الاستغاثة التي لم تؤول الى معنى يجهلها التوسل قان جميع ما في القرآن والعديث يردها، والله اعلم، واياكان فلم يعرف عن شيخ وعن اصحابه الاستهتار بأسما الاوليا في عثراتهم، كما هو معهود عند غيرهم، بل لايتجاوزون حما الله تعالى، وتلك لعمري منقبة الهم خالدة تكفيهم بين المناقب السكشيرة التي لهم (ام من بجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السو ويجملكم خلفا الارض، الله مع الله قليلا ما تذكرون)،

ومما قربي ايضا عليه اصحابه عدم المعاراة بالطرق، وكان يقول دائما ان الطرق الي في بعدد انفاس المخلوقات ويربي كل شيخ على حسب ما عنده اصحابه، وقد سئل مرة اي علرق الصوفية التي تروج اليوم افضل ؟ فقال اذا كان الفقير يقوم بالتوحيد والصلاة والزكاة والواحوم والحج ويتقي الله في امتثال اوامره وفي اجتثاب نواهيه ، فانه يربح في اي طريق للفنا ان لاقى فيها من يأخذ بهده، والسر في الاشياخ لا في الاذكار، ولما للشيخ من الفراسة للمة لم يكن يحرص على تربية كل من يلاقيه التربية الصوفية الا اذا قرائي له مشه الستعداد لذلك، والا فائه لا يجاريه في ذلك الا بقدر النصح العام الذي ذكرنا انه كان يقوم به لكل من يلاقيه ايا كان وقد يلقنه ذكرا ولكنه لا يعتني بتربيته لما يتفرس فيه من انه أس له في يده شيء، قال العاتمي، لا يصلح للتربية من المشائخ الكاملين الا من عنده عنه الفراسة المامة الخاصة النافذة فيعرف من اول نظرة استعداد جليسه وكيف يشريبي واي عليق تصلح له، وهذا المقام صح للشيخ الالفي وقد كان ربعا يتلاقي مع انسان دائما، فلا عناتحه في الذي يتعدر له من تلقين ورده حتى أنه ليتعجب من يعرف منه ذلك الحرص عناتحه في الذي يتعدر له من تلقين ورده حتى أنه ليتعجب من يعرف منه ذلك الحرص عناتحه في الذي يتعدر له من تلقين ورده حتى أنه ليتعجب من يعرف منه ذلك الحرص عناتحه في الذي يتعدر له من تلقين ورده حتى أنه ليتعجب من يعرف منه ذلك الحرص عناتحه في الذي يتعدر له من تلقين ورده حتى أنه ليتعجب من يعرف منه ذلك الحرص

حين يراه يعرض عن مفاتحته في ذلك وقد كان الاستاد سيدي على بن الله يقول دائما مرأيت انصح من الشيخ فانه ما عرض علي قط الانخراط في طريقته بسل هـو السدّي امرئي ان اتلقن الطريقة الاحمدية في مراكش عن بعيض المقدمين فيها يوم نقلنا الفقيه سيدي محمد بن عبد الله الى الغ وقد قال له مرة مجاطي لماذا ياسيدي لا تمنني بنشر الطريقة في مجاط مع اعتنائك بنشرها في غيرها لعلهم يدوقون من هذا الخير الذي يدوقه الناس من يمانة فقال له اننا تركينا مجاط لسيدي ابراهيم بن صالح التاراروالتي نم بعد تصدر هدا بعد وفاة الشيخ بكثير، انثال اليه المجاطيون، فعد اصحابه هناك سنة 1356 ع بنحو 1300 مريدا، حدثني بذلك سيدي بلعيد الصوابي عن الشيخ، وكشيرا ما يقبول الشيخ ان وردنا المدي ينتقع به الناس من تلقت منا ومن لم يتلقن، انها هو المحبة، فكل من احب سا نحن فيه من الدلالة على الله قانه من اصحابنا وان لم يأخذ وردنا ـ او كما قال ـ

ومما يربي عليه الشيخ اصحابه جهلهم لتلك الالفاظ الطنانة التي يوامع بهما المتنفرة ألى الحواضر في مجالس مذا كراتهم كالفرق والجمع والقبض والبسط وما اليها كما في نحو الرسالة القشيرية، قان الشيخ يحب ان تنكيف احول اصحابه بدلك لا السنتهم سمعت سيدي سعيد التنانى يقول امرني الشيخ لما خلفني على اصحابه بمراكش ان لا اجاذب فقرا " روايا اهر العصر في اقوالهم التي خلقوا فيها، وقال استنهضوهم بالحال واما المقال فان السنتهم اخلق واحتوجاراتهم اكثر طنطنة وجعجعة ولهذا تجد كبار اصحاب الشيخ يجهلون تلك المقالات مع السليخ اذا كان بين متفقرة الحواضر يجاريهم في ذلك فيكون كأحدهم وانسا يروي الشيم اصحابه عن ذلك لئلا يغتروا كما يغتر الاخرون فتراهم في حين طقطقتهم بتلك المقالات علمسا صوفية مدققين في الدقائق الا ان نفوسهم لا توال كنفوس العامة تماظما وزهوا فلا يقدر احدم ان يخلف نفسه في شربة ما فضلا عن ان يهيب نفسه وماله لله

وكان الشيخ يعنع اصحابه من مطالعة كتاب (المنت ) للشعراني (والذهب الابرير (والمدخل) فأما الاول فانه يورث الزهو بالمقامات والاحوال، واما الثاني فانه يعد به الفقير الاطلاع على الغيب من اكبر المقامات ، وامسا الثالث فانه يفتح للفقير وضح الميسزان على اعمال الناس سنة وبدعة ، والشيخ لم يحب لاصحابه كمل ذلك ، لان مسلحه في تربيسه له يخالف كمل ما تدل عليه تلك المكتب ، ولحكل شيخ نظر خاص فيما يربي عليمه اصحاب ولم يحن يربي فيهم الا المعرفة بالله، والعبودية المحضة، والعبادة الى ان ياتيهم اليقيس ، عد ولم يكن الشيخ يذا كر بالفتوحات والفصوص والانسان المكامل وامثالها بين اصحابه وان كار يملكها ، ولم يكن ينحو الى ما فيها ، فسلموا من اعتقاد بعض ما يذكر فيها من الاتحاد ووحد الوجود ، فطهرت السنتهم من الخوض فيها .

هذه نظرات حول تربية الشيخ ارجو ان تنفي بدا له في ذلك من الندقيق والاحتياب وسعو المدارك، فرحمه الله ورضي عنه ثم إنني لاأزال أكرر أننسي أكتب كل ما اكتب للتاريخ عن أناس صاحبوا الشيخ ولا متصود عندي إلا أن أجمع ما هنالك سوا " ادركت معناه او سلمت فيه لاصحابه انظارهم الخاصة ،

# الفصل الرابع والعشرون في بعض مقالات الشيخ التي تجري منه في اثناء مجالســه

اعلم أن لسان الشيخ كان غواصا في بحر المعانى ، فكان يملأ كل مذا كراته به قالات او جمعت كلها أو جلها لكان لها مقام عظيم بين مقالات الصوفية الكيار، فقلما تلقى أحد اصحابه الا وتسممه يذكر من اقوال الشيخ الكثير الطوب، ولو كنانت جمعت كلها وحورت للخلف، المفعت الخلف كما نفعت السلف، ولم يكونوا يعيلون الى جمعها ، منع أن الشيخ ان اشار بذلك على سيدى محمد بن مسمود، نجم قليلا مما سمعه عنه، على أنه لم يكن اولى بجمع ذلك الا مثل سعيد النَّاني صاحب العقل العقول اكثرة مصاحبته للشيخ ، ولم يكن ينسى من كل ما كمان يقول شيئا، الا أنه لم يكن معتنيا الا بجمع رسائل من وسائله، وقد كنافت مقالات الشيخ تصدر منه بحسب المقام، فكانت كناها حكما ، وقد دُهنب غالبها ، وقد حرصت من سنوات أن أقيد ما أتصل إلى منها في كمناش، ثم ضاع مني، فواجعت الثقبيد في رمضان 1363 ه فأخذت عن الثقة سيدي مؤاود ما سعمه من الشيخ بأذنه ، او أخذه عن نقات الفقرا الذين عاشروا الشيخ قبله، فضمحت ذلك الى ما ذكره سيدى محمد بن مسعود المعدري، والتي ما كنت حفظته عن غيرهما، فحورت ذلك مع سيدى مواود ، فتكون من الجميع زها ماثة ونيف وخمسين مقالة، فعاكها كما كنا قيدناها بلا ترتيب بحسب ما تدل عليه، واتمنى أو تيسر لى أن أجمع منها مجموعة على حدة، لينتفع بعا الاخوان، والله ييسر ولا يعسر، وكمالام الشيخ بالشلحة، ونحن نقرجمه بالمعنى الى العربية الفصحي سع التبين والايضاح و

1) قبال رضى الله عنه :

ان الحياة الدنيا ام يخلقها الله الا للشغل، فأولى ما يشتغل به الفقير، ما يعود عليه نفعه وتطيب عاقبته، ولا يجتمع هذان الا في الاشتغال بالله، ولذلك لا ينفعك الا من يبدأك على الله لا على غيره.

2) وقال ايضا رضي الله عنه :

ايست الصعوبة في الضالين بين الظلمات، وانما الصعوبة كل الصعوبة في الذين يضلون في الأنيار، فمن ضل في الظلمة فقد يعتدي بالنور، واما من ضل في النور فبعاذا يهتدي بعدة (3) وقال ايضا رضى الله عنه :

ان الثقى اهل الخير في مكان الخير في وقت الخير، فلا بد بفضل الله ان يكون الخير، لان ذلك امارة وجود الخير، ولمكل شي امارة.

A) وقال ايضا رضي الله عنه :

لايتم كمال ولي من الاوايا" حتى يشهد له بالكمال وبالخصوصية الكافية والعامية، واما

شعادة الخاصة فقط فلا تدل على كماله، يعني لا يتم كماله حسنى يعلنمه الله على ألسنة العامة اي غالبهم واكشرهم ، وألسنة الخلق اقلام الحق ، انتم شعدا الله في ارضه ،

5) وقال ايضا رضي الله عنه :

لا يكمل المارف بالله حتى ينظر الى العامة بعين الكمال، ويراهم مظهرا عظيما سن مظاهر ارادة الربوبية ، وما دام الفقير يستحقر امر العامة ولا يراهم شيئا، فإنه لا يزال ناقصا وبينه وبين المدى العظلوب عافات بعيدة ، فليذكر ربه حتى يتجلى له هذا المقام ، وينكشف له المقصود بهذا الكلم .

6) وقال ايضا رضي الله عنه :

في الدكان الذي يربح فيه الرابحون ، يخسر كذلك الخاصرون ، ولا ينشأ الربح ولا الخسران الا من محل واحد، فلا يظن ان مكان الربح العظيم ليس مكان الخسر العظيم برا منبعها معا متحد اتحاد الشي الواحد، فبين اعل الله المعرفة الثامة بالله، وبينهم ايضا ينشأ للمغبون المحروم الجعل الكثيف بالله ان ام يرد الله به خبرا، فقي عالم الجنة صار ابليس من المطرودين، كما صار آدم فيه من المحبوبين، وقد قال تعالى (يا نسا النبي لستن كأحد من النسا أن انتين ) الى ان قال (ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوته اجرها حرثين) وقال في عكس هذا (يا نسا النبي من يات منكن بفاحشة هبيئة يضاعف لها العذاب ضعفين) كان الحال كذلك مع ان الحضرة النبوية واحدة ،

7) وقال ايضا رضي الله عنه :

بقدر علو العبة يدرك الفقير ، فلا يقولن فقير في نفسه تواضعا انه لا يليس المقامة من المقامات وان علت ، فان الفقير ما تصدر بالسير والسلوك الا ليكون مقامه فعي معرفة الله اعلى من مقامات سيدي احمد بن موسى، ومولاي عبد القادر الجيلالي ، فالله يعطى العبد على قدر همته، فبن كان اعلى همة كان اعلى مقاما ، والله المعطي عو هو لم يتغير، ويست سحا لا تغيض أبدا ، وهو عند ظن عبده يه ،

8) وقال ايضا رضي الله عنه :

لا يمكن ان ينال الفقير ادنى شي" الا بالعزيمة التامة ، فمن يتململ ويتردد ولا يصحب بنيته الى المقصود ، ولا يحرر مرامه بين الفقرا" ، فانه لا ينال شيئا ، ولا يحصل على نقير ثم ينشد قول الشلحى ؛

أبو سوسو ارتخير تمل منعنين

اي ان من كان ديدنه التردد، ويقول لا ادري على ادرك عذا ؟ ويشك في ادراك ولا يمزم ولا ينعض بالهمة الى ادراكه ، لا يدرك المعالي ولا المراتب التى تمثنع عن اشه ولا يوال ايضا رضى الله عنه :

ليس عناك الا فضل الله الذي يوتيه من يشا" ، فليحسن الفقير ظنه بربه ، فان الـ

هند ظن عبده به ، فليظن به ما شائ ، فحسن الخاتمة التي تهم المارفين، ليس في يد الفقير المامها الا الالتجال الى ربه وحده ، قال خلك لسيدي ابراهيم بن صالح التازاروالتي ، وقد راجعه بعد مذاكرة حول الخاتمة ، لات الشيخ كان ذاكر الفقرال فيها، وحكى لهم حكايات مشايخ ختم عليهم بعد نيل مقامات التربية بسول الخاتمة (والعماذ بالله) للملا يجد الغرور اليهم سبيلا ، فلا يغترون باذواق ولا بعبادة ولا بحال (فيلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ) والمرل فيد يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يبقى بينة وبينها الا ذراع فيسبق عليه الحات فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها كما في الحديث .

10) وقال ايضا رضي الله عنه :

كل شى كيفما كان، يمكن ان يمل منه الفقير حتى يمل من ذكر الله ، ولكنه على على حال يجب عليه ان لا يزال عاضا بالنواجد على الشريعة ، فيلازم منهاجها لا يحيم عنها قيد شهر وان بلغ به الملل ما بلغ، فان الشريعة رأس مال الفقير، والشريعة تجتمع جذورها في القيام بفرائض الدين المعلومة عند كل احمد .

11) وقال ايضا رضي الله عنـه :

الصغائر والكبائر امام جناب عظمة الله تعالى سوا"، وانما تعتبر الصغائر والكبائر عندنا حن، واما عند الله، فأن من يهفو أفل صغيرة في جانبه يكون حاله عنده كمن يجترح الكبورة، لا يقولن فقير هذه صغيرة فيسهل عليه ارتكابها، فأن عظمة الله وكبريا"ه وجلاله تعظم يقدرها المفائر ، فادنى سو" ادب مع الملك يوازي سو" الادب العظيم مع عبد من عبيد الملك ، طبعهم المعريد المقصود ، وما هو الا ان لا يزال يرفع جانب ربه بالمعظيم المدائم ويقدره حق قدره العظيم .

12) وقال أيضًا رضي الله عنه :

الواجب على الفقير أن يقبل على الذكر اقبالا كليا معنا كل الاقبال ، حتى يمتزج حكر بانفاسه طلوعا وهبوطا ، بشعوره او بلا شعوره ، قال الحاكي للمقالة ، قد شاهدت الشبخ يزال يشتغل بدكر الاسم ( الله ) مدا مع كونه يحادث جليسه ، وذلك منه خفية فضان عنا الامتزاج الذي حصل للشبخ بين انفاسه وذكره، هو الذي يحب ان يحصل لكل اصحابه.

لا يحرض الفقير ان يسلم الناس كلهم لشيخه ، ولكنه يجتهد وحده ، فان من وقع على الناس معلنا .

11) وقال ايضا رضي الله عنمه :

لا يحصر المريد شيخه في مقام من المقامات ، بل يتركه مطلقا بلا تقبيد ، يعنبي ان المقامات الدين يزدادون كل حين ترقيسا المقامات اليس لكل واحدة منها مستقر تابت دائما للمشايخ الذين يزدادون كل حين ترقيسا شد يوصفون بمقام في لحظة ، ولكنهم في المحظة التالية ينتقلون الى مقام آخر اعلى ، او

لعله يمنى ان المريد لا يجب عليه الا ان يكبر مقام شيخه ، ولكنه لا يؤديه ذلك الى ان يقول فيه القطب او الغوث مثلا ، لان ذلك غيب لا يطلع عليه الا الله ، فيكون الشيخ حفر من ان يعرف المريد بما لا يعرف ، فيقع في المكذب، واما اكبار مقام الشيخ في عين المريد فعذا لابد منه ، لانه لا يحصل له من الشيخ شي "الا بذلك ، والله اعلم .

15) وقال ايضا رضي الله عنه :

يمكن ان يكون لزوجة زوجان اثنان في حين واحد ، ولا يمكن ان يكون للمريد في حال السير والسلوك شيخان فان سر التربية من الاشياخ لا يمكن ان يحصل الا للفقير المذي يفرد له شيخا واحدا ، لا يشرك معه غيره من المشايخ الاخرين ( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ) فروح التوحيد سار في كل اكروان الله تعالى ( ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) . ( وقال ايضا رضى الله عنه ؛

ايس هناك الا الزيادة ، فالفترات التي قعترى المريد ما دام متوجها بهمته ليست نقصانا بل هي زيادة ، وقد يكون النقصات في جهة العمل وتكون الزيادة في جهة الفكر وقد تكون الفترة سببا لاستجماع الهمة لوتبة ربانية الخرى يستدرك بها اكثر مما كان يحصل لو دام على سيره الاول .

17) وقال ايضا رضيي الله عنه :

من زل ثم بادر الى التوبة فذلك دليل على صدقه ولو كان يعثر مائة مرة ان كان لا يصر فله اجر المجاهد الذي لا يزال مرابطا ، لانه لا يسزال في العراك منع نفسه فمن يحبو به قرسه في العيدان ولم قدسه الخبل ثم بادر وقام فدانه لم يسقط ، وانسا ازداد فروسية بما وقع له .

18) وقال ايضا رضى الله عنه :

لا ينتقض الورد الا متى نفض المريد يده من شيخه نفض الاعراض التام، ولم يدو بعد في عينه من اهل الله الدالين على الله، الصادقين في الله واما من ترك الورد فانما يجب عليه ان يقضيه أو يراجعه على الاقل تائبا .

19) وقال ايضا رضي الله عنه ؛

لا يليق بالققير اذا ساقته الاقدار الى ديار الجبابرة من القواد والسلاطين وأهل الدنيا المغمورين بالغفلة المكشيفة، الا ان يجمع همته في ذكر ربه، من حين يدخل حتى يخرج، فانه ان فعل ذلك ربما يخرج سالما، والسعيد من خرج منها كفافا لا عليه ولا له، فان اصاب الفقير مشقة حين يجمع همته في وسط تلك الففلة الكشيفة، فان ذلك حظه من عذاب جعنم، ومن نسى ربه في جعنم يكون من المالكين، فقد اجمع الصوفية وارباب القلوب على ان وجود الفقير في تلك الامكسنة ان ساقته اليها الاقدار هو حظه من عذاب النار (وان مشكم وجود الفقير في تلك الامكسنة ان ساقته اليها الاقدار هو حظه من عذاب النار (وان مشكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا) فليتشبث الفقير بربه ليكون من الناجين من المذاب.

20) وقال ايضًا رضي الله عشه ا

ليس في الوجود اثمب ولا اكتر عنا" ممن يزاول العباد، ويرببهم ويهذبهم ، هذا ان ضلحوا فكيف بهم ان كانوا غير صالحين .

21) وقال ايضا رضى الله عنه ؛

هذا المعنى الذي نزاوله اليوم بأيدينا في بالدنا هذه كان عهده بسوس من زمان سدي احمد بن موسى ، وما اكثر الاوليا والصالحين، واهل الخير والارشاد في سوس من لك العهد ، ولمكن هذا المعنى معنى خاص، وليس كل معنى معنى خاصا ، فات المعرفة بلله التي في ايدي العارفين معنى آخر غير ما هو معهود في ايدي كثيرين من الاوليا لمرشدين الى الخير والدين، فإن للمعرفة بالله شأنا اجل واعظم واكبر، لا يقاس به غيرها من الخير الذي يظهر على ايدي كشيرين من الاوليا والصالحين، من عهد سيدي احمد من موسى الى الان في سوسنا هذا .

22) وقال ايضا رضى الله عنه ا

لا يتم علم في سوس ولا ولاية الا لمن كان يختلف ما شاء الله الى الفرب، يعني الى \_ عشي الى \_ عشي الى \_ عشي الى \_ اكش فما ورا ها .

28) وقال ايضا رضى الله عنه ا

اولا الموث المنتظر وان امره محقق بلا ريب، لانقطرت افتدة العارفين بالله من هذه ار، ولذابوا شوقا الى لقا" الله تمالى، والى النظر في وجهه المكريم.

24) وقال ايضا رضي الله عنه :

اقرب ما يشاعد فيه العبد ربه، ويبدو له فيه الحق راي عيان، ما كان اقبرب اليه تابيا، فلهذا امر الله بتعظيم النكعبة والمساجد والانبيا واثمة المدين ، لان همذه مضلوقات حلى فيها من الله ما يحب ان يتجلى لعباده منه ، وهذا ايضا حكمة بعث الرسل من تبيا لا من الملائمكة، فليعرف المريد ربه من جهة شيخه اولا ، ثم لا يزال شيخمه يندقى حتى يصل به الى حضرة القدس حتى لا يشاهد الا الله وحده (وان الى ربك المئتهى)، وقال أيضا رضى الله عنه :

من اطلع بفتة من قوق جبل على دار السلطان، فأول ما يتذكره عو السلطان نفسه، حلى ذلك مثل كمل المخلوفات بالنبة الى الله تعالى، فمن عرف ربه يعرفه في كل شي ي كره له كل ما يراه معا تقع عليه حواسه، وهذا رمز ما يقولون من مصرفة الله في حال والسعاوات والارضين والاحجار والاشجار وفي كل شي م فالله تعالى مباين لمخلوفاته، حنها دالة على وجوده الحقيقي اتم دلالة، وان كان وجود الله تعالى لو فنيت اكوانه حلها هو عين وجوده في حاله بقائها،

26) وقال ايضا رضى الله عنيه ؛

الادب التام ظاهرا وباطنا اصل هذا الشأن، وأس هذه الطريقة، وروح السير والسلوف، فلابد للفقير ان يراعي من الادب ما يدعو اليه كل وقت وقت، فهذا هو السبب حتى ابى سيدنا ابوبكر رضى الله عنه من ان يتم الصلاة امام النبي صلى الله عليه وسلم مع انه المره بذلك، فقدم الادب على الامتثال، ومثل ذلك وقع ايضا لسبدنا على حين أمسره النبي صلى الله عليه وسلم بمحو اسمه في كتاب يوما، لان كفار قريش تطلبوا منه ذلك فأبى تأديا، وكل فقير يتخطى الادب ظاهرا وباطنا مع ربه او مع شيخه، فقد تعرض للهلاك، وخصوصا ان غلب على شيخه البسط، فيفتر فيهلك في الهالكين، ومن سو الادب مع الشيخ امتحانه بتطلب الكرامة، وبعيد ان يسلم من فعل ذلك الابحفظ من الله، لان خرق العادة بيد الله لابيد مخلوق ، ولا نقصان في المخلوق العاجز عن مثل ذلك .

27) وقال ايضا رضي الله عنه ؛

الفقير يجب عليه ان يذكر ربه ذكرا دائما ، حتى يرتوي بالذكر، فيكون مثل زند البندقية، فإنه يرى دائما بالشرر حتى قدحته، ولوكان بني في الطبن الدبتل ازمانا ، فالقلب الذي يرق بذكر الله، لا يغلط بغفلة عرضت له، كما لا يصدأ بزلة فرطت منه عن قدر سابق في الكتاب، فالفقير الذي اقبل بكليته على الذكر حتى دبغ به ، فانه سرعان ما ينفض عنه غبار الغفلة، وذلة المعصية التي ساقه اليها القدر غلبة ونفوذا لما في الازل، وانما الذي يميت القلب هو الغفلة الدائمة، والمعاصي المتراكمة (نعوذ بالله) ونفض اليد من اهل الله بغض الاعراض التام .

28) وقال ايضا رضي الله عنه :

يحصل في التجليات الذي تقع للفقير اتحاد بكل ما ينظر اليه ، فربحا يجول بفكره في شي فينظره عين ذاته، وما ذلك الا ان حضرة الشيخ تنجذب الى نفسه بمفكره، فيراعا عين نفسه ، فيرى مثلا الكرسي عين نفسه متى فكر في كرسي الرحمان، وقد يرى عير الحق جل جلاله عين نفسه متى فني في حضرة الحق، وذلك مصا يتصرض للمريد في مقام من مقامات سيره وسلوكه، فليذكر ربه بعمة حتى يفنى الله نفسه في حضرته تعالى، ثم يبقه في نفسه فيجمع بين الفنا والبقا في حين واحد فيكون كاملا، ومتى وصل ذلك فإنه لاتلتبس له الاشها في المتجليات، بل يرى كل شي ازا شي آخر كبحريات يلتقيان بينهما برز لا يبغيان، ولهذا لا يصح السير الا لمريد يفتدي بشيخ من كمل المشائخ حي يقيمه طرق المهالك بتربيته، وكمل صلاة لا امامة فيها فإن فضل الجماعة لا يحصل فيها .

29) وقال ايضا رضي الله عنه ؛

مدار طريقتنا هذه معرفة الله، فهي الاساس وهي النسرة ، وعي المقصود فسي السير والسلوك ، والجوع والصمت والذكر والعزلة هذه الاربعة هي الشروط التي ينفنح بهما البساب

ويزول الحجاب، وبها تنصل الارواح برب الارباب، وما حرموا الوصول، الا لتضييعهم الاصول، ويؤول الحجاب، وبها تنصل الارواح برب الارباب، وما حرموا الوصول، الا لتضييعهم الاصول، وكيف تخرق الك الموائد وائت لم تخرق من نفسك العوائد ؟ ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم حبلنا ) ( وافكر ربك حتى ياتيك اليقين )

30) وقال ايضا رضى الله عنه :

اجل الاذكار عو استحضار عظمة الله تمالى ومهابته ، وفخامة شأنه في كل شي من النيام ، واستحضار عظمته عز وجل اقرب الطرق الى مشاهدته تعالى مشاهدة تجمع بين وصف عبودية العبد والوهية الله تبارك وتعالى ، وهي الحقى التي هي الالوهية الحطلقة التي ضف عبودية على وجوه العبيد ،

31) وقال ايضا رضي الله عنه :

وردنا عو المحبة ، وطريقنا الى الله عو المحبة ، فمن سار الى ربه فى طريسق المحبة عنسي كل ما كان سلف منه فى عهد الغفلة فى جانب مولاه، فيحسن ظنه به ، ويتلهف لى مشاعدته ، كما يتلهف اتعاشق الولهان الى مشاعدة محبوبه ومن سار فى غير طريبق حجبة ولا ينسى ما سلف له من الهفوات والمعاصي، فلا يزال يخاف فيسى " ظنه بربه ، سو" الظن بعد الثوبة ذنب آخر، فالعارفون يقابلون مريديهم بالصفح متى فاحت فيهم حبتهم ، فليفرح المريد لشبخه وليتلقه بالمحبة الفائرة وليظهر له ذلك علسا فان ذلك ادعى للربح المام فمن احب المارفين فعو مريدهم وان لم يذكر وردهم وما فائدة اتصال بيسن سريد وشيخه ان لم تغمرهما المحبة الدائمة ؟

32) وقال ايضا رضي الله عنه :

اكبر عبب في المريدين اشتفالهم بعيوبهم ونقصانهم عن الأسباب الذي تغنيهم في هم، فليجمع الفقير عمته ، وليستأنف عزيمته ثم ينسى ما تقدم فانه لولا فضل الله ما ركا حد من الناس، فلا دوا الا في الالنجا النام اليه والفنا فيه، والله عند ظن عبده به، والمقصود يسير الفقير مسير المرادين المحبوبين بصورة المريدين المحبين ، يدافع المحبة والشوق يصوط الجوف والفزع .

33) وقال ايضا رضي الله عنه ؛

الغفلات المقلوب مثل الغابات السائرين المسافرين ، فكما ان من خل في الغابات عليه الظريق ويعتسف ولا يجد معلما يهتدي به الا مصادفة، كذلك القلب الذي استونت عليه سنة فانه يظلم وتعمى بصيرته ويذهب نوره، وما لم ينره الذكر فكيف يستلير ؟ ( ومسن يجمل الله له نورا فما له من نور ) فجلا" الظلمة انفور، وجلا" الضلال الاعتسدا" ، وجلا" عليه ذكر الله ، واكل شي " جلا"، وجلا" القلوب ذكر الله تمالى .

34) وقال ايضا رضي عنه 1

اطرح عنك العوالم وأعتزل عنها ، ولا تصاحب الا من يستمد منه قلبك من اخوانك ،

حتى يصير الكون كله شيخك ، فتجتلي من الجميع نور الله عيانا ، ويحدك الحل بما يقربك من مولاك ، فلا تزال تشرقى بعين شيخك المذي يسلك بمك حتى تقع على كنزك الذي كان تحت جدارك ، وما ذلك الكنز الا معرفة الله التي كانت حصلت لك من عمالم الذي كان تحت جدارك ، وما ذلك الكنز الا معرفة الله التي كانت حصلت لك من عمالم المذر يموم قال الله اذ اخذ من ظهورهم ذرياتهم ؛ (ألست بربكم قالوا بلمى)

35) وقال ايضا رضي الله عشه :

اهل الله الذين يقومون بهذا الشأن لا يزالون موجودين ، يقع عليهم من يسريد الوصول الى ربه ، ومن يجد في البحث عنهم يجدهم .

36) وقال ايضا رضى الله عشه ؛

العارفون بالله الكمال تفيض عليهم الامدادات الالهية من كل جهة، ويسقون بيمين الرحمن وكلتا يديه يمون، ويستوى الفوقي والتحتي عندهم لأن الله اسبل علسى عبوديتهم بفضله من وصفه ، والجهات كلها مستوية بل لا جهة له اصلا ، فليس كمثله شي" .

العبد عبد وان تسالى والرب رب وان تنازل

17) وقال ايضا رضي عشه ؛

كم عارف عارف بالله كان بحرا من المعارف الربانية تزخر بامواجها روحه ، ولكنه في الظاهر لا يكاد يبين فيحسه الجاعل جاهلا مثله ولو كشف له عن الواقع لرأى عجبا عجابا ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي ثهر مر السحاب ) .

38) وقال ايضا رضى الله عنه :

قسى تفسير هذه الآية بتفسير الاشارة ، المشكاة من قوله تعالى ( مثل نوره كشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضى ) الآية المشكاة هي القطب القوث في كل عصر ، والمصباح تور الالوهية ، والزجاجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، والشجرة المياركة حضرة الاحدية التي لا يدرك وصفها ولا يعرف كنهها ، نور على نور وهو سنا الفيضان ، عهدي الله لغوره من يشا من عباده ، فيراه في الاكوان عبانا دون كيف ولا ايد ولا رمان ولا اتحاد ولا حلول .

39) وقال ايضا رضي الله عنه 1

يلقي الفقير ورا" ظهره ما سوى ربه ومن السوى، اصاله التي يظن انها خالصة من كل شائبة، فهذا سيدنا ابراهيم خليل الرحمان تبرأ من القمرين اذ كبائها من الاقلين ، وقسال ( انبي وجهت وجهي للذي فظر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين ) فكذلك يعد النقير من السوى كل ما يعترضه في سيره من الاذواق والفهوم والعلوم والكشوفات والكرامات والمنامات وتخيلات الفنا" وامثاله حتى يتحقق بنااه بربه الباقي ، فكل ذلك غير ربه الدي والمنصود، ولا بقا" الاله ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام )

40) وقال ايضا رضي الله عنه :

كشيرا ما يتشوف بعض المريدين الى الاطلاع على الغيب، كأن ذلك هو المقصود عند اعلى هذا الشان، او كأن الله يخفف بذلك عنه الاعبا والاثقال بالتكليف فما للمريد وللغيوب فكل ما يكون غدا فإن الله يكون له (وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشا").

41) وقال ايضا رضي الله عنه :

للفوي دائما تاثير على الضعيف حسا ومعنى، فكما ان الذاكر القوي له تاثير في الغافل فكذلك الغافل القوي يؤثر في الذاكر الضعيف الذي لا يذكر بهمة، ولا يكون له حال دافع منذلك يجب على الفقير ان يكون مثل المرأة، فلا يلاقي بالمحبة الفائرة وانفستاح الصدر والانشراج الظاهر والباطن الا اخوانه الذاكرين الذين يعينونه فيما هو بصدده فانه ان كان لا يحترز قد يصادف غافلا قويا من ابنا الغفلة الكشيفة، فيؤثر فيه بالنظرة فنظرة السلوب بلدنيا تؤثر في الفقير الضعيف . كما تؤثر نظرة العارف بالله الذي كان بذكر ربه قويما في الغافل الضعيف ، وتلك سنة الله ان يغلب القوي الضعيف ، (ولس تجد لسنة في الغافل الضعيف ، وتلك سنة الله ان يغلب المقوي الضعيف ، (ولس تجد لسنة الله تبديلا) ( يأيها الذين "امنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين ) فالمكون من تمام المقوى ،

42) وقال ايضا رضى الله عنه :

بقدر ما يحتاج اليه المريدون من اشياخهم يفاض على الشيخ في علم السير والسلوك وفي العلوم الظاهرة المتعلقة بآداب الشريعة واومرها ونواهيها ، فنكلما ازداد احتياج المريدين راد الفيض الرباني على مشايخهم من فضل الله ، كالضرع يتبعث منه الحليب بقدر احتياج رصيح، ولو انقطع الرضيع عن الرضاع لانقطع الخليب عن الضرع ، وكاصول الشجر فانهما تحتى بعرونها من الما تحته بقدر ما تحتاج البه فروعها ولو بلغت الفروع في المكثرة ما حتى بعرونها من الما تحته الى مقام هو فوق مقام شيخه ، واحتاج البي شيخه ان يمده به فان الله يرقى شيخه الى دلك المقام ايضا حتى يستبصر فيه فيمدفيه تلميده فهذا ينتفع بفان الله يرقى شيخه الى ذلك المقام ايضا حتى يستبصر فيه فيمدفيه تلميده فهذا ينتفع الله يردي شيخه الله عليهم من الشياخ بمريديهم ايما ، ولذلك تراهم يحتون البهم ويشتاقون الى لقائهم اشتهاقا عظيما حتر في بعض الاحيان من اشتباق مريديهم اليهم ، وما ذلك الا مما يغيضه الله عليهم من حية الله تعالى لمبيده المدين رضي عنهم اولا ثم رضوا عنه ثانيا ويحبهم ويحبونه ولولا حية الله تعالى لمبيده الماكان منه افضال بالايجاد تم بالامداد .

(4) وقال ايضا رضي الله عنه :

من لم يأخذ سر الاخلاص عن 'ربابه العارفين لدقائق عيوب النفس ، المختصين غاية الختصاص بابعاد الهوى والريا الخفي عن الاعمال، ولم يصاحبهم ولم يتهذب بهم فانه سيجي على الاعمال التي بها تثقل موازين القصط يسوم القيامة وبعدا يسلك

طريق النجاة ولكل قوم من العلوم ما يختصون به وعلم الاخلاص هو علم الصوفية الدذي انفردوا به ، فائمي يراء من لا يصاحبهم ؟ وان كان قد يتوهم انه قد حصل عليه

44) وقال ايضا رضى الله عنه :

العارفون بالله مؤيدون يسددهم ربهم الى الخير، فلا تطعمن ان تتخذ لك معهم ميزانا خاصا تزن به ما يصدر عنهم ، فان افعالهم تشرن بفضل الله بلا قصد كالآى التي وردت في القرآن موزونة على وفق بحور العمروض فان القرآن اجل واسعى من ان يكون شعرا ولكن ذلك الاتزان وقع فيه عرضا فمن كان بالله وفي الله وعن الله فان العقل البشرى يقصر عن ادراك حاله الحقيقي ، لانه ورا مجالات العقول فلينظر العريد الصادق الى شيخه العارف بالله الكامل بجمعه للعلم الظاهر الى الباطن بهذه النظمرة ليقرب اليه مقصوده وتطوى له المسافات ولا ريب ان العارف لا يكون عارفا كاملا حتى يكون جبلا راسخا في الشريعة والحقيقة يدور معهما كيفها دارةا ؛

# اذا لم يكن علم لديه بظاهر ولاباطن فاضرب به لجج البحر

ويبين مغزى هذا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية من هدنة كفار قريش ، قان سيدنا ابا بكر الذي له اعلى مقام بين الصحابة ، سلم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينشب غيره من الصحابة ان عرفوا حكمة ما فعله الله بنبيه الذي كان الله متولى كل اموره ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي )

35) وقال ايضا رضى الله عنه ؛

ان الله اذا اراد امرا حملني من غيسر شعبور مني على مُعلمه او علمي النطبق به ، والله على ما نقول وكيل .

16) وقال ايضا رضي الله عنه :

لا يأتي بالاخبار السيئة الا الرجل السيء قمن اراد الت ينال الشفوف في الطريقة فليلمج الخوانه في الله بل وكل عباد الله بعين الرضا فيتغافل عن المساوي وينشر عنها المحاسن فلا يكون كالزق الذي يرشح بغير الطيب فيدل رشحه على ان ما فيه غيسر طيس ( وكل انا " بالذي فيه يرشح ) فلا ينكر الا بلسان الشريعة فقط .

47) وقال أيضًا رضي الله عنه ؛

لا يقل احدكم أن النّقير سرق ، بل يقول أنه احتاج الى شي فَاحَدْه فنات المال يستوي فيه الفقرا كافة وأن كان في ملك واحد منهم قلا مال مقسوم ، ولا سر مكتوم ، وهو قانون القوم في طريقهم ،

48) وقال أيضًا رضى الله عنه :

اعظم الناس ذنبا من يولع بكشف الستر عمن ستره الله في حال معصية، فالفقيس "

يفتح عليه حتى ينطبع على كتمان السر الذي عو من المحاسن، فكيف بالسر الذي هو الباب المساوي ولا يزول الحجاب دون اعمال الناس الباطنة الا لمن فيه توة على ان يجعلهم حيث يجعلهم ربهم تحت الستر الدائم، اقام الشيخ وهو يدير المناكرة حول هذا المعنى اسبوعا متصلا، وفيه يذا كر إصحابه كلما جلس الى مجلسه، وذلك لائ المتجردين طردوا فقيرا من يبنهم اتهموه بشي تهمة لا بيئة علوها، قتار غضب الشيخ لذلك ، قصار يقوعهم على ذلك المبوعا متصلا، حتى قال سيدي سعيد التثاني لم ينقطع ذلك من الشيخ حتى اعتزمت على الني اغطى بردائي من اجده يقع في معصية، ولا انهره خوف ان يؤدي قولى الى فضيحته وكشف الستر عنه ، وفي الحديث من ستر على مومن في الدنيا ستره الله يوم القيامة، اقول يدل لهذا ما روي ان ابا بحر دخل عليه المسجد وهو يختاب في الناس رجيل ثائر فنلقاه عمر فسأله عن سبب تورته، فذ كر ان ضيفا نزل عليه توجده على متكر مع احد اهله، فلطمه عمر فتال له هلا سترت على اهلك وضيفك .

49) وقال ايضا رضي الله عنه :

الشيخ المربى كالمرضع التى تحضن ولدها ، فلا تستنكف من قدارة ولدها ، بل مقصود الشيخ اجل واسعى ، لان المرضع تنتظر من ولدها ان يحيا هذه الحياة الدنيا ، ويعرف الاكوان والشيخ ينتظر من مريديه ان يحيا الحياة الدائمة، ويعرف مكون الاكوان، فبسن المقاميسن والشيخ ينتظر من مريديه ان يحيا الحياة الدائمة، ويعرف مكون الاكوان، فبسن المقاميسن بون بعيد ، كما ان بين الشيخ والموضع فروقا شتى طيعا وعرفائا ، فلهدذا يجب ان ينسى لفاير ما تاب منه فلا يستحيين به من شيخه وان كمان يعرفه قبل، فان شيخه ينساه أيضا بتوبته كما تنسى المرضع ما كمانت رأته من ولدها في صغره، والتوبة تجب ما قبلها .

50) وقال ايضارضي الله عنه ؛

لا تعرف منزلة الفقير في الرسوخ حتى تنتقل به الاحوال فيخالط جماعات مختلفة فان بحث ورسخ ولم يتزلزل ولم يتحلحل ولم تنفتر همته عن ربسه قانه لفقير ثابت وان زلت به عدم متى قارق الجماعة التي اقلته سفينتها فانه عبا منثور تلعب به الرياح والمصباح الذي هو المصباح هو الذي يضى عبن الرياح ، لا الذي لا يضى الا بين جدران البيوت.

سوف ترى اذا انجلى الغبار افسرس نحتك أم حمار

51) وقال ايضا رضي الله عنه :

المحبة في هذا الشأن مثلها مثل المستودع الكبير الذي يوجد في السفن ويضم كل التي يقع بها اصلاح السفيئة ان وقع فيها فساد ما ويوشك ان تأتي المحبة يوم قيامة فتقيم المحب الغافل من بين زمرة الغافلين فتقول له انك لست من الغافلين لمحبتك القاحرين وانما نظمتك القدرة معهم ( والمر" مع من احب وان لم يعمل بممله ) كما تقيم يضا محب الغافلين من بين زمرة الذاكرين لائه بمحبتهم يكون معهم والمقصود بالمحبة

المحبة الذاتية لا الوصفية ، فالذاتية هي الثابتة وان تغيرت الاوصاف والوصفية هي التي تدور مع الاوصاف فمتى زال الوصف الذي علقت به زالت المحبة ، والمحبة الذاتية هي المغناطيس التي ان قابلت قلبا من القلوب تجذبه الى قلب صاحبها ، واعل هذه المحبة هم الذين يقال فيهم اهمل المحبة طاروا واهمل المجماهدة ساروا ( الاخملا يوهمد بعضهم لبعض عدو الا المتقبت )

52) وقال ايضا رضي الله عنه :

تنبت عروق المحبة في المريد بسبب الذكر فبالذكر تنبع محبة الشيخ من قلب المريد وبه تنبع محبة الله النبي هي المقصود ، وبه تنبع محبة الله النبي هي المقصود ، وسبحان من جعل ذكر الله منبعا لجميعها . ولا تطمئن القلوب الا بمه ( ألا بمذكر الله تطمئن القلوب ) .

٤٥) وتال ايضا رضى الله عنه :

لا يغتر الفقير من نفسه بالانقياء الى الطاعة فيفتر عن مجاهدتها ورياضتها فنان للنفس دسائس عجيبة غريبة وكل من اطلع عليها لا يأمن ابدا من نفسه فلا يزال دراعيها ويكبحها ويجاهد فيها، وناهيك بشي جعل الجهاد فيه هو الجهاد الاكبر :

واخش الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخري واخش الدسائس من جوع ومن شبع ولا دوا الا في الالتجا الى الله والفنا فيه دائما بلا فتور حتى يفنى الفقير في ربه فيكون سعمه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يعشي بها فتتزن حبناد افعاله بالله من غير فصد ، وتتكيف نفسه لطاعة الله من غير مشقة ، ولا يبزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته كنا في رواية من الحديث .

54) وقال ايضا رضي الله عنــه .

ما كان قليلا في جانب غبر الله لا يكون قليلا في جانب الله المظيم فان جانب الله متصف بالعظمة الذي تتناهى فكذلك كل ما اليه فكل ما فعلته في جانب الله فانه لا يكون قليلا وان كان قليلا في غير ذلك المقام فالساعة الذي تقضيها في التوجه الى الله ولو كانت قليلة لا تعد قليلة فالساعة مع الفني تغني ، وكذلك نعمه قعي كلها عظيمة :

قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل

فلا يستقلن الفقير كل ما فعله في جانب ربه من كل شي من صدقة أو طاعة أو مراقبة فالبدرة التي قد تكون على قدر الذرة قد تعود سرحة عظيمة ، يقيل تحتها مشات من انتاس (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) والانفاق يكون بالمال وبالنفس وبالوقت وبكل شي " ( فبن يعمل مثقال فرة خيرا يره ) أثقوا النار ولو بشق تمارة ردوا السائل ولو بظلف محرق .

55) وقال أيضًا رضى الله عنه :

المريد الصادق هو الذي لا يزال كمن يمد بندقيته الى الهدف، فلا تزايل عبشه ممر المستقيم من البندقية الى الهدف ، فلا يزالن دائما مشابرا على المجاهدة والمراقبة قربه، ويزداد بالقرب اشتباقا الى قرب آخر، قلا يغترن بما يراه من انوار الدكر التي تعفرض المجاهدة، فضلا عن فتح يقع له، فهذا سيد المسرسلين يقول وقد تهجد حتى ورمت سماه، افلا اكون عبدا شكورا (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) ومن فتر زاعما انه متوح عليه فقد مقط في الهوة.

56) وقال ايضا رضى الله عنه :

ان الشيوخ المربين الكمال لا يزالون يربون من تعلق بهم وان فرق الموت بينهم ،

عن حات مريد قبل ان يستتم معناه، فإن الشيخ يربيه ويتم معناه في عالم الارواح، وإن مات

تبخ قبل ان يستتم مريده معناه فإنه كذلك لا يزال به من ذلك العالم تربيبة حتى يتم

عناه ، وليس بالرجل من تجول قفة من التراب بينه وبين اصحابه ، وليس كل ذلك بعجال

عند من لا يعرف كيف الارواح ولا قوتها عند العارفين المربين الكمال ، وهنذا العال

عند كل من يظهرون من الاشياخ ، بل انها هو عند بعض المشائخ الكمال ، خصهم الله

عضلا عنه ومنة وسوا مضورهم وغيبتهم وحياتهم ومعاتهم ، وتحمد الله على ان اعطانا

خطلا عنه ومنة هذا العقام ، ( ذلك قضل الله يوتيه من يشا أ ) (فعا يقال لفضل الله ذا بكم) ،

عند ككن ذلك الا لامثال الجبلالي والحانعي ونظرائهما ، قالحمد لله الذي نسقنا في سعطهم

عل منه ، لا بحول منا ولا قوة (واما بنعمة ربك فحدث) ،

57) وقال ايضا رضي الله عنه :

ان كل من تبعنا وتعلق بنا نقف له عند الغرغرة ، حتى يختم الله عليه بالحسنى يعند السؤال حتى يجيب بالايمان التام، وعند تطاير الصحف حتى يتوصل بكتابه بيعينه ، عند العيران حتى ترجح حسناته على سيئاته، وعند الصراط حتى يجوز الما، وهذه عندي حا عي بفضل الله لا يقوتي ولا بحولي كمس رأسي هكذا ، فسح رأسه بيده ، ولكن لدي نريده من اصحابنا ان يجتهدوا ليحوزوا الغنيمة ، لا ان يكونوا غنيمة الهيرهم، ويتقلوا حانه يوم القيامة .

58) وقال ايضًا رضى الله عنه :

كل من تعلق فلمه بنا فإننا نحوطه اينما كان .

69) وقال ايضا رضي الله عنه :

كثيرا ماكنا للكنى ونشير للعباد الى ما في ايدينا من ربحهم ، حتى اذا لم يفهموا عنا ذلك بالصراحة التامة نصحا للمباد لا غير، والله شهيد .

60) وقال ايضا رضي الله عنه :

كل ما يذكر عن الجيلالي والجزولي والغزواني اعطاء الله لنا وأكثر، ولكن ايس الرجال الذين يحرصون على حوز الغنيمة ، ويتبعون آثارنا كما نحب الاتباع وتريده، والسرفي الانقياد لا في الدلالة .

61) وقال ايضا رضي الله عنه :

ان من تبع اقدامنا في الشريعة، وسلك مسلكنا في السنة، ووقف مع الجدود لا نزال نرافقه، ومن عسف عن الطريق وتلف في الغابة ، فإننا لا نراه ولا هو يرانا .

62) وقال ايضا رضي الله عنه :

اتدريانك لو سلخت عليا ولبست جلده لما انتفعت بذلك بشي" ما لم تسلك مسلكه وتلزيه محجة الدين التي يحرص دائما على سلوكها ، قال ذلك لمن قال له لا تبجاوزنى يبور القيامة ، واراد أن يتكل على ذلك توكل الجعال على من ينتسبون اليهم من اشياخهم فأراه الشبخ أنه لا ينتقع به الا من سلك مسلكه في الدين ، فعلمنا أن الشيخ يسد هذا الباب دون أصحابه وقلما تصدر منه أمثال هذه المقالات الا قليلا نادرا فتحمل على هذا الحمل والله أعلم وقد ذكر الشعراني وغيره أن كبار المشائخ يقفون لاصحابهم الذين يقتدون بهم في الدين حتى ينجوا في تلك المواقف فعذا أمر معلوم عند الصوفية من قديم فليس قول الشيخ هذا فيه ببدع ، فليعرف ذلك ( ونحن أتينا بكل ذلك أمانة للنقل )

68) وقبال ايضا رضى الله عنه ا

وقف على النبي صلى الله عليه وسلم آنفا فقال لى ان كل من رآك او رأى من رآك الى سبعة يدخلون الجنة قال الشيخ ذلك مرة في اكادير إيغير وقد امر باجتماع المتجردير خاصة تم سألهم افيكم غيركم؟ فشدد في ذلك، ثم قال او ثوب لغيركم فنظر احدهم الى نعل اجنبي عنهم قرماها خارجا ، ثم قال لهم ذلك ، فعرا الفقرا من فورة القلوب شي عجيب اقول ان مثل هذه المقالة صدرت من احد شيوخ مشيخة الشيخ ابن ناصر ، ودافع عنه اليوسي في محاضراته، ورد على من انكروها من الفقها ، ونقل مثلها او ما يقاربها عسر كثيرين ، منهم الشيخ التيجاني رضي الله عنه ، ومنهم الحضيكي وفضل الله لا يحجر، النا الرؤية ينبغي ان تفسر برؤية خاصة، لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيسد الخلق قال الله في بعض من ينظرون اليه (وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون) وقمد اثر عسر قاد الد غير واحد انه غير لامل عصره بسببه ، وامثال هذه الامور لا تظهر الا في الاخرة، وليس قي السنة ما يردها بالنكلية، بل ربعا كان فيها بعض ظواهر تؤيدها، ومن كثر علمه قل انكاره واما نحن فنقول : الله اعلم .

ثم يجب ان نكور ان امثال هذه المقالات لا تضرط من الشيخ الا في اوقات قليلة جدا ، وكل هذه المقالات انما صح عندي انه قالها مرة او مرتين بنقل الثقات، ولم يحكر

يولع بشكرارها لئلا يفتر الفقرا"، وليس من عادته ان يربي اصحابه بما يغترون به، وائت كان يفتح لهم ابواب الرجا" في بعض الاوقيات .

64) وقال ايضا رضي الله عنـه ،

الشيخ المربي الكامل هو الذي يكون في استطاعته باذن الله ان لا يبزال يربي المبيذه ويعده بالقوة الروحانية من اول قدم يرفعها في طريق القوم حتى يوصله ويقبول له عا انتذا وربك، وليست الصعوبة في الولادة، ولكن الصعوبة كل الصعوبة في التربية الدائمة حتى يستغني الانسان ينفسه، فكذلك ليست الصعوبة في أن يهز شيخ غافلا حتى ينبهه عن غفلته، ويستميل وجهته الى ربيه ويلقنه الورد، بل الصعوبة كل الصعوبة في تعهده معهدا دائماً بكل ما يحتاج اليه في العلمين الظاهر والباطن، ويكل ما يحوطه من منزالمق المقامات العديدة التي لا يزال يترقى فيها من اول خطوة يخطوها في طبريق القبوم، لان كل مقام متام مزلقا ان زلق فيه المريد يكون من الهالكين، فلا بد اذن من شيخ كلمل يج بصيرة تامة وعلم متمكن وهمة تحضر ولا تغيب عن مريديه دائماً حضراً وسفراً، قربا يمداً ، فلا يزال بمريده يربيه على وفق استعداده الخاص حتى يصل الى مقام ملمون ، ويول له ها انتذا وربك ، وكثير من المتمشيخين بضرون المريدين اكثر مما ينفعونهم (ولا يتبتك مثل خبير) .

65) وقال ايضا رضي الله عنه:

الجماعة الجماعة الجماعة ، فيد الله مع الجماعة دائما ، والجماعة تقوم مقام المشيخ ان لم يحسنر للميخ ومتى وقع اختلاف بين الجماعة يمجب على الذين يتبقنون انهم على صواب ان يحرصوا كل الحرص على عدم الافتراق ، فيجارون الاخرين ان ابوا ان يرجعوا اليهم حتى يدرك المخطئون انهم قد اختلأوا ، كما اذا اعترض طريقان للفقرا في سباحتهم ، فقال كل لويق هذا هو الطريق ، فيجب على الذين عرفوا الطريق حق اليقيين ، وانها عي التي توصلهم الى مقصدهم ، ان لا يوقعوا التفرقة بين طائفة الفقرا فيتبعون الاخرين، ولا يفارقونهم شي يقعوا في خطإهم ويدركوا ذلك بأعبنهم ، فيذلك تكون الحماعة دائما مؤتلفة الشلافا في خطاهم، ويدركوا ذلك بأعبنهم ، فيذلك تكون الحماعة دائما مؤتلفة الشلافا في حصاء اي تفسرق ، فليحرص الفقير دائما على جماعة اخوانه ، فخطأه معهم افضل من صوابه وحده ان فارق جماعتهم ، ( . . . . ويتبع غير سبيل المومنيين توله مما تولى ونصله جهنم) .

66) وقال ايضا رضى الله عنه :

سر الجماعة في الاستماع والاتباع ويؤم القوم افضلهم ومن خرج من ورا" الامام قارف صلاته باطلة نبن لا يقتدي بجماعة الخوانه وبمقدمهم فليس منهم .

67) وقال ايضا رضي الله عنه :

المريد الذي يقول انه تجرد عن كل المواثق التي تعوقه عن الوصول الى ربه يجب

عليه أن يتفرغ لما هو بصدده، فيفراغ الظاهر يتقوى الباطن، ولا تدكن للفقير قبل أن يتمكر القوة من الجهتين ولا يستحقرن ادنى التفات وفع منه ظاهرا أو باطنا الى غيسر ما هو في حتى أث سار في طريق فلا يلتفت الى يعين الطريق ولا الى يساره ، ولا يسأل عن أسم القرية التي خرج منها في سياحته مع الفقرا ولا عن أسم التي يقصدها ، فمن مسجد الى مسجد ، فأنه أن فعل ذلك قائه في خلوة ولو كان بين الناس فللخلوة في الجليم من التأثير ما ليس في خلوة على حدة ، فأن الغفير المتجرد يكون دائما كالصياد الذي يتربص للصيد فلا يعتم الا به ، فلا يكثر الالتفات الى غير الجهة التي ينتظر منها الصيد ، بالا يكثر الحركة ، ومن عرف ما طلب هان عليه ، بذل ( ودون اجتلا النحل ما جنت النحل )

ومن لم يجد في حب نعمى بنفسه وان جاد بالدنيا اليه انتهى البخل 68) وقال ايضا رضى الله عنه ؛

لا يستحقرن الفقير رأس ماله فينبذه ظهرياء ورأس مال الفقير هو توجعه السي حضرت ربه ومخالطته لاهل الله وكونه يعد منهم فلا يستحقرك ذلك أن لم ير لنفسه ما لهم فيؤديه ذلك الى الياس حتى ينقض بيديه ما هو فيه فقلبل يكوت في يده ولا بقا" يده بلا شي اصلاً فلا يقع له كاليقرة التي ربطت برباط رقيق رث فلم تزل به حتى قطعتمه فبتيت عملا فالارتباط بادني شي" أولى من عدم ارتباط بأي شي" بالكلية فما كان يتعرف به الفتر الى ربه والى اهل الله من خدمة أو مزاولة أية مهنة لهم أو أي عمل كيفما كان يقع له .. ادنى انتساب، اولى من الوقوف في براج من الغفلة عن جانب ربه فائ كل ما يتقر يه الفقير الى ربه مت الطاعات ولمو ضئيلة هو رأس ماله ، فلا ينصرطن في رأس ماله في الصوم القليل ، أو التنقل القليل أوملازمة الفرائض فقط ، أو كان يخدم أعل الله ويحبعب يذوق الفقير حلاوته في قلبه افضل من العمل الكشير الذي لا حلاوة له. وباب الشكر لادني عمل اعطاه الله للفقير افضل ما يدخل فيه الفقير الذي يتحسر على منا يفوته ، فلا تغريب نفسه بااوسوسة ، وليكن عبد ربه يستخدمه كيف شا في اي عمل شا كثيوا او قليسلا فالشكر يضمن الزيادة ، واقرب الطرق الى الله طريق الشكر وطريق المحبة ، ولكر اكتر الناس لا يعلمون (وقليل من عبادي الشكور) .

69) وقال ايضا رضى الله ؛

من خدم الله كفاء كل ما سواه ، ومن خاف كلاب الدار فليصطحب مع رب السدر قان الكلاب لا تحوم حوله بعد ان تراء معه ( ومن يتوكل على الله فعو حسبه ) ( اليسر الله بكاف عبده ) .

70) وقال ايضا رضي الله عنبه :

من فتح له في الذكر فائه يتنوع في الاذكار ، وفي كسيفيات الاذكار ، كما يتنوع في النعم من دخل الجنة التي وعد المنقون ( فيها انهار من ما عير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الشمرات)

71) وقال أيضًا رضى الله عنـه :

الفقير يكون كتفة الحداد فيتنوع في انواع الاعمال حتى يكون له من كال نوع فني صحيفته فكما يوجد في قلة الحداد كل الواع المسامير الكبيرة والصغيرة والوسطى على اختلاف اشكالها غلظا ورقة طولا وتصرا ، كمذلك يكون له مي صحيفته من كل انواع الاعمال فرائض ونوافل وصلاة وصوما وحجا، وانواع الصدقات سرية وجغرية، واماطة الاذي عن الطريق والاصلاح بين الناس ، والرفق بالناس وبكل مخلوقات الله وقضا التعاجات واستنباط الميداه والغرس والنمليم والأرشاد وتربية الاولاد والانفاق عليهم وغير ذلك فبائ من يتعرض للربيج من التجار وفيه الطمع الكثير لا يغادر كل سلعة كيفما كانت يمكن لـه منها ادنسي ربيح متسى احكن له عرضها في دكائه، فالزعد محمود الا في عدا الباب فهذا سيد الاوليا" والاصغيا" ابو يكو رضى الله عنه يدعى من كل أبواب الجنة وما ذلك الا لان له عملا يختص بكل باب من تلك الابواب واما من لا يتنوع في الأعمال فلا يدخل الا من باب المعل الذي عنده ، تهكذا ينبغي للفتير أن يتعرض دائما لنفحات ربه في القرب التي يترقب بها اليه ( الا أن اربكم في ايام دعركم تفحات الا فتعرضوا اها )

72) وقال ايضا رضي الله عنيه :

ما يستخدمك فيه شيخك وما يشغلك فيه هو ذكرك الذي به تصل الى ربك، فقف حيث جعلك ولا تقل لمه فمن قال اشبخه لمه لايفلح ابدا كما يقول الصوفية من قديم ،

73) وقال أيضًا رضى الله عنه :

احمد الله واشكره حين يتبلك اهل الله كخديم بين ايديهم فلا تنظر الى تملك الخدمة على انظر الى منتهم عليك حين قبلوك واستخدموك فبخدمتك اهم تكون سيدا،و(سيد القوم خادمهم)

74) وقال ايضا رضي الله عنه :

لا افراط ولا تفريط او كلما قيل لنكم سووا الحمل على البهيمة تدفعون الحمل من جهة الى الجفة الاخرى بقوة وعنف اكثر مما ينبغي فتلقون الحمل عن البعيمة او كلما تيل لكم ايها الفقرا" اشحدوا عزائم الذين يتعاونون منكم تلحون عليهم في ذلك الحاحا متجاوزا اللحد المطلوب حتى تضعضعوهم بالقمع العنيف فخير الامور الوسط في كدل شي" فعليكم من العمل ما تطبقون ويطبقه ضمفاؤكم وسيروا بسير ضعفائكم فيما تستوي فيه الجماعة، فمان المنبث لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع و والراعي هو الذي يريح الى الحظيرة من غنمه العرجا والعجفا واما القوية فقد حملت نفسها برجلها، ولها قوة تفعل بها ما تريبد. قال ذلك يوما للمتجردين، وقد كان سن لهم الضرب بالعصا اكل من ام يصل في الصف حتى انه جلد كل الطائفة يوما في الموضع المسمى تكوكا في جبل درن الا ثلاثة منها فقط ثم امر بالعزم ففهم اصخابه منه الاذن في الجلد ، فصاروا يؤدبون به في كل هفوة ، حتى اكثروا في ذلك وتجاوزوا الحد ، فردهم عن المجلد بالعصا في الغفوات وقطعه بينهم من ذلك التعار فلم يكن يستعمله بعد الا لبعض العامة يخفقه بطرف عصا يحملها بعض الفقوا دائما من اجل ذلك، وقد جرب العامة ان كل من خفقه يها يقوب توبة نصوحا، ثم قطع ذلك كله اخبرا ويقول اصحاب الشيخ ان الشبخ اتسع في آخر عمره ولم يكن يؤاخذ بما كان يواخذ عليه قبل

75) وقال ايضًا رضي الله عنه ؛

من لا يتجلى في كلّ مقام بادبه الخاص فليس بفقير وانما الفقير من يقدر ان يسير على البيض ثم لم ينكسر البيض تحت اقدامه لمعرفته كيف يصنع فلكل مقام ادبه الخساص ، فادب الذكر غير ادب وقت الشفل، والادب مع الله غير الادب مع الشبخ، والادب مع الشيخ غير الاب مع الفقرا" ، والادب مع المخاصة غير الادب مع العامة ، والادب مع المنتقد غير الادب مع المعتقد ، والادب مع المهين اللين غير الادب مع الجبار العنيف ، والادب مع اعمل الانسان غير ادبه مع غيرهم ، والادب في مجلس الذكر غير الادب في المسوق ، والادب فسي مقاء البسط غير الادب في مقام القبض ، والادب في كل مقام بحسبه ، ولا بد من الادب دائب في كل مقام فمن لا يقرق بين آداب المقامات ويخلط بين ادب مقام ومقام فانه غيرموب ولامعذب بل غير عاقل ولا معيز ، والتخليط عند القوم وفي عرفهم فسق ، سوا " التخليط بين العامة والخاصة ، والتخليط بين المقامات نفسها ولكن التعييز بين آداب المقامات انما هو تور يقذف والخاصة ، والذب مع الله ، والذي ينتج الادب مع الله في قلب من رباه الرجال ( ومن لم يجمل الله له نورا فما له من ثور )، والذي ينتج الادب العام هو الادب مع الشبخ ومع الفقرا" ، فليجمل الفه هو الادب مع الشبخ ومع الفقرا" ، فليجمل الفقير ادبه طماما وعمله ملحا ، فيعطى للادب الكثر مما يعطي للممل .

والقبوم بالادب حقا سادوا به استفاد القوم ما استفادوا

76) وقال ايضا رضي الله عنه ١

منى حصل للفقير الفنا أفانه حق ، سوا وقع له في البقظة أو في المنام فمان الفلا اذا كان حيا بالذكر لا ينام وأن نام الجسد والفنا والبقا من احوال القلب لا من احوال الجسد 77) وقال ايضا رضي الله عنه ؛

كل من يطلب منا غير الله فقد ظلمنا وظلم نفسه فلنكسل قوم حرفة يعرفون بها ويقصدون من اجلها ، ويطلب منهم ثيل ثمرتها وحرفتنا نحن تعسريف الله لعباده وتسوجه هم العبيد الى ربهم ، ونحمد الله على هذا ( ومن احسن قولا معن دعا الله وعبسل صلح وقال انني من المسلين ) وقد وضع الله يفضله ومنته قدمنا في الدلالة على الله على قسم مولاي عبد القادر الجيلالي والغزالي والجزوئي وامثالهم،

### 78) وقال ايضاً رضى الله عنه :

عملنا تحن في الاصلاح بين العبيد وبين حولاهم ، لا في صرف اعمارنا كل وقت في الاصلاح بين المتشاغبين في الفتن ، فمن اراءنا لهذا المقام فانه مقامنا السدي خلقنا لاجله وفي ميدانه فتح لنا، واما السعي الدائم بين المتشاغبين الذين يظلون ويبيتون في الحروب والمشاكسات فلم يكن دائما من شأننا فان من وضع نفسه البوم في ذلك الباب مثله مشل من يجتهد دائما ان يفرق بين الحلاب التمي من عادتها ان لا تعزال في المهارشة في الازقة والدروب فكلما فرق بين كلبين في درب وجدهما في درب آخر عادا الى تعارشهما فيعاود التفرقة بينهما ثانيا وهكذا دواليك ، فلا يزال بين الكلاب المتعارشة، قال ذلك لسيدي الحاج احمد الجشتيمي لما طلب منه ان يعتني بالاصلاح بين القبائل .

### (7) وقال ايضًا رضى الله عنيه :

نحن الذين يرون الناس منابع الايمان لا منابع الهائد وقد علم كل اناس مشربهم (قل عده سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني ) قال فلك ثما طلب منه اناس ان يريهم منبع ما يحقرونه .

### (80) وقال ايضا رضي الله عنه :

الاقتصاد في كل أعماله هو الفقير، فالاقتصاد مطلوب حتى في المجاهدة ورياضة النفس، يتنصد دائما في كل أعماله هو الفقير، فالاقتصاد مطلوب حتى في المجاهدة ورياضة النفس، معليكم من العمل ما تطبقون ، فإن الله لا يمل حتى قملوا ، وقليل ممن يتفطئ الهمذا من لفرا في سيرهم وسلوكهم بالمجاهدة ، فمجاوزة حد الاقتصاد في المجاهدة لابعد ان يرجع على الفقير بما لاتحمد عقباه، فقد يرتسكس ويرجع الى ورا اشواطا من حيث لايشعر، والرب على الفقير بما لاتحمد عقباه، فقد يرتسكس ويرجع الى ورا اشواطا من حيث لايشعر، والرب على الفقير المدن الذي يتعرض صاحبه لمصادفة الحسران المكتبر كملا ربح، ودفع الضرر اولى واسبق من جلب المنفعة، فالنبي على الله عليه وسلم يصوم ويفطر، ويقوم وينام ، وهو أخشانا المه ، واحرفنا بربه، ( لقد كمان اكم في رسول الله اسوة حسمة ) فارقعوا على انفسكم ايها الفقرا ، ولا تعلم لا تدعون اصم ولا غائبا ، ولا تعلمون الا كريما يألف دائما الافضال على عباده ، ولا يسل حتى يمل عبيده .

يقول مثل ذلك لاصحابه ان آنس منهم الغلو والافراط في المجاهدة ورياضة النفس، عنه كان يجمل اسكل مقام مقالاً ، واسكل علة موهما خاصاً .

# 81) وقال ايضا رضى الله عنه :

ان اعدال زاويتنا قائمة بالله ، ومن ظن انه عو الذي يقوم يها ، ويظلن انها لا تقوم لا به ، فليتخل عنها ليرى كيف تقوم بالله ، قال ذلك لمن احسن منهم منة في نفع الزاوية حمل عملوه لها .

82) وقال ايضا رضى الله عنه :

ان الفقير ينشر آذان قلبه للاستماع لا آذان راسه ، فمن لا تسمع آذان قلبه فكيف ينتفع بما سمعته آذان رأسه، قال ذلك وقد كمان يستمع اليه بعضهم ويقول في نفسه اريد ان اسمع ما يقول هذا الشيخ .

83) وقال ايضا رضي الله عنمه :

ان ازمة اصحابي جملها الله في يدي ، وإنا يطول حبلها كثيرا احيانا ، فمن ظلن الله افلت من حضرتنا وخهب عنا فانه لا يلبث ان نهز له الزمام فنقوده به من بعبد كالصباد الذي له شمة حبلها طويل فانه قد يرخى حبلها التلويل لسحة التقبت الشمة ، فتجول في البحر بعيدا ، وتظن انها ناجية ، ولكن لاتلبث ان يجذب الصباد الحبل ، فيجرها من بعيد قال الشيخ ذلك في فقرا كانوا خرجوا من عنده من بين المتجردين ، وقد ملوا مما يواخذهم به ، فعابوا ما غابوا فاذا بهم يتراجعون من محلات بعيدة ، فتعجب الفقرا مما وفع لهم فقال الشيخ ذلك .

84) وقال ايضا رضي الله عنه :

بدن الانسان لم يخلقه الله في هذه الحياة الا للخدمة ، كما ان المال لم يكن الالنفاق، فلا يمكن ان يبقى بدن بلا خدمة ، او مال بلا انفاق، قمن ابى ان يخدم جانب الله واعل الله ببدنه ، وأبى ان ينفق في ذلك من ماله ، فانه لابد ان يخدم في جانب غير الله ببدنه، وان ينفق فيه من ماله ، فمن خدم اهل الله وانفق عليهم، فان الله يحفظه من غيرهم فلا يخدمهم ولا ينفق عليهم ، ومن لا يفعل ذلك فإنه يخدم المنافقين الفافلين وينفق عليهم ثم لايشكر ولا يحمد ولا تطيب عقباه ، فيكون من الاخسرين اعمالا الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ، ومن سود جيش قوم فهو منهم ، فمن قيسرت له معرفة اهل الله فلبشكر ذلك شكرا جما ، فما ذلك الا من علامات سعادته ( فكل حيسر لما خداق له ) فانه لا يظلع على ما عند اهل الله الا من اهله الله للخير ، فسبحان من لم يجمل الدليل على اوليائه الا من حيث الدليل عليه كما يقول ابن عطا الله .

85) وقال ايضا رضي الله عله ؛

لا يصح أن يحكم على مراتب العارفين الا من سلك مراتبهم ، وشرب من كأسهم افمن لم يعرف كيف الجذب ؟ ولا كبيف الفنا ؟ ولا كيف السلوك ؟ ولا كبيف البقط يتصدر للحكم بأن فلانا مجذوب ، وأن فلانا سالك ، فمن أين يعلم ما يقول (كبرت كلمة تخرج من افواعهم أن يقولون الاكذبا) فأعظم المشائخ من سلك كل المقامات، وجمع بين البق والفنا ، وبين الصحو والجذب ، فيكون بعد فلك سالمكا كاملا ، ومثله أن كأن له الاذت التام يتصدر للتربية في طريق القوم، فينفع الله به عباده ،

قال ذلك اما قال بعض اصحاب سيدي الحسن التيملي ان شيخنا سالك ، وسيدي الحاج على مجذوب .

86) وقال ايضا رضي الله عله ؛

انتي والحمد لله استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشكل عن لي، فإنه وحضر فيجبهني يقظة، قال ذلك يوما وقد عرضت مقالة الشيخ ابي العبساس المسرسى التي تخمن انه لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقالة مشهورة عنه، والاجتماع بروح سبي صلى الله عليه وسلم يقظة متواتر عن الصوفية، وقد صرح الشيخ الالمي كها ترى انه من اعل هذا المقام، وقداشتهر عنه ذلك، وقد اخبرني كشيرون من اففاد اصحابه انهم يجتمعون عن اعل هذا المقام، وقداشتهر عنه ذلك، وقد اخبرني كشيرون من اففاد اصحابه انهم يجتمعون عضال اصابه عليه الشيخ وشيخه المعدري مع النبي صلى الله عليه وسلم، رآهم يقظة لا يعتري في على عليه الشيخ وشيخه المعدري مع النبي صلى الله عليه وسلم، رآهم يقظة لا يعتري في على وقد رأى سبدي محمد بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ازا الشيخ في ترت في مجلس ذكر يقظة ، كما رآه آخرون كذلك، والحاصل ان الارواح حيمة لاتفنى على بلا ريب تتجسم تجسما لطيفا في عالم المثال، وهؤلا تقات عدول لا يحذبون، افيوخذ ول جاهل غليظ الحجاب في رد ذلك ؟ نعم ان الشريعة قد تمت ، والسنة معروفة ، الا خلاواح معام الارواح يد يعرفون بما لا يعرفون، ولكبين الكذابين في ادعا المثال عذه الرؤية على الارواح يد يعرفون بما لا يعرفون، ولكبين الكذابين في ادعا المثال عذه الرؤية على الارواح يد يعرفون بما لا يعرفون، ولكبين الكذابين في ادعا المثال عذه الرؤية على الدعوا النا الله سه هذا الباب ان كائت الشريعة لا قصان الا بسده .

87) وقال ايضا رضي الله عنه :

الاشتياق من الفقير الى شيخه والى اخوانه الفقرا علامة على تمكنه في الطريقة ، ومتى الشوق من الفقير فلينظر عن عجل اليهم ولايننظر اي شي ، وليصنع كالزوجة الناشر من روجها ، فانها متى تار غضبها ، وفارت سورتها تدهب في الحين الى اهلها ، ولا تنتظر ان حمع مشاعها ، ولا الله تلبس لباسها ولا حدليها ، فالشوق متى فار من المريد الى شيخه جب عليه ان يبادر للنلقيح بالسر من شيخه ، فإن التلقيح على الشوق من المريد يكون حمد عليه ان يبادر المنطقيح بالسر من شيخه ، فإن التلقيح على الشوق من المريد يكون حمد عليه الله كمر والانشى متى فارت شعوة الانثى الى الذكر ، فسرعان ما يجدي تنقيح فالقلب العنفتح بالشوق هو الذي يتلقى الاسوار الزبانية تلقيا يشعر بسرعة عجيبة ، ثم يزال يوتى دائما اكله كمل حين من فاكهة لا مقطوعة ولا معنوعة ،

88) وقال أيضا رضى الله عنه :

والله والله والله لولا مراعاة ادا الحقوق للأولاد الذين طوقنا بحقوقهم، ما فينا عرق يرجع من السياحة مع الفقرا ، ولا قلب يسخو بفراق الاحباب ، ولا ثوة تقدر على وداع الاخوان على الله ما ظهر لنا على وجه البسيطة من يفضل اهل الله ولا من يساويهم ، فالحياة ممهم عند اهل القلوب السلاطين حقا - قا هي الحياة ، فما لذة العيش الا صحبة الفقرا ، وهم عند اهل القلوب السلاطين حقا

يا ليت شعرى عل درى ما فاته من فاته نفح الصبا بين البكر

حقت لنا حقت لنا كمل البشر حتى ابن ساام النووم قد ابتكر حتى ابن سالم الذي لم يبتكر ، من قبل قط ولا رءاه ذو بصر الله اكبر انشي متفائد ل ان يستدير الى السرور بنا القدر

# مع سيدي مصطفى المشرفى استدعاء

وكتبت الى الاخ سيدى مصطفى المشرفي عشية الاربعاء 10 شعبيان ما نصله :

يا مصطفى حل انت في سعية كيميا نجاذب الاحاديثيا فان تیسر نجی، عاجر الا کانها تحدث حثیث ا فانف م وحدى قشن ، و لا تجعل لفا بالغير تثليث

مع سيدي محمد بن عبد القادر

تعزيـــة

وغي الخميس 11 شعبان وحسل الخبر بأن ترينة الرجل الصالح سيدى محمد بن عبد القادر القصيبي صارت الى رحمة الله ، وخلفت خمس بنات صغار في عيلة ، ولا داخل ولا خارج ، فكان المصاب جسيما ، فجرت على قلمي مده الابيات تعزية له ، جات من نميـر ترو كثير : العارفون بالله ، ومنه تددفق كل البحار التي يسبح فيها المشايخ الكمل من اولهم الى الان. ومنه الحده هو باب الجمع بلا تخصيص واتوا البيوت ايها الطلاب، يفتح لكم البواب.

93) وقال ايضا رضي الله عنه :

ان الساجدين لله حق السجود هم من وحدوا الله حسق توهيده ، ومراتبهم تختلف بحسب ايقائهم في التوحيد ،

94) وقال ايضا رضي الله عنه :

الفقير يعسد الى مقصوده توا فلا ينتظر فراغ البال او صفو الزمان فان الصياد لايصطاد لا بين الامواج ومن قال انه لا يصطاد حتى يهدأ البحر وتسكن امواجه فانه لن يصطاد ابدا. ومن قال انه لايشتفل بما يعرفه بربه وبما يقربه الى الوصول اليه حتى يصفو له الوقت ويزول عنه كدر اشغال الدنيا ، ويتيسر له كل ما يريد ، وتزول المواثق والعلائق فاله يكون من المحرومين ابدا فلا يرى للفلاح وجها ، ولا لطبيعه نشرا فان المجلة الى الله سبب رضاه وعجلت اليك رب لترضى )

فسر زمنا وانهض كسيرا فحظك البيطالة ان اخرت عزما لصحة 95) وقال ايضا رضى الله عنه ؛

عدًا زمن السرعة والعجلة ، فكل ما ام تفعله بسرعة وعجلة فعلا تطعع ان تفعله ، وبهذا تجلى الله في هذا العصر الذي نحن فيه، فمن تعجل قضى اموره ، ومن توانى حرم عاصده ، ولا يفوز الا المقدام الجسور؛

# من راقب الناس مات غما وقاز باللذة الجسور

اقول كان الشيخ يقول عذا قبل ظهور السيارة والطيارة ، وانعا كان عنده علم بالقطار حده ، فقد رآه في سنة حجته 1305 ه فكان ذلك كالكشف الناصع لما كان عليه حال مذا المصر المسرع المجول ، الذي تقارب فيه الزمان ، كما ورد في حديث ، والزمان خو المحان ،

98) وقال ايضا رضي الله عنه ١

ان الناس يقولون ان القرن الرابع عشر قرن خلا من الخيس وليم يذكره النبسي صلى الله عليه وسلم ، لكننا نحن نقول انه لنا قرن خير وربع ، فقد ريحنا فيه واربحنا فيه يَصْل الله .

97)و قال ايضا رضي الله عنه :

الدوا" الوحيد للاعبا" والملل في الهمة هو استجماع القوة استجماعا جديدا ، واستنهاض الحزيمة ثانيا حتى تشهض وتستجمع قوتها ، فان لم تبكنوا فتباكنوا ، وانما الحلم بالنحلم، والعلم

بالتملم ، والوجد بالتواجد ، فلا يعن الفقير الفتور الذي يحس به في همشه بالازدياد في التراخي ، بل ان لم يجد الالسائه فليظهر به الهمة والتعوض والعزيمة ، ويكرر ذلك حتى يسري في جميعه فاذن يتقوى من جديد ، فرحم الله من اظهر من ضعفه قدوة ، فمن عشر فلا ينبطحن مع الارض ويمتدبكل جوارحه ، بل يتماسك بما امكن ويتجلد حتى يقف ثانيا على رجليه فانه لا تضر العثرة ، وانها يضر الاسترخا التام بعدها والامتداد على الارض كالمموتى .

#### 98) وقال ايضا رضى الله عنه ؛

ان القصد بالصلاة عو ذكر الله ، وذكر الله عو صلاة العارفين فان كنت منهم فانضح البر بالبحر واعتزل عن غير الله واهل الله حتى يكون المكون كله شيخك تجتلى منه نور الله رأي عبان فتستمد من الكل بعد اتحادك بهمة شبخك الذي يسبر بك حتى يتع بك على المقصود ، فتكون بالله ومن الله وعين الله، وليس عناك الا الله بلا جهة.

## \* 99) وقال ايضا رضي الله عنه :

كل فقير صحت منه محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة شيخمه فانه حصل على رأس ماله الدائم ، فليس عنده بعد فلك الا الزيادة ابدا ، والربح الدائم سرمد حتى لو نام او فتر عن النوافل فانه ملك المغناطيس المذي به يجدف المسر من ربه ومن شبخه فان المدد انما يحصل بهذا المغناطيس لا غير وهو من جهة المريد لا من جهة الشيخ فافهم ، ولذلك كانت المحبة هي الورد الصحيح عند القوم .

#### 100) وقال ايضا رضي الله عنه :

خدمة انسي واحد خير لك واجدى وانفع من خدمة مائة جني قال ذلك لرجل تساني اولع باستخدام الجن وتسخيره قطلب من الشيخ ان يدعبو ان يسخر الله له الجن فقبال له ذلك ولم يكن الشيح يقول بمثل ذلك ولا يترك عليسه اصحابه فلا ترى منهم على كثرتهم من يعرف العزائم ولا من يولع بها .

# 101) وقال ايضًا رضي الله عنه :

ا ين من يطيب نفسا ان فقد شبئا من الاشيام؟ فان المقصود برياضة الفقير نفسه ومنعه من الشهوات الحاضرة ان لا تسترسل في حب اللذات فتطيب نفسا يوم تفقدها ، فالفقير قيملق بالمفقود ولايترامي على النهام الموجود .

#### 102) وقال ايضا رضي الله عنه :

نعم عندنا الاكسير الحقيقي الصحيح الذي لا شبعة فيه ، وعو عجرب لا يخيب ولستر الناس يابونه ولا يريدونه، وهو (الله) ، فانه حجر هذا الاكسير ، تضعه على جبال الذنوب فتعود كلها جبال حسنات في الحين ، وعلى الغفلة الكثيرة الكثيفة في القبلب فتعود في الحين ذكرا ونورا .

قال الشيخ ذلك لرجل تظلب منه ان يعلمه الاكسير وقد كان الجهال يحسبون الشيخ من اهل علم المكيميا ، لما يرونه من الانفاق الحثير من يده على الجما الغنير ، ولم يكن السيخ قط ليقبل مثل فلك العلم الذي هو علم اهل البطالة فأن من يزهد فيما يتحصل له كيف يتطاول الى تحصيل غيره ، وكشيرا ما كان المعاصرون للمشايخ الكبار يتعمونهم بعلم الكيميا " يتطاول الى تحصيل غيره ، وكشيرا ما كان المعاصرون للمشايخ الكبار يتعمونهم بعلم الكيميا " (103 وقال ايضا رضى الله عنه ؛

ان ليلة الجوع عند الصوفية هي ليلة غرا" من ليالي فصل الربيع يتملون فيها بالانبوار الى الصباح .

قال الشيخ دلك للفقيه سيدي سعيد المعترى الديملى المشهور المشهد في قبيلة اولاد حيام بحوز مراكش وقد وات عنده الشيخ مع اصحابه المتجردين وهم كشيرون في توجههم من مراكش الى اسفي اول 1323 ه وقد كان العام عام جدب فقال له الفقيه ان العام كما ترى ، فكيف يكون الفقرا" ان كانوا يبيتون على الطوى في البلاد ؟ فأاجابه بذلك .

104) وقال ايضا رضى الله عنه :

حم من نقير كمان معنا يقوم ويقمد وعو لم يمكن معنا ، وكم من فقير غائب عنا وهو حمنا دائما يقوم بقيامنا ويقمد بقعودنا، فمن كان معنا بقلبه فعو معنا وان لم يكن معنا جسمه حن لم يكن معنا جسمه .

105) وقال أيضا رضى الله عنه :

من قالت له نفسه لم تكن شيشا، فليقل لها (الله) ومن قالت له نفسه كنت وكنت فليقل الله) وليشتغل بربه وليعرض عن سفاسف وساوس نفسه ، فإن النفس لا يهمها ربح صاحبها ينا يعمها الجرى ورا" هواها فقط فإن حرمت منه لم تزل تشطلب بكل دسائسها الرجوع اليه مصود من الفقير أن يكون عبدا فيستخدمه مولاه كيف شا" ومثى شا" وفيما شا" .

106) وقال أيضًا رضي الله عنه :

ڪم عارف بالله تريط الدواب على قبوه لم يعرفه الناس لا في حياته ولا في مساته 107) وقال ايضا رضي الله عنه :

علم الظاهر ان ارتوى صاحبه من علم الباطن ايضا يكون لصاحبه حجابا وحفظا من قلب حبرة تعترى ارباب هذا الشأن فمثل علم الظاهر وعلم الباطن الذي ينبعث من قلب عنير مثل الفنار الصافي الزجاج يحفظ الشمعة من الرياح ويزيد نورها اشراقا ولمعانا بصفا وجاج ، فالفنار بمنزلة علم الظاهر ونور الشمعة بمنزلة الذي يستنير به القلب من آثار الذكر توجه الى الله ، فلولا الفنار لانطفات الشمعة بالرياح ، وكذلك لولا علم الظاهر الذي هو علم شريعة لما بقي نور القلوب فلا كمال الا لمن يجمع بين العلمين فمن فتح عليه بنور انقلب السيعة ما يحفظ به ما في قلبه فاما ان يضمحل بسرعة واما ان تنلاعب

به رياح الاهوا" من غير شعور منه ، حتى ان ايد وبقى محفوظا بالعناية ، قبلا بد له من نقص دائم وضيق وتضييق على نفسه وعلى الناس، واما الذي يجمع بين علم الظاهر وعلم الباطن فاته يهتدي دائما ولا تلتبس امامه التارق ولا الاشيا" ولا تتشابه يين عينيه الاحوال لان في يده ميزان الشريعة وهو الذي يصح وزنه دائما ، واما من حرم من علم الظاهر فانه لا يكتفي بعلم الباطن ، لانه خطرات وامواج والوان وعوالم فعوالم لا تنضيط ولهذا اتفق الصوفية على عدم قبول ما يكون نكتة في القلب ما لم يشهد له شاهد عدل وهما المحتاب والسنة وكثيرا ما يرى المفتوح عليه امورا تشكل عليه ، فلا يدري كيف يفهما ، ولا كيف يفسرها ولا كيف يعبر عنها ، وهنا تجي "الشطحات من بعض الصوفية الذين لم يتمكنوا فسي يفسرها ولا كيف يعبر بما تدفعه الشريعة وان كان ما يقوله صحيحا وانما افسده سو" النعبير فمن ليس له علم الظاهر لا عبارة له وان وان كان ما يقوله صحيحا وانما افسده سو" النعبير فمن ليس له علم الظاهر لا عبارة له وان كان منتوحا عليه الا ان كان يتكلم على نواح لم يتكلم فيها الشرع وشأن علم الظاهر جليا ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) فالعمارف بالله الجمع بيمن العلمين هو الذي تنظيم دائما أقواله وأفعاله واحواله بالشريعة ، ولقلك لا يغلط في التعبير .

108) وقال ايضا رضي الله عنه :

مثل المفتوح عليه الجاعل يعلم الظاهر مثل من عنده معادن مصفاة من الذهب الابديز الله ليس عنده طابع يطبع به السكة ولا القالب الذي تسبك فيه فيقى ذلك الذهب عنده مخزود لا يتنفع به ، لانه ليس بحكة فيتعامل بها الناس بخلاف من عنده القالب والطابع فانه يست للناس السكة من ذهبه فتروح بينهم فرقع بها النفع العمام لان الناس لا يقبلون الا التمام بالسكة المتواطأ عليها .

109) وقال ايضًا رضي الله عنه د

الفريضة الفريضة ايها الفقراء فانها قطب الصفاء وجلاء القلوب ومظهرة النفس ، فليحد الفقير عماد ما يتقرب به الى الله وليجتهد في حضور قلبه فيها ، فان من يجد قلبه النوافل ولا يجده في الفرائض ، ثم لا يجرص ولا يجاهد نفسه على ذلك مخدول مطروء فائه لا يتقرب الى الله باحب مما افترضه على عباده كما في الحديث القدسي، وتضييع حق الفرائض يؤثر في مرايا القلوب ذكتا عميقة لا يمحيها الا التوبة النصوح ، فالكثير من الفقر يحصل لهم حضور القلب في الذكر وغيبته في الصلاة وذلك نقص كبير ،

110) وقال ايضا رضي الله عنــه :

دلوا الناس على الله بالعزم ، واستنفضوهم بالعمة فان الله فتح على ايدينا والحمد - باب الدوصول اليه بسرعة فقد اتقد الفران ، فكل ما القيتموه فيده من الحوت يت في الحين بضفل الله .

قال ذلك لاصحابه المتجردين وقد بعثهم في سياحة ساحوها دونه يحثهم على الدعوة الى الله وعلى المزيعة في ذلك ، ويدلهم على ان يقبلوا كل من صادقوه كيفما كان ولا يقولون انه من اللصوص او من الجبابرة مثلا او من الذين من عادتهم ان يتهمكوا قلا يرتدعون ، وقد صدق هذا الحال من الشيخ حتى كان كل من اتصل به من اللصوص وامثالهم يعود من العارفين الكبار .

١١١) وقال ايضا رضي الله عشه :

يكفيني انا من الانسان ان منعته من ابليس ساعة ونو قليلة وان يذكر الله ولو مرة واحدة ، قال ذلك لمن عاتبه على انه لا يزال حريصا في ارشاده وتلقيت ورده حتى شرعاة ورعاع الناس وقد كان من عادته ان يميل بوعظه وارشاده الى من يستحقرهم الناس ولا يحره ان يجلس اليهم ويرشدهم الى ربهم ( ولا اقول للذين تزدرى اعبنكم لن يوتيهم له خيرا ، الله اعلم بما في انفسهم انى اذن لمن الظالمين) .

112) وقال ايضا رضي الله عنه :

نحن نزع والله هو الذي ينبت ، فعليمًا المعمل ، وعلى الله الكمال .

قال ذلك يوما آخر لمن لامه ايضا على انه يلقن الورد لكل انسان لاقساه من قبل ان تصح منه التوبة ، وتنعض همته الى ربه ولذلك قال الشيخ الثاموديزتي ان الشيخ سيدي حاج على له اصحاب من كل طبقات النساس .

113) وقال ايضا رضي الله عنه ؛

الفقرا" المنتسبون على ثلاثة اقسام، فقير الشيخ، فلا يعرف الا الشيخ ولا يبالي بالفقرا" ومقامه ادون المقامات، وفقير الفقرا" المتجردين فلا يبالي بالفقرا" المتسببين، وهو اعلى مقاما عمن قبله، وادون ممن بعده، وفقير الله الذي يعلكه الشعور بالله وبكمل اهمل الله بمناه عمن قبله، وادون من الجميع، فهذا هو المفقير حقا فهو عبد الله لا عبد النساس، ولا عبد الدينار والدرهم، ولا عبد الخبيصة ولا عبد الخميصة ( وما امروا الا ليعبدوا الله عبد الدين حنفا") وهذه الافسام الثلاثة توجد في كمل طائفة لا في اصحابا فقط، عسم يكون قصده الوحيد هو الله وحده، وهو كمالكبريت الاحمر في كمل طائفة، وقد يكون قصده ما الله وفيل دنيا وفيل المقامات وحدا من الالف، وقسم يكون قصده مزدوجا من قصد المعرفة بالله وفيل دنيا وفيل المقامات بالاسرار والظهور، وان لا يتوقف على شي" من الدنيا فيعوزه، وحال هذا القسم وسبط، والقسم الثالث من لا قصد له في الطريقة الا صلاح ظاهره والجاه والقبول، وهو احط الاقسام وهو القسم الوسط، ومنهم سابق بالخيرات باذرت الله ، ذلك هو الفضل الكبير، وهو القسم وهو القسم الوسط، ومنهم سابق بالخيرات باذرت الله ، ذلك هو الفضل الكبير، وهو القسم الول الفائز ،

114) وقال ايضا رضي الله عنه :

ان مقامات اعلى الله كمثل المدن الكبرى التي فيها من كل سلمة، فكل من قصدهم لشي كيفما كمان دنيويا او اخرويا ، او كمان أعلى من ذلك ، فانه ينال مقصوده بلا ريب فانهم اهل الله ، ومقامهم هو حضرة الله (من كمان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كمان يريد حرث الاخرة من لايتطلب ومن كمان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الاخرة من نصيب) والعاقل من لايتطلب من حضرات الملوك الا الاشيا الفالية كالياقوت والذهب والحرير ، والفقير من يكون قصده من بين اهل الله معرفة الله وحدها ففيها انطوت جميع الحاجات ، ماذا وجمد ممن فقمدك أوماذا فقد من وجدك ؟

118) وقال ايضا رضي الله عنه :

يكفي أن تبوت في أثر أعل الله حين عجزت عن الجري معهم في حلباتهم أن كنت تحبهم وتجالسهم، فأولئك قوم لا يشقى جليسهم .

قال ذلك لبعض الرؤساء من اداوزكري، اعتدر الى الشيخ بأنه لا يقدر ان يسيح كالفقر " وان يكون في مثل مجاهدتهم .

116) وقال ايضا رضي الله عنه :

اعل الله هم الغير في الحقيقة على الحابهم ، فلا يدركهم احد في الغيرة، ويتملكم الاحسان فيقف لهم عار المحسنين ، قيهتون حتى تقضى حاجتهم اية كانت، ويلاقون العنت من الدفاع عن محبيهم وعن المحسنين اليهم بشي من متاع الدنيا ، والله لا يكلف بمباد ظاهرا وباطنا الا من يهتم بحاجاتهم كما يهتم بها اربابها او اشد ، ويرون العار في ضياد من ينتسب اليهم .

وعار على راعى الحمى وهو قادر اذا ضاع في البيد اعقال بعيس

ولهذا يتحملون بانفسهم كثيرا من البلايا التي تتداعى الى اصحابهم ، فقد يمرض اصحاب هذا الحال مرضا شديدا من اجل تحمله بلا"ا عظيما كان يقصد الى احد اصحاب او الى اعل عصره قاطبة فيصبر من اجل كل ذلك لنقر عينه بسلامة من ينتسب اليه بصحة بمماصرة ، ولهذا ورد في الحديث (اشد الناس بلا" الانبيا" فالامثل والامثل) .

117) وقال ايضا رضي الله عنه :

لا احب لاصحابي ان يختلوا الخلوة الصوفية المشهورة، قان كان ولابد قايام يسبرة فان النقحات التي يجب على الفقير ان يتعرض لها دائما ينبغي ان يتعرض لها بين الجالا في حالة الوحدة ، قللجماعة التي لا تغفل عن الله كجماعة الفقرا بركة عظيمة ، وهذا بالرسل بعد ان بعث بالتشريع لم يكن يعهد منه الانتباذ عسن الجماعة أيساما كثيرة ، حراء اعتماقاته لا تكون الا في المساجد حيث الجماعة متوفرة دائما ، وخلوة الفقيس في الاختارية بباطنه لا بظاهره قخلوة في جلوة خير من خلوة على حدة ، ويد الله دائما مع الجماعة بربه بباطنه لا بظاهره قخلوة في جلوة خير من خلوة على حدة ، ويد الله دائما مع الجماعة

ولا ياكل الذئب من الغنم الا القاصية ، واغلاق باب القلب عن الالتفات الى غيسر الله عو خلوة الفقير ، وهي اقرب للاخلاص ، وابعد من همزات الشياطين ، ومن خلا قلبه عن غير الله فانه في خلوة ولو كان ببن الناس، ومن لم يخل قلبه من غير الله فانه ليس في خلوة وان كان منفردا وحده في مفارة او في قعة جبل، وقلما تكون خلوة الانفراد مفيدة الا في احوال نادرة يعرفها العارفون الكمل .

118) وقال أيضًا رضى الله عنه :

لا ارضى لاصحابي مقام الجذب ، بل اختار لهم مقام السلوك دائما ، وهذا العقام لابد ان يور به العريد في ترقبه بين المقامات ، ولكن لا احب ان يقصف به اصحابي ظاهرا وان كانوا كلهم لا يخلون من الجذب باطنا ، فقد يقور عليهم الجذب ولكن لا يتملكهم، ومعمة الشيخ المكامل ان يداوي اصحابه من قورة الجذب قورا قبل ان يتمكن في العريد ، فلا يترك هذه المحمة لاصحابه ، قيقعلون باخيهم مثل ما قعله بي فقرا شيخنا سيدي سعيد حين عرائي حال الجذب في اول قدم رفعتها في الطريقة ، قدولي اصحابه معالجتي فصاروا يعطسونني في نطفية من الما البارد ، فكادوا يعلكونني لولا اطف الله ، ثم قال الشيخ الا يعطسونني في نطفية من الما الماكي ، فصار الشيح يومي التي ان شيخه لم يكن له اذ ذاك معلور ، قال الحاكي ، فصار الشيح يومي اتي ان شيخه موادا اوما ايما اخذ ذاك مقام يقدر به ان يسلك المجذوب ، ولم يصرح بذلك ادبا مع شيخه ، وانما اوما ايما فعمنا منه ذلك ، قال الحاكمي ، وقد رأيت الشيخ يعس بيده قلوب من يعتريهم الجذب مين المحاب في المجلس فيبرأون في الحين ، ولعذا لم يعهد من اصحاب الشيخ ولو مجذوب واحد دائم الجذب مع أنهم آلاف مؤلفة .

119) وقال ايضًا رضي الله عنه :

الفقير لا يفضي بأسرار اخوانه الى العامة ، حكما لا يفضي الى اخوانه في مجالسهم بأخبار العامة، فان المجالس بالامانات، وقد صدق احد الفقرا وجع من موسم للفقرا فسأله عد المستعزئين من اهل بلده، ما هو السر الذي رأيته في موسم شيخك وفي ملافاة الفقرا فقال له ، اولست انك سعيت ذلك سرا ؟ فعل يحل لي ان افشي لك السر؟ فكذلك لايضبع الفقير الجواهر بين العميان ، فاجهل الناس من ينثر الدر النفيس على الغنم ، فسر سا بين الحال ما بين الزوجين لا يفشى ،

يقولون خبرنا فانت امينها وما انا ان خبرتهم بامين (120 وقال ايضا رضى الله عنه :

المريد اذا كان لا يزال تحت نظر شيخه في السير والسلوك ، انما هو بضعة من شيخه فكل ما ارسله اليه شيخه فتيسر على وفق المراد بعادة او بخرق عادة ، فانما كان ذلك بعمة شيخه التي تخللت المريد ، فلا يغترن المريد فيظن انه وقع له ذلك بعمته هو فيصلك في العالكين ، ومن ظن ذلك واستغوته نفسه فليتنج عن امور زاوية شيخه وليشتغل بأمر

من المور نفسه ليرى ان كانت لا تزال باقية في يده تلك القوة، وهذا مما يغتر به كثيرون من المريدين ، فيتزيبون قبل ان ان يتحصرموا ، ومن الدريد مع شيخه ان كان شيخه لم يطلقه بعد من رفقته ان لا يرى عملا صالحا انصدر منه الا ببركة شيخه وبهمته وبقوته التي تتخلل المريدين ( فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) .

121) وقال ايضا رضي الله عشه :

من يتصدر لارشاد الناس ثم لا يقدر ان يستنقذ من الشيطان ولو واحدا او اثنين فانه مفلول الهمة ، ليست له عزيمة مؤثرة ، ولا يزال يحتاج الى شيخ حي يسن سيفه ويعضى عمته فان الفقير انما هو همته الفعالة المؤثرة ، ومن لا همة له فعالة فانه لا يصلح لارشاد العباد ولا لاستنقاذهم من امواج الغفلات التي هم فيها غارقون، ومن لا يعرف السباحة كيف يستنقذ الفرقي.

122) وقال ايضا رضى الله عنه ا

انما يحث اعلى الله على ان لا يبطى الفقير عن اخوانه ليسترجج قوته من بينهم لان من لم يتمكن حاله ، فانه لا يزال يعتريه الفتور بعد مقارقتهم شيئا فشيشا قان لم يستسرج قوته من بينهم فسيخاف عليه من موت القلب ، فهذا هو سر الاجتماع ، ولـذلك شرعه الله في الصلوات وفي الجمع وفي الاعيماد وفي الحج الاكبر ، وللاجتماع سر دائم لا يتبغي للمنتهى فضلا عن المبتدي ان يتركه ،

قال ذلك لسيدي محمد بن مسعود وقد اشتكى عليه بآنه لا يسزال بعد مفارقة الفقرا في تناقص من تلك الحرارة التي تثقد في قلبه من بينهم، ثم لايزال في الميل الى الحمود حتى يراجع الفقرا" ،

(123) وقال ايضا رضى الله عنه :

همم العارفين المتصدرين لاستنقاذ العباد من الففلة، لاتعرف يأسا من استنقاذ اي انسان وان بلغ من الغفلة ما بلغ فكما ان الشيطان لا يبأس حتى من الولي الكامل المذي صار غوث عصره كذلك العارف بالله الدال على الله لا يبأس من غافل سادر في المعاصي ولو بلغ ما بلغ في دركات العصيان م

124) وقال ايضا رضي الله عنه:

لايقبل أحسان الذين يحسنون لانسان من أجل غرض من الأغراض، ألا من كانت له قدرة على أن يقضي الغرض المطلوب ولذلك لا يقبل الاشياخ ما يأتي به مريدوهم حتى كانت لهم بفضل الله قدرة على قضا أغراض الناس على اختلافها، فتقضي أغراض الدنيا وحاجات الأخرة وانوار القلوب أن كان ذلك هو المقصود وأما أن كان المقصود ما انتصبوا له فهو زيد بعسل الا المعرفة بالله تعالى، ثم قال لفقير خان في شي بعثه معه بعض أصحاب الشيخ أن كانت للد

الا فاستفل العيش ما دمت قرصدا ودع ذلك المهذار مختبطا خبطا أمن كان في اللهو المباح يالام ان يهتك بلهو من تزمتكم مرطعلي على أن عذا كله قد جرى انسا به قدر قد خط فينا الذي خطافه فما قولكم من بعد ام تحسبون ، ان جهلنا غما في الدين ندرى ولو نقطا سكوتا سكوتا يابني الثبيب وانتركوا من النشى، من اعطاهم الله ما أعطى

### تهكم بمدخن

وفي صبيحة التلاثاء 23 شعبان ، خاطبت متهكما بعضهم مصن يكبون على التدخين ، مع كون غالب المعتقلين صاروا ينقطعون عنه ، : قلت ذاك بديهـــة :

يا من يدخين ميرة دخن أمامي الق ميرة دخس ودخس لا تبسال ل وأعلن التدخين جهسرة دخــن فريتمــا غاطــت فخلـت ذاك المسك بعرة ان الدخان وان تطالل ول لن يحطك قيد شعرة انشت بعد ارج الريا ض وما ينسى كل زعرة لا لا لجاج ان أرى التددخيان بعضهم مضرة من ذا بنسازع رای مسن يحجو دخينتـــه مســـرة دخدن وعدش حرا فيا طيب الحياة تدوم حرة ان الدخان لــــدادة عظمــى لمـن قـدروه قـدره مير على التدخيب غيره ايلـــوم ذو عقـــل وذو حاشا وانسى من عجمست الجهسر منه وجست سسره دخــن ودخــن لا تخـــا لـف من أخيك اليــوم أمـره ٧ ٧ تك ن كالغرر يت ركب لطب او لغيرة فالحر لا برتــد عــن أمــر وأن وأراه قبـره مل في النصيحة من شفو في مواها الف حسرة

فالانبيا وهم صفوة الخلق لا يعلمون من الغيب الا بالوحي، وهم يتبرأون من الاطلاع عليه افيجعل بالفقير أن يتطلع لكي يتصف بما يتبرأ منه الانبيا (قلما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا يكم أن أتبع الا مايوجي الي) (قل لا أقول لكم عندي خزاتن الله ولا أعلم الفيب ولا أقول لكم عندي الخير)

127) وقال ايضا رضي الله عنه :

لا يمنعن الانسان من العمل خوفه من الريا" ، فإن النفس لا تتطلب من صاحبها الا ان تتسبب حتى يريحها من الممل وقد يكون ترك العمل خوفا لريا من دسائسها ، فمتى كان عمل دائم عادة الفقير فلا يقطعه من اجل هذا ، بل يعمل ويطلب من الله ان يحول بينه وبين الريا" بفضله فنحن نحتاج الى فقرا" يعملون حتى يألفوا العمل ويتمرنوا عليه اكثر من فقرا" لا عمل لهم من اجل مانع من المواضع ، ودوا" الريا" سعل لمن وفقه الله فما عبو الا أن يتابر على فعله في كل حال من الاحوال حضورا وغيبة مع الاعتماد علمي الله فمي دفعه عنه , ومثنى خطر للفقير تركه لداع من الدواعي فليتهمن نفسه لانها لا تزال بصاحبها حتى ينقطع عن العمل ، فتارة تقول دعه من خوف المرياء ، وتارة تأمره بالاكمثار منه حتى يمل منه الانسان فينقطع عنه وللعمل الدائم بركة ومنافع فقد يصدر من انسان عمل برياً اليوم ، ولكنه قد يزول الريا" وتبقى المرونة على العمل ، وقد يستنعض العامل غيره فتعود عليه بركسته لانه سبب عمله وقد يكون لهذا العامل الثائي دعا" مستجاب فيعود نفصه على ذلك العامل وأيا كان فللعمل دائما بركة نعم ان العمل الذي كان كله ريا وسمعة ولا وجه له صحيح يحذر منه الفقير وليجنهد على ان يعمله ولا يد مع تصحيح النية ، قان استولى عليه الوسواس فليتلفظ بالنية متوكلا على الله وليعمل عمله فانه حينتذ ليس بعمل الريا الخمالص والعمل الدائم في كل حال جماعة وانفرادا بينحد عنه الرياع بلا ريب ، ولا تضر خطرات الوهـ في ذلك فليجتعب الفقير من عدم الوسوسة ، قان الوسوسة اذا استولت على الانسمان اتعبته

128) وقال ايضا رضي الله عنمه د

خبر الصدقات ما كان سببا اصدقة اخرى فالفقرا ادا ساحوا وباتوا في قرية فان اعلى القرية قد ينزعون من بين ايدي اولادهم طماما فيتصدقون به على الفقرا اوليس الافضل للفقرا من باب المروة وعلو العمة والفتوة ان يستنعضهم حال اولئك العوترين بحل سا عنده عليهم فيزهدون عم ايضا في ذلك الطمام فلا يأخذون منه الا القليل الدي لا ينقصه ، تسيتصدقون به على اولئك الاولاد الصغار فان الفقير الذي هو فقير حقيقة يستنعضه الى معالى الامور كل ما يصادفه من احوال الناس فهؤلا زهدوا فآثروا بما عندهم وتصدقوا به ، اضلا يقين الفقير ويغز فؤاده فملهم عدًا ؟ فيرهد في ذلك الطمام ايضاً ويوثر به ويتصدق بكا و جله على اولئك العيال فخير الزهد ما انتج زهداً آخر ، افيرضي الفقير الدي انتصا

لبكون المثل الاعلى للناس زهدا وفتوة وايثاراء ان يكون العوام في القرى اعلى منه منزلة واكبر منه مقاما ؟ فمن منعه بطنه الذي عو شبر في شير من المعالي فكيف يستحق جنسة عرضها السماوت والارض ؟

129) وقال ايضا رضي الله عنه :

المويد الذي لا يزال في طريق السير والسلوك تحت نظر شيخه ولم يكلفه الله بعد بعباده ، يجب عليه ان يدفن نفسه في ارض الخدول دفنا عميقا يخفى منه كل شي حتى يشك فيه الايزال فقيرا من الفقرا ام لا ؟ من شدة اشتغاله بخويصة نفسه ، فيقبل على نفسه ويعرض عن الخاصة فضلا عن العامة ، الا سن يجد منه اعانة في سيره ، ولكن تلما يجد من يلبق به في ذلك الحال ، لانه قد يمر على المريد حال غريب لا يلبق به الا الوحدة المندفئة في الخمول فلا يبالى بصالح ولا طالح .

(180) وقال ايضا رضي الله عنه :

لا ينسب الفقير كل كمال او صلاح صدر منه او اليه الا لربيه وحده ، فبالنواجب على عقير أن نسب اليه شي من ذلك، أن يبادر الى نسبته الى ريسه ، وليتمود ذلك دائما ، يتبرآ من الدعوى بمقاله وبحاله ، لأن ذلك هو الحق الصراح ، فمن اكرمه الله بعذا المقام قد اكرمه يبقام عظيم في الشريعة ، فلا ينسب الا لله ، ولا يستغيث الا بالله ، ولا يسرى تل شي\* الا من الله ، فذلك ميزان الحقيقة والشريعة معا ، وانثى لاحمد الله الـذي جيلني على هذا منذ الصغر ، فكل من اراه ان يغلط وينسب الى شيئنا ارد عليمه في الحيمن منسبه لله ، لانتي لا ارى كل اخبار بغيب او اغاثة في شدة او كرامية الا منه حقيقة، اذا راد ان يفضل عليك، خلق ونسب اليك، وقد جبلت كذلك أن انسب كل اكرام وتسع الغيب الى الله ، فقد جرى لما دخلنا فاسا وجلسنا امام قبر مولاي ادريس انه قال لنا الله عناما ؛ انتم اضيافي، فبادرت وانا قان في الله فقلت، بل نحن اضياف الله ، ثم نتح له لنا فدكنا هناك اضافا مكرمين عند بعض من ساقه الله الينا من مشايخ الطريقة نيفسا وعشرين يوما من غير سابق معرفة باحد من اعل فاس، ولا كانت لنا نية المتام هناك ذلك عدر ، فاحب من اصحابي ان ينطبعوا بهذا الطابع، فمن عثرت رجله او بعلته فليستغث بالله يحده، فذلك هو ادب القرآن وهو الشريعة وهو الحقيقة (واذا مسكم الضر في البحر ضل من حعون الا اياء قلما تجيكم الى البر اعرضتم ) قمن سال فليسأل الله وحدد ومن استعان - الله وحده .

131) وقال ايضا رضي الله عنه ؛

او وقف الخضر على الفقير وقال له انا الخضر الذي تسمع يه، فلا يشتغل به، بل يشتغل - المناح، فكم فتير على من اراده الله لحضرته، لا تصح ارادته حتى لا يبالي بصالح ولا بطالح، فكم فتير

حط رحله في الطريقة من ازمان، لكنه لايزال يشتغل بالسالعين عن ربه، ولم يتجاوز بعد ذلك النقام، مع ان المطلوب من المريد الذي له شيخ عي يسير به في الطويقة، ان يجعله وحده قبلته، ثم يعرض عن غيره بقلبه فيتوجه الى ربه حتى قعمر معرفة رب كمل حوانسب قلبه، فاذا صع له ذلك المقام، قلا بأس ان ينزل حيثئذ الصالحين في منازلهم ، لانه عسرف مشربه الخاص (قد علم كل اناس مشربهم) فلا يخاف عليه اختلاف الطرق وتسلط الوساوس، ولكنه مع كل هذا يحترم كمل الصالحين وجميع المنتسبيان الى اهل الله كيفسا كانوا وانها المقصود جمع همته بقلبه حتى يشكون تكونا خاصا ثم لا يضره بعد ذلك ال يخالط غيسره ،

182) وقال ايضا رضي الله عنه :

تريد النفس الراحة في الدنيا ، وربما تميل احبانا همة الفقير الى الدعة ، فهل خلقت هذه الدار للراحة والدعة ؟ فكيف تكون دار الشكاليف دار راحة ؟ وهي دار المشقة لكل احد كيفما كان، عالما او جاهلا فقيرا او عاميا ، يقولون، من دلك على العمل فقد اتعبات لكن العمل لابد منه ، الا أنه وسيلة لا مقصود بالذات ، وللعمل حلاوة وقمرة في القلوب ، والمجاهدات المؤسسة على الصدق لا تنتج الا استطابة التكاليف الشرعية ، حتى يتعشى القلب أن لاتزال تلك الشكاليف مسترسلة ابتعلى من المشاهدة الربانية التي تحصل له فيها حين يزاولها فيزداد بالقرب اشتياقا الى قرب آخره فالتاجز الذي ذاق الربح يقعنى أو كان يبيع ويشتري ليل نعار، وكفلك الفقير في مجاهدة نقسه (وافكر ربك حتى ياتيك اليقين الرحنا بعا يابلال) .

123) وقال ايضا رضي الله عنه ؛

كل من يقبله اعلى الله ويصاحبونه فانه علموظ بالعناية، وله حياة قلبية كثيرة أو فلبلة فإن أهل الله مثلهم مثل البحر، فالميت لا يمكن أن يبقى في البحر، بل يلفظه الى ساحله فياسعد من يقبلهم أهل الله ويقبلون مصاحبتهم ، فأن مغتاطيسهم كعفناطيس الحديد لايجذب الا من فيه صفا وحياة ، كما أن مغتاطيس الحديد لا يجذب الا الحديد وحدد دون أنواخ المعادن الاخرى .

134) وقال ايضا رضي الله عنمه ا

ليس بالرجل من يقبل ولا يدفع ، وليس بالشيخ الكامل من لا يعيز بين من يحدود بين يديه فيعرف من يقبل ويعرف من يرد ، فعلى هذه النظرة اساس نجاح التربية الصوبة الاصطلاحية .

185) وقال ايضا رضي الله عنه :

مثل العارف بالله مثل البحر الثجاج، ومن جاوره فكأنما جاور البحر الثجاج، فكما \_ للبحر مثافع لمجاوريه فلا تشتد عايهم الحرارة في الصيف، ولا البرودة في الشتاء، والعيف يسهل عليهم دائما نيله منه اما بصيد واما بما يلقيه البحر الى الخارج، كدلك الممارفيان منافع عظمى لمن يصاحبهم او يجاورهم، فيشرق عليهم من انوار العارف ما يازول به ظلام الغفلة او يقل على الاقل، ولا يعدمون دائما في مجاورته عارفة ربانية ، او عطفة الاهية تشملهم رحمتها العامة ، فان لوجود العارف في مكان ، بركة عظيمة تعم اهل ذلك المحان من حيث يشعرون اولا يشعرون ، وهذه البركة تنصدر من العارف ولو كنان خاملا مجهولا لا يعرفه احد، فكم بلا يبتعد بسببه عن اهل جهته ، وكم عقاب يستجقه مستحقون، ما تأخر الا ببركة ذلك العارف فقط ، وهذا المقام موزوث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا ببركة ذلك العارف أدان الله ليعذبهم وأنت فيهم).

136) وقال ايضا رضى الله عنه :

كذلك فليعمل المخلصون الذين يعملون الوجه الله فلا يتعلقون بكثير ، ولا يستنكفون عن قليل، ويبذلون كل ما تيسر من غير خجل ولا خوف معرفة ولا نكرة ، فما كان الله متبول وان لم يكن الا ذرة ، فقد يسبق درهم مائة الف درهم كما في الحديث ،

قال ذلك يوما وقد استدعته مع طائفته الكثيرة فقيرة من صواحبه به عنوكة الى دارها جعد ان ذكروا ما شا الله في الدار، اخرجت اليهم سويقا ملتوقا في اللا فصاروا يتبداولونه شربة شربة ، فكاد الشيخ يطير فرحا وبنى على فعلها مذاكرة طويلة ذلك مضمها .

137) وقال ايضا رضى الله عنه :

استعداد الفقير بما يظهر بسببه الفرح الذي يسحقه اهل الله من منزل وفراش ومطعم على قدر وسعه هو فصف المعنى ، وانما ينقصه النصف الاخر الذي سيأتي به الله من المدد حين يؤوي اليه الفقرا متى نزلوا لهيه، ومن تعرض للنفحات فان ذلك علامة على انها سنصيبه ادنى مباشرة، كالانثى اذا حدثت فيها الشهوة الى الفحل ، فبمجرد ما تالاقيمه على تلك حالة الخاصة تلتقح فيأتي الولد باذن الله ، فيجب على الفقير ان يتعرض لنفحات ربه بكل ما في وسعه، فلا يبخل بالموجود، ولا يتعلق بالمفقود، فذلك ادب هذا المقام، فان من يتعرض الفحات بالادب، جدير ان لا يفتلها دائما، لان الاذب هو الجامع لكل جهة، فالصيادون ينظرون على حملة يمكن ان يأتي هنها الصيد فيحتاطون، والادب هو الاحتياط النام لمن يريد ان يصطاد النفحات الربانية .

138) وقال ايضا رضي الله عنه :

الحس عو المعنى ، فسر المعنى الباطن انما يظهر وجوده المناس من الفقيس في حسه ظاهر، فمن كان يتسى الاستيثار بما يملكه ان عرض له محل الانفاق المشروع فيسخو به ، ان ذلك دليل على ان عنده المعنى ، وكذلك من كان يعوزه المعنى وعنده الحس فاسهل طريق يسلكه الى اكتساب المعنى عو انفاق الحس ( ومن يوق شح نفسه فاوئتك عم خنف يسلكه الى اكتساب المعنى عو انفاق الحس ( ومن يوق شح نفسه فاوئتك عم خنفجون ) ويعنى الصوفية بالحس المال وبالمعنى نور القلب ،

189) وقال أيضاً رضى الله عنه :

ان نفحات الله ليس لها زمان ولا مكان ، فلكما ان النفحة التي حصلت في بدر فشملت كل من حضر هناك وان لم يكن من المستمينين الكبار فكان من المفقور اهم وان عمل بعد ذلك ما عمل، تكون ايضا النفحات التي تعمب في بعض الاحبيان حتى في عصرنا هذا الذي يزعم فيه الزاعمون انه ليس بعصر النور ، ففضل الله لا نعاية له ولا حصر ولا علة ، وائما نفحاته من فضله الذي يوتيه من يشا في اي وقت يشا وفي اي مكان يشا ، ولكونها من فضل الله دائما، يجب على الفقير ان لا يزال يتعرض لها بالنبة وبالإعمال الصالحة، حتى النوم الشرعي الحاصل بنية النقوية العطلوبة شرعا هو من الاعمال الصالحة، وانالاعمال بالنبات .

140) وقال ايضا رضي الله عنه :

الفقير الصادق هو الذي تكون فيه قابلية الانتفاع من كل احد بالادب الظاهر والباطر وبالتسليم من غير ان يتجاوز بوجهته شيخه، كالشحلة ترعى من مختلف الازهار في النعار ثم تروح المشية الى خليتها .

141) وقال أيضا رضي الله عنه :

لا يسلس الفتير القياد لنفسه، وليكن عنها دائما على حذر ، كما يكون مع من يتحقق عداوته وانه لا يريد له الخبر وانه لايزال يتربس به الفرص والدوائر ، فالنفس تاتي الفقير من كل جعة ، وكذلك الفقير يجب عليه ان لا يزال يحترس منها مدن كل جعة وقد تانف من اكل الطعام وتقتوح الوصال، فليخالفها الفقير ولو بقليل من الطعام حما عو السنة في السوم ، فإنه ان فعل بها ذلك تتكسر حدتها وتنتر سورتها ، فقد يكون مقصود ان تتباهى بالوصال ، وانها بلغت مبلغا عظيما من العبادة ، والسور الدائم الذي يتحصد به الفقير من نفسه هو عدم الانقياد لها حتى في احل الحلال الا بالمقدار الذي يحبذه الشرع فان لم يجد الا ان يتباطأ عنها في شربة الما "البارد ان عطش، فليبطي " عنها قليلا (افرأيت من اتخذ الهه عواد واضله الله على علم) ،

142) وقال ايضا رضى الله عنه :

متى صفا القلب، فان وارداته تجي على وفق الكتاب والسنة، ومن قيدها بالكتاب فقد صانها ليتقوى بها القلب ثانيا متى وقع له فتور ما، فعتى جال استنباط في قلك الواردات فان القلب يلتذ بها كالثذاذ السامع برنات المثاني والمثالث.

143) وقال ايضا رضي الله عنه ؛

بقدر ما يذكر العارف بالله ربه في حياته، يرفع الله له الذكر والشهرة في العالمير بعد معاته ، والجزا" من جنس العمل ، وبقدر ما يقمع نفسه ويذبحها على ارض شعواته تجد الذبائح على قبره (عل جزا" الاحسان الا الاحسان) ، فكل ما يذبح على ضريح الشير حيدي احمد بن موسى منذ عهده الى ان ينقضي الذبح عليه ، انما هو بقدر ما كان يخالف نفسه في شهواتها حال حياته ، والمر" مجزي بعمله ،

144) وقال ايضا رضي الله عنه :

لا يتم كمال الانسان حتى باتيه كرم ربه على ايدي اعدائه ، كما ياتيه على ايدي احبابه، فكما أن الخير ما شهدت به الاعدا"، كذلك الكرم ما ياتي على أيدي الاعدا"، ومن حان لله كان الله له ، أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاحر ،

145) وقال ايضا رضى الله عنه :

الفرار الى الله من الواجبات، فقد قال تعالى (ففروا الى الله) فليفر الفقير من صديقه كا يفر من عدوه، فلا يشغلنه عن مولاه صديق كما لا يشغله عند عدو، وهنذا هو السبب عند ارباب هذا الشان حتى اوجبوا على المريد ان يكتفى من الخلق بشيخه الذي يوصله لى ربه، فيذر غيره مع محبة جميع اهل الله والتسليم لهم ، فمن لازم بابا واحدا تفتح له الابواب، ومن خضع لرقبة واحدة تخضع له الرقاب، فالاشتغال عن الله بالصالحين، عثل اشتغاله عنه بالطالحين، أذ الاشتمال واحد (أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب افغالها) (قل فمن يملك من الله شيئًا أن أراد أن يهلك المسيح أبن مويم وأمه ومن في الأرض جميعا). (افغير دين الله تبغون وله اسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها واليه ترجعون) .

ورأوا سواه على الحقيقة هالكا

الله قل وذر الوجود وما حوى ان كنت مرتادا بلوغ كمال فالكل دون الله ان حققته عدم على التفصيل والاجسال فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبس المتعالى في الحال والماضي والاستقبال

146] وقال ايضا رضي الله عنه :

لا يعرص الفقير على صحبة احد من اخوانه الا على من كان على لوته من الفقرام، " الفقرا" وان كانوا اخذوا كلهم عن شيخ واحد ، لا بد ان تكون لهم مشارب مختلفة ، المنا يربى الشيخ كل واحد منهم تربية خاصة، قلا يليق للفقير ان يجالس ولا ان يماشي ولا ن يحادى في مجلس الذكر ولا في وقت شغل من الاشغال، الا من يوافق مشربه مشربه، ويستقى من مذا كراته قلبه ، ويتقوى بصحبته حاله ، فالفقرا "كالازعار المختلفة الالوان ، اصنوان وغير صنوان تسقى بما واحد ونفضل بمضها على بمض في الأكل ان فسى ذلك -يات لقوم يعقلون ) لا تصحب من لا ينهضك حاله ، ولا يدلك على الله مقاله .

147) وقال ايضا رضي الله عنه :

الذكر والباس لا يجتمعان على الانسان ، فمن اراه ان لا يوى باسا في قلبه ولا في ما عنده، فلا ينسين ربه اما بالذكر الثام، وهو الذكر بالقلب واللسان، واما بالقلب فقط وهو التفكير في جلال الله وعظمته واتساع قدرته في مختلف مخلوقاته ، او باللسان فقط على الاقل، وفي الحديث القدسي، لا اله الاالله حصنى، فمن دخل حصنى امن من عدابي، والباس الاعظم هو الغفلة ، والذكر الاكبر هو ان لا تزال تذكر الله على كل احوالك ، اي لاتنساه بالكاثنات، بل تذكره بكل شي تلبست به ، فبعدًا الذكر تتفطى من الشيطان الذي يقود البك الباس دائما ( ومن يمش عن ذكر الرحمن نقبض له شيطانا فهو له قرين ) قمن اراد ان يعرف مقامه عند الله، فلينظر مقام الله عنده .

### 148) وقال ايضا رضي الله عنه :

يكتفي الفقير من اصحابه الذين يصاحبهم للدنيا بان يصلحوا له وحده، فليرض بذلك، وليعرف ان ذلك كرامة من ربه، ولا ينتظر ان يصلحوا للناس اجمعين ( وان قطع ا كثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ) ( وقليل ماهم )

### 149) وقال ايضا رضي الله عنه :

افضل ما يتطلبه العبد من ربه في اوقات الاجابة، وفي الامكنة التي تظن فيها الاجابة، رضوان الله الاكبر ، قان الله اذا رضى عن عبده لا يسخط عنه ابدا ، فقد وقع لتا حين واجهنا القبر الشريف في المدينة المنورة، انناكنا نطلب الاستقامة في الامبور كلها، فسمعت بأدني هاتين ـ والله على ما نقول وكيل ـ الخطاب النبوي يقول لي ان هذا المقال عظيب فلا تطلبن فيه الا الشي الذي لا اعظم منه ، فعلمت انني اخطأت فسألته عما اطلبه فأمرن بطلب رضى الله الاكبر، ثم تذكرت قوله تعالى (ورضوات من الله اكبر) فوجدته اصح دليل لذلك ،

### 150) وقال ايضا رضي الله عنه :

يريد بعض الناس المعالي ببذل المحقرات ، كأنه لا يدري ان الذهب ثمنه غير ثمن النحاس ، فكيف يمال الفقير الرتبة العليا باللفت اليابس ان كاب له ما ينفق منه سواه والله يقول (لن تنالوا البرحتى تنفقوا معا تحيون) واقبح القبيح، صوفى شحيح.

### 151) وقال ايضا رضي الله عنه !

تفتحت الخزائن في هذا العصر ، خزائن الغير وخزائن الشر، فتيسر العلم والجعل مع فقد كثرت الكتب وانتشر العلم ، كما كثرت اسباب الجهل، ودواعي البطالة ، فلم يبق فيه باب من ابواب الخير ولا باب من ابواب الشر مغلقا ، فقد استخرجت النعم المتنوعة كنوزه وأرخت فيه المصائب عزاليها ، فكما تكثر فيه الفواية ، تكشر فيه الطاف العناية ، فنصن فحمد الله على وجودنا فيه، فان كان غيرنا لم يكن ينال فيما مضى الا بالاعمال الكئيرة فالفتح متبسر اليوم ، ولا يشترط فيه الان الا صدق التوجه، فمن صدق في عمله ينال كل

ربح في الحين ، فبينما هو من الجاهلين الغافلين ، اذا يه هو من العلما العارفين ؛

لكن سر الله في صدق الطلب كم ريء في أصحابه من العجب

(182) وقال ايضا رضى الله عنه ؛

هذا زمان غريب الاطوار ، فقد خرج فيه ما كان مخصوصا بيوم الحساب من الاعدوال ، وتراكم اعدال تكون غريبة عن الانسان ، لا يدري كيف سقطت عليه ، ولا كيف اندفع ليها ، وهو الزمان الذي قبل فيه ، سياتي على الناس زمان ، القابض فيه على ديئه كالقابض على الجمر ، (ومن يهد الله فما له من مضل) وللفقير الصادق دائما مخرج من كمل هذه الاهوال ما دام ينحاش الى الله تعالى ويتحتق بقول (حسبنا الله ونعم الوكيل) .

153) وقال ايضًا رضى الله عنبه :

الفقير عو الذي يملك حاله لا الذي يملكه حاله ، فيكون كالجبل الراسخ الذي تثفجر فيه عيون الما" ، وتصطدم به العواصف وهو ثابت لا يتحرك،

154) وقال ايضا رضى الله عنه :

كل من اقامه الله في مقام ترضى عنه الشريمة، يجب عليه ان يرضى به ، فلا يتطلب الانتقال عنه حتى يكون الله هو الذي يتولى نقله ، فكل ميسر لما خلق له ، فان للنفس دسائس في حب الانتقال ولو من مقام يظهر لك انه اسفل، الى مقام يظهر انه اعلى، ففوض لربك فان مقامك حيث اقامك .

155) وقال ايضا رضي الله عنه ؛

ان كل من حصل منا من اصحابنا، يصلح للاقتدا" به وان اختلفت المشارب وتفاوتت المراتب، فالما" الصافى ما" واحد وان اختلفت منابعه، فكيف به اذا اتحد منبعه.

156) وقال ايضا رضي الله عنه ا

ان كل المقامات التي تذكر للاولياء توجد كلها في طائفتي بفضل الله .

157) وقال ايضا رضي الله عنه:

لم يسلم لك من لم يسلم لاصحابك ، ولم يراعك من لم يكن ذا مراعاة لكل من اليك (158 وقال ايضا رضى الله عنه :

ان كل من لاقانا وشرب من شرابنا فقد امثلاً وطبه، فان ازاد بعد ذلك ان يزيد على ما في الوطب من عند غيرنا فانما يريق ما فيه ، وان اريق منا فيمه لا يمكن ان يمثلي " ثانيا وان اجتمع اوليا" المشرق والمغرب .

159) وقال ايضا رضي الله عنه :

ان اصحابنا كعلنا اعينهم بالكحل الذي يحد ابصارهم ، فلا يمكن ان تتمشى عليهم حيل من يكذب في الطريقة ، او يدخل في باب الله بالمظاهر المزيفة ،

160) وقال ايضا رضى الله عنه :

اننى فتح علمي في هذا البهت :

من كان منكم لكم عبدا علا شرفا من لم يكن عبدكم والله لم يسد

لعله يعني انه ما فتح عليه الا بخدمة اهل الله والتواضع لهم واعتقاد انه تسراب نعله. 161) وقال ايضا رضي الله عنمه ؛

كم من فقير فرفعه من سبعين قامة تلقيه انت وامثالك في معواة يبصد قعرها بأكثر من سبعين قامة .

قال ذلك لفقير من المتجردين لا يتعقف عن المتسببين ويتطلب منهم مثاع الدنياء ومثل ذلك يستثير غضب الشيخ كثيرا .

162) وقال ايضا رضي الله عنه :

حقا ان الذي قلناه امس عو الذي نقوله اليوم وهو الذي سنقوله ايضا غدا السى ان نموت ، هو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما يقدرب اليهما قلوب العباد، فذلك لا يبلى ولا يخلق على ألسنتنا، كما ان الفاط الدلال في السوق لا تبلى ولا تخلق على لسائه في كل يوم ، لان عمله في البيوعات واحد .

قال ذلك في مجلس حضر فيه انسان كان سمع من الشيخ قبل في مجلس آخر منسر الذي سمعه منه في هذا المجلس ، ققال في نفسه ، سبحان الله ان الشيخ لايسدور كلامه الا في مقام واحد ، ولم يقل ذلك في قلبه حتى سمع الشيخ يقول ما تقدم ، فعلم انه كوشف عما في ضميره فعراه الخجل ، فتاب الى الله .

163) وقال ايضًا رضى الله عنه :

ان الارتباط بين البشرية والروح، هو السبب في تأثر الذات بما يمرض للنفس الثاعة من الاعراض المعنوية كالفرح والحزن والخوف وغير ذلك فيظهر اثره في الحين .

164) وقال ايضا رضى الله عنه :

ايس هناك لاهل الخصوصية دائما الا السير والزيادة ، فان حصل توقف او نقص في الظاهر، فما ذلك الا للسير والزيادة في الباطن من القوة النورانية، اذ لا تكون القوة من جهنين غالبا في حين واحد .

185) وقال ايضا رضي الله عنــه :

حسن العوائد ينتج الفوائد ، والعوائد التي يطلب خرفهما بين العوائد ، هي عوائمه الغفلة، لا عوائد الخير التي هي مدرجة الوصول، فلا يقطع عوائد الاذكار، الا من لاشعور له بما تمده به من الاسمرار .

تلك هي مقالات الشيخ التي تيسر لي جمعها، وقد اخذت غاليها عن سيدي مولود عن الشيخ، والبعض الاخر عن غيره من الفقرا وقد حرصت جعدي على امائة النقل فيها، ئم حررت الجميع مع المذكور ، وقد عافيت ما عانيت لاؤدي بالعربيسة العماني التي فسي لغة الشلخة ، لات اكل لغة خصائص لا توجد في غيرها ، وكثيرا ما يضرب الشيخ الإمثال كما رأيت ، كما أنه كشيرا ما يستدل بالقرآت والحديث والابيات وكلام العطائية واقوال الصوفية، كما مر بين يديك، قال سيدي محمد بن مسعود انتي اتأمل كلام العارفين خصوصا كلام الشيخ ناجده ينبع من معافي القرآن والحديث ، عرف ذلك العلما وجعله الجهال ، وقد تقدم عن عبد أن القلوب إذا صغت توافق وارادتها المكتاب والسئة.

# ( الفصل الخامس والعشرون في يعض كرامات الشيخ الباهرة )

اعلم ان من الاعاجب التي وقفت عليها استبحار كرامات الشيخ وكشوفاته استبحارا عليها ، حتى ظننت انه او تصدى اليها من يجمعها الكانت تبلغ مجلدات، قما من فقير كنت حادثه حول الشيخ الا وجدته يحكي فيها رأى منه من الكرامات والكشف الشي "المحشير حا وقد تنبعت تقييد ذلك عن بعضهم في كتابي همن افواه الرجال، فكنت اجمع عن كل واحد حرين الفا وكنار كان اصحاب الشيخ الذين يصاحبونه دائما أو في يعمض الاصوال زها المرين الفا وكنار كيل واحد منهم يعرف له ولو كرامة واحدة وقعت بينه وبينه، تبلغ إماته آلافا وكنار كيل واحد منهم يعرف له ولو كرامة واحدة وقعت بينه ولم يكن من النوع الماته آلافا مؤلفة، هذا مع ان ذلك لم يكن يصدر من الشيخ كيارادة منه ولم يكن من النوع عي يظهره بعض المشائخ لاصحابه عيانا ولم يكن الشيخ ممن يهستبل بالكرامات ولا ممن عين الدين عن الدين عن الموا بعد ، وغالب نوع الكرامات الصاحرة من الشيخ انها عو من باب ها يستنهض المريد عن يتقده من وحلة ينتشب فيها ، او من التكلم على الخواطر وذلك منه كثير جدا جدا ، و كان ذلك معتادا من اصحابه لا يستغربونه ، قائد كر من الكرامات ما تيسر الما الان

## الكرامة الاولى

اخذ عنه انسان من اداوزیکی وکان من العجان ، فعزم ان یعاود ما کان یالفه فاختلی احد منه و معاود ما کان یالفه فاختلی احد و معاود مناز تصنیع ؟ الله مادا تصنیع ؟

فأهوى الشيخ بوده الى العصباح فأطفأه ، فصار الرجل خجلا هنيهـة ، ثم استفعاق فأخرج عنه المراة فلم يوها من ذلك النهار ،

#### 4\_\_\_\_\_F

ارسل الشيخ سيدي الحاج محمد بن عدي الواعظ في اول اعتناقه لطريقته ولا يبزال شابا كما صام سنتين يسرح ثيرانا للزاوية في وادي تبون فكات يجتمع في المسرح مع اعرابية جميلة صارت تترامى عليه وعو يجتمد ان يسلم منها، فدفع عنه المعصية اياما حتى غلبته نفسه وقال ؛ لئن لم يغتني الشيخ بهمته الى العشية غدا لابلغن مسرادي ، ولم تكد العشية تقرب حتى وصل اليه الرسول من الشيخ بعجلة شديدة ، وقد بعنه الشيخ من الزاوية الالفية من مسيرة يومين للمجد او اكثر، فأمره بأن يسرع حتى يصله ، فقال له بمجرد سا تصله اذهب بالثيران وبعها واقدم معه ، فان وصلت عشية فلا تنتظر الصباح ، وات وصلت صباحا فلا تنتظر العشية ، وهاتان المكرامتان تدلان على مراعاة الشيخ لمريديه من الغيب وقد حكى عثل ذلك عن سيدي احمد بن موسى في بعض مريديه .

#### الثالث\_ة

حدث سيدي محمد الزكري قال كان الشيخ استنقذ من بحبوحة الماصي سيدي الحسير الولكود البعمراني واصحابه حتى قابوا من الالعاب الشيطانية التي اولعوا بها ، فكانوا من اصحاب الشيخ ، ثم لما رجعنا من عندهم وسحنا التي جهة القبلة، استدعاني الشيخ يوم فأمرني ان ادعب مسرعا التي بعمرانة ، وان اجد السير قدر ما يمكن لازور اولئك الفقرا فده فدهبت مسرعا ، فبعد ايام وصلتهم فوجدتهم راجعوا ما كانوا فيه اولا ، فانخرطوا ثانيا في ملاعب احواش بسبب فقيه افراني ناصري الطريقة ورد عليهم بسد الشيخ ، قصدر يرميس الشيخ وطريقته المشددة وكمل ما يلزمه للناس ان يتركوه ، حتى إنه صار يامرهم هولبت الشيخ بملعب احواش، فصار ينادي ان كمل شابة احتجبت سققع في هلاك ، والناس دائب اسرع الى ميادين الهوى ، فسرعان ما اصاخ له الناس ، ومن بينهم اولئك الفقرا الذيب تابوا على يدي الشيخ ، قال الحاكي فلما وجدتهم على تلك الحال عرفت حينتذ لعاذا بمشي تابوا على يدي الشيخ ، قال الحاكي فلما وجدتهم على تلك الحال عرفت حينتذ لعاذا بمشي رؤوسهم اضغاث الحبى على عادة المجان في الملمب ثم صرت اعذاهم وأؤنهم فيما وتعي فيه، ثم ذهبت الى فلك الفلم مني ، فعلمت ان الشيخ هو الذي يتكلم عن لساني بهده ولا عيف يخرم ذلك العلم مني ، فعلمت ان الشيخ هو الذي يتكلم عن لساني بهده ولا عيف يخرم ذلك العلم مني ، فعلمت ان الشيخ هو الذي يتصام عن لساني به له ولا عيفن ان يعرفه امي عثلي ، فأحيا الله اولئك الفقرا فصاروا بعد من العارف لا اعرفه ، ولا يمكن ان يعرفه امي عثلي ، فأحيا الله اولئك الفقرا فصاروا بعد من العارف

### الرابعية

ئمنا نرى من سيدي مبارك أزكوك الامي تلاوة كثير من آي القمرآن وسوق ك

من الحديث فحدثني أن سبب معرفته للقرآن وللحديث ما وقع له مرة في مراكش وذلك ان الشيخ ترك فقرا" من اصحابه عناك سنة 1528 ، ومعهم سيدي سعيد التناني، قال سيدي مبارك فاستدعاني سيدي سعيد يوما اذا وسيدى احمد العتلاني فدفع اكسل واحمد منا ربع ريال ، وأمرنا أن نخرج ليشتري كل واحد منا ما يشتهي ، فرجع سيدي احمد بشوب أبيض عنهاف رقيق؛ ورجعت انا بعنةود من العنب، فسأل سيدي سعيد كل واحد منا لعاذا اخترت هذا الذي اشتريته، فقال له سيدي احمد اتني احب ان البس الثوب واتجمل به احيانما ، وفلت له اذا : أن العنب الان كما بدأ في الطيب وهذا العنقود هـ أول عنقود عمرض في السوق ، فأردت ان اشتريه لك لانك عارف بالله، لنا كله قبل ان يفوز به يهودي كنافر بالله تم صرف سيدي احمد فقال لي ان مقصودي ان اعدرف ايكما يصلح ان تظهر فيه روح الشيخ ، لأن علما كبارا من اهل المدينة سيجيئون الان لاختبارنا ، ولا اريد ان يجيبهم الا من لا تظن منه الاجابة ، ليكون كرامة للشيخ الذي يريد عؤلا" ان بختبروه باختبار اصحابه والات انعم سيدخلون فتول انت المذاكرة معهم ، ودع لسائك يقول ولا تبال، قان الشيخ عو الذي سيتكلم عن السائك، وبعد قليل دخل العلما" فابتسمأوا المدّا كرة فابتسدرت اليهم، وأيتنى حينئذ كأنتي احفظ كل القرآن والحديث وعلوم الاولين والاخرين فصلت عليهم صولة ورتهم حتى اقروا بالعجزء ثم طال عجبهم لما علموا انتى امى، فاعلنوا انهم يسلمون للشيخ والاصحابه ، ومن ذلك الوقت صار ما حفظته يتناقص يوما فيوما الى الان، فما كنت احفظه السنة الماضية ينقص عنه ما بقى لى في عده السنة .

هاتان الكرامتان تدلان على ان روحانية الشيخ تثقيص بعض اصحابه لشدافع عن حوزة اصحابه بالغيرة العجيبة التي عرف بها دائما ، وقد تقدم عن سيدي مولود انه راي حانا يوما الشيخ انطوى في سيدى سعيد التناني ويتكلم بلسانه ، وفي علم الارواح اليوم في يزاول عيانا ما يشهد بمثل هذه الوقائع من تقدص انسان روح آخر ،

#### الخامس\_ة

وحدثني سيدي محمد بن علي النادلي نزيل الجديدة ، وقد كان انقطع الى الشيخ الزاوية الالغية 1317 ه حينا الا انه لم يستطع مجاراة الفقرا في العادات ولا في العبادات عب الشيخ وهو مبغور بكل ما رآه من الشيخ، فكان لا يسزال يجمله قطب احاديث المجالس بين المحالس بين المحاربين قال، زرت يوما الشيخ سيدي محمد بين عبد المحبير الكتاني المحالس ابان عنفوان الاقبال عليه، فرأيت بسطة في الجمال الذائسي ، وتوسعا في حاره بفاس ابان عنفوان الاقبال عليه، فرأيت بسطة في الجمال الذائسي ، وتوسعا في تعبير، وتدفقا باقوال اعل النصوف، مع انبساط في الفراش والمأكل وعدم التضييق ، وكثرة سيال من الناس، وهم ينزلون عند الشيخ في ارفع الضيافات ، فقاست في نفسي عدا والله الشيخ، وهو الذي يليق بامثالنا أهل الحضر ، فانتا لا نقدر على شظيف العيبش وعلى منا

فيه الشيخ الالغي واصحابه، فلما خرجت من دار الشيخ النكتائي ، ومشيت خطوات تمثل لي الشيخ الالغي اراه بعيني عاتين، ثم مشى الي حتى واجعني فبصق في وجعي بيصاق كشير وهو يقول (تفو)، ثم غاب عني، فعلمت ان الشيخ غار حين فضلت عليه الشيخ النكتائي . فتبت لله من ذلك .

#### السادس\_\_ة

وحدثني الفقية سيدي الحسن الماسي الذي كان تجرد بين يدي الشيخ سنين عديدة انه كان في مبادئه بعدما اخذ عن الشيخ جلس الى ضريح الشيخ سيدي مسعود أفلوس بادا كنيضيف و قال وبينما انا اواجعه اذا بالشيخ جلس بيني وبين قبره و فأطرقت حياً و نده عنى و فكان ذلك احد الاسباب حتى انقطعت اليه .

#### السابع\_ة

وحدثني سيدي ابوبكر بن عدر عن سيدي احدد الفقية انه ضبف مرة فقرا من المالطريقة التبجانية ، فجلسوا يذكرون الوظيفة ، قال وانا منتبذ عنهم ، فالتفت فشاهدت الشج متربعا فوقهم في الهوا ، فاستولى علي حال شديد اجهشت به بكا ، فقلت ان الشيخ الي الان لم يزل يتحوف ان انقض عهده ، وان يستجلني غيره ، وحين رأى اولئك بكاني ظنوا انني ابكى تأثرا بما هم فيه ، فصاروا يرفعون اصواتهم في قرا ة الوظيفة ، ويزيدو غنتهم رنة ، وقد رأى المذكور الشيخ مرات اخرى كذلك، منها جلوسه بينه وبيسن درب قبر الشيخ سيدي محمد بن ناصر في تامكروت ، وقد جلس اليه سهدي احمد الفقيه يوسيزور منه، ووقف عليه مرة اخرى وهو في شدة ، فقال له لاتخف، يراه في كدل ذلك عبد

#### المامنية

وحدثني سيدي مولود ان احد الفقرا\* من رأس الوادي اخبره انه كان قبل أن ينحرفي طريقة الشيخ معدودا من اصحاب الشيخ سيدي الحسن التيملي الايرازاني ، قال ثم عرف اصحابه بانني انفرطت في الذي انا فيه عقدوا مجلسا عاما فصاروا يلومونني ، وسعد
جهال ربما نووا أن يضربوني ، فلما اكثروا على رأيت الشيخ جالسا بينهم اراه عيمانا ينشبوا أن افنتح احدهم الذكر فاشتغلوا به ، فنسوني فنجوت منهم ببركة الشيخ الذي اراه
ولا يرونه هم .

هذه كلها تدل على غيرته الطافحة . وعلى كونه لا يحب من اصحابه ادنى النفات وهذا يصدق ماكان يقوله ، من ان الاشياخ لا يفيب عنهم من اصحابهم بفضل الله شي ير ارواحهم لا تزال ترعاهم اينما كاندوا ،

#### الت\_احة

وحدثني سيدي مولود : قال كنت دخلت يوما الى تاكموت فوافقت فيها دخول جيش القائد محمد بن ابراهيم التيوني ، وقد دهم بشدة ، فخفت ان يفتك بالناس ، فعرانسي حال عظيم خوفا على الناس ورحمة بالضعفا ، فتوجهت منفردا بهمتى بعد عصر يوم فاذا بالشيخ المامي جالسا ، فلم اكد اراه حتى انكشف ما بي وذلك عند اصفرار الشمس ، فوجدت برد التسليم للقدر ، فكان ما كان ، وهذه الرؤية وقعت للمذكور بعد وفاة الشيخ وهذا بختصر من حكاية .

#### الم\_اشرة

قال شاهدت يوما عجبا من الشيخ فقد كنت امشي ورا"ه في اداوتئان وهو على بغلته والفقرا" منتشرون ، فلم ألبث ان رأيت البغلة مشت بالشيخ وقصدت به قحت شجبرة كبيرة معرشة انحدرت جدوعها الحبيرة الى الارض ، فاخذني الدهش فصرت ارى ، فاذا بالشيخ صاح (الله)، واذا به مع البغلة ورا" الشجرة وقد تعلقت عمامته باشواك الشجرة فلا ادري كيف تخلص الشيخ من تحتها مع اعتقادي ان ذلك خرق عادة ، وانه لا يعكن ان تدشي البغلة تحت الشجرة عادة ، فايقنت ان ذلك من باب خرق العادة .

#### الحادية عشرة

وحدثنى ايضا انه جلس الى ضريح الشيخ بوما يشكو اليه ما يلاقيه من التعب مع الناس في التطبب الذي اشتهر به عند كبل احد ، فلا يسزال بيسن المرضى وذوي العاهات متنقلا، فأجابتي الشيخ من القبر بأن ذلك هو مقامك، فالله يجعل الشفا في يدك، وقد ذكر انه كان كثير ما يوجه الاسئلة الى الشيخ من يعيد في حياته وبعد مماته ، فيجيبه اما بحديث ، قال ولا يتصدر منه الجواب الا بهذين ،

### الثانية عشرة

وحدثني المولى احمد الدرعي الضرير ، قال اضر بي الجن كنيسرا في داري ، وأنا اقرآن، فاذا بالشيخ اراه بعيني جلس الي فعافاني الله معا كنت اجده ، هذا وحضور الشيخ عند المرضى من اصحابه كثير جدا ، يحضر اليهم بذاته يرونه عيانا ، وستسرى ذلك في كلام سيدي محمد بن مسمود .

### الثالثة عشرة

وحدثني سبدي ابوبكر بن عمر الايليغي قال حدثني سيمدي احمد بمن باعا الالغي ،

وهو القيم على حرث الزاوية وعلى الحصاد ، وكان يلازم دائما زاوية الشيخ مع قريئته في كل الصلوات وقد شعد له الشيخ بمقام يوازي مقام سيدي احمد بن موسى قبال ضاع ولد لبعض حراطين دوكديس وهو صغير اسود ، فقتش عنه في كل محل، ولم يشك ان اللصوص سرقوه ليبيعوه على عادتهم اذ ذاك في امثاله ، فجا " الى الشيخ يبكي عليه بكه " مرا ، فقال له الشيخ على فتشت عنه في هذه الحقول ؟ وأشار الى الحقول امام الزاوية ، ثم خس معه الشيخ من المركع الى الباب ، فقال له وهو يمد يده ، انظر اليس شخص يستبين عناك ، وأشار الى مسيل الما عند اشجار التين ، فذهب اليه الحرطاني فاذا بولده بعينه .

### الرابع\_\_\_ة عشرة

وحدثني سيدي محمد الزكري قال كنا مرة مع الشيخ عند اهل بورايس في قبيلة آيت يحيا حول تارودانت فضيفوا الشيخ والفقرا عيافة استمرت اياما ثم تطلبوا من الشيخ ان ترجع لهم امة سرقت لهم ، فقال لهم الشيخ نطلبها من الله ثم من هناك الى زاوية الشيخ سيدي الحسن التملي الايرازاني ، قال وبينما نحن في مجلس الشكر صباحا ، أذا بامة دخلت فصارت تتخطى الفقرا حتى وصلت واحدا من اهل بورايس فا كبت عليه فاذا بها هي تلك المامة والرجل سيدها ، فسئلت من اين أتت؟ فقالت لا أدري وعمن اتى بها فقالت لا أعرته الا أن انسانا اوتفني في الباب وقال لي ، ادخل الى هذا المحكمان ، فان فيه سيدك ، فكانت كرامة شهدها كل من حضر في موسم سيدي الحسن .

### الخامسة عشرة

وحدثني سيدي مولود قال: لاقينا احد من تلقنوا طريقة الشبخ في تافيلالت لما زرناها بعد الشيخ، فصار يحكي لنا عن صفات الشيخ، ثم قال انني اعرفه معرفة تامة، وذلك انني تناولت رسالة من رسائل الشيخ التي يكتبها الى شرفا تافيلالت، فرأيت وجه الشيخ تجلى لي في صفحة الرسالة ، فصار يصفه كما هو .

### السادسة عشرة

وحدثني احد الفاسيين الصادقين وهو مولاي الطاهر المنجرة قال: رأيت معن ابيلت عجبا ، وذلك انني دخلت مراكش 1327 ه فصرت اسمع بأن الشيخ سيدي الحاج علي متوجه الى مواكش ، ثم اخبرت انه نزل في زاوية حومة القصور الدرقاوية، فذهبت اليها فوجدتها مكتظة بالفقرا ، ثم لم اكد ارى الشيخ حتى تبين لي انني طالما اجتمعت معه في قبة مولاي ادريس بفاس، لا اشك في ذلك ولا ارتاب، وكنت احسبه احد اهل فاس دائما ، نه عرفت ان الشيخ لم ير فاسا منذ ان الم بها سنة 1299 هـ

#### السابعة عشرة

وحدثنى سيدي مولود قال: حدثنى مجاطى انه كان فى فاس فذهب ليزور من مولاي ادريس فجلس فى القبة ، قال فاذا بالشيخ سبدي الحاج على دخل فزار وخرج ، تحققه كما عرفه من بلدنا ، فظننت انه ورد من سوس الى فاس بأصحابه على عادته في السياحة ، طما خرجت من القبة صرت اسأل اين نزل هو وطائنته ، وبحثت فلم اجد الخبسر عند احد سن اهل بلادنا هناك ، قال سيدي مولود ، كان هذا الانسان يطبل العجب لانه لا يعرف اشيخ ولا كراماته ، فليس من الفقرا "اصحابه الذين يعرفون احواله ،

#### الثامنة عشرة

وحدثتي سبدي مولود ايضا قال: حدثتنا الفقيرة الصوفية الذاكرة السيدة ايجو الامسرائية، قالت مرضت في زمن حتى بلغ المرض مبلغا عظيما الى ان غبت عن شعوري، فإذا بالشيخ آبل الي يمرضني حتى استفقت فلازمني وانا اراء عيانا وهو يطبني قشافاني الله ، ثم غاب عني، وكنانت تحدث بذلك دائما ، ومثل هذه ذكرها سيدي محمد بن مسعود عن بعضهم اله رأى الشيخ عاده في مرضه فبري " - في حكاية ،

#### التاسعة عشرة

واخبرتى ايضا هو وغيره عن الفقير سيدي احدد بن سعيد من آل صري الرؤسا الركوبين انه كان مرة في حرب بين قبيلة اداوزكري وبين قبيلة ايسافن ، فبينا هو يشى مع اداس اذا بهم وقعوا في كبين من اعاديهم فجرح في رجله فاذا هو يرى الشيخ عادا يقوده ومن معه نحو تلعة ، حتى نجوا بخرق عادة من الذين كمنوا لهم ، وكادوا يعلكونهم كلهم اجمعين .

### العشرون

واخبرني فقير تملى اعمى كان يقطن في قرية البكارة بالشياظة ازا أحد درا ، قال وردت الى السويرة فصادفت امام باب المدينة في رجوعي بننا تتكفف، فأعطبتها ما تيسر مالتها عن اهلها، فزعمت انها يتيمة، فطلبت منها أن تأوى الي لاقوم بغا، ففرحت بذلك خمبت بها ، وبعد ايام صارت تبكي وتطلب ابويها ، فقلت الم تزعمي انك وحيدة ؟ فصارت خرخ فذهبت بها واطلقتها امام ياب المدينة ، ثم دخلت المدينة اقضي مآربي، فاذا يعما مع رجل في سوق أقا فترامى على الرجل ، فصار يصرخ وينادي في الناس، ان هذا سرق بنني حجمت علينا الناس وهم في ضوضا وانا ابين له الحقيقة ، ولكن اين من ينصت لمي وهو آخذ بتلابيبي، فلما اشتد على الحال استحضرت الشبخ في قلبي اذا به وقف على عبانا

بردائه المعهود ، فلكمني في صدري، وقال ان من لا فائدة اله في شي\* فكيف يشتغل به ثم وسع الزحام عنى فخرجت .

#### الحادية والعشرون

وحدثني كثيرون منهم سيدي مولود قال : حدثنا الفقير السلقب باسكاتي من قرية إداولصطات بالفائجة قال ، تعرض لي يوما للسوص في طريق فاشتد علي الخوف فرأيست الشيخ بعيني كما كنت اعرفه ، وبيده بندقية فقال سر بنا ، فمررنا باللسوص ولم يحركو ساكنا ، فصاحبني حتى وصلت قريتى آمنا ، ثم غاب عنى .

#### الثانية والعشرون

حكى المذكور ان العتجردين خرجوا يوماً من مصلى الزاوية الى المركع في الصيد فسألهم الشيخ عن سبب خروجهم، فذكروا كثرة البق، فصار الشيخ يقول انحن الساكون أم البق ؟ فصار يكرر ذلك ما شا" الله فرجع الفقرا" الى المكان باذن الشيخ ، ثم انقطع البق في الحين هناك ولم نره في تلك السئة .

### الثالشة والعشرون

واخبرني سيدي ابراهيم البصير النزيل بنبيلة بنى هباط بنادلة الان ان فقيرا كان معهد في يوم الحريق الذي استطير بالبارود في موسم غوشت عند مشعد سيدي احمد بن موسى سنة 1827 ع وقد سماه باسمه ولا اعرفه انا قال انه اخبرهم ان اندفاع البارود طار بالى السما قالقاء بعيدا ، وقد تلقاه الشيخ الذي كان يعرفه عقى المعرفة ، فسلمه اللهبيركة وقد رآه عيانا في الهوا حين تلقاء بيديه .

### الرابعة والعشرون

واخبرنى الفقير سيدي أبراهيم العروم ، الداكن في قرية تيزملالين بقبيلة متوصة انه حضر في موسم الشيخ سنة ، فحين صليت العشاء ، وقد علا الشيخ فوق منبره ، والفقر اكتفات بهم الزاوية وهو يبدي ويعيد في الوعظ والمذاكرة ، خطر لى ان انفسل مر الحجلس لانظر بغلتي فأزيل عنها المخلاة ، وقد كنت بحيث يمكن لي ان اتسلل من غير ان اتخطى الرقاب وحين وصلت مرابط البهائم ورا الزاوية اذا بالشيخ وهو بردائه وعسات يستدير بالبهائم ، فحين قربت منه وعرفته نداداني ، ماذا تصنع هنا ؟ اذهب الى المجلس فرجعت في الحين ، فوجدت الشيخ على المنبر ، فقلت لمن كانوا إزائي هل قام الشيخ مر مكانه الان ثم رجع اليه ، فقالوا انه في محله منذ جلس ، فعرفت ان ذلك كرامة من الشيخ اكرمني الله بها ، فاستنعضتني الى ربي ،

#### الخامسة والعشرون

وحدثني الدؤدن سيدى عجد بن بلعيد التنائى قال اخبرتي الواعط سيدي الحاج محد بن عدى ان الله ازال له العجاب يوما في آخر مجلس للشيخ في احد مواسعه صبيحة يدوم الاربعا"، والفقرا" يسلمون عليه لينصرفوا ، وذلك في المركع قال فرأيت للشيخ ذاتين انفصلنا المامي، فبقيت احداهما واتفة تودع الفقرا"، والاخرى صارت تعشي متوجعة الى الدار فطلعت من المراقى فدخلت الى البدار .

#### السادسة والعشرون

وحدثني الفقير المتجرد سيدي علي الفاكيامتي النزيل الان في الرحامنة قدال خنت يوما حارج الزاوية الالغية، فآردت ان ادخل من بابعا، فإذا بالشيخ استنبد في محدان في المعر كان يستند فيه احيانا، فاستحبيت من المرور به ، فرجعت وقصدت الباب الكبير الذي تدخل فيه الجمال والبغال ، فانا به ايضا واقفا يتمشى ، وانما اراه يعيني هاتين والدوقت نعار ، فرجعت الى الباب الاخر فادا به لا يزال في محدانه فكذبت عيني فرجعت الى الباب الكبير ثانها فاذا به لا يزال يتمشى ، فتسردت حتى عرفت ان دلك كرامة من الباب الأول الذي استند فيه نقبلت رأسه ، فلكمني بلكمة وقدال الشيخ فدخلت عليه من الباب الاول الذي استند فيه نقبلت رأسه ، فلكمني بلكمة وقدال الله يابهيمة لا تزال تدور هكذا .

#### السابعة والعشرون

وحكى لي سيدي مواود قال : رفع الله الحجاب لي عن الشيخ يوما وهو واقف في سطح الزاوية وهو كما رأى علال رمضان ، ورأيته يتمنطق بمنطقة ثم يأخرى على عياة العامل المجد الذي يعزم ان يقبل على عمله بالجد العشير، فعملمت ان الله ارائي العمة التي عزم الشيخ ان يقابل بها هذا الشهر المبارك .

### الثامنة والعشرون

وحدثني سيدي احمد بن الطيب الزكري قال: اقدر على الشبخ يوما اتر اختتام الجلس في سياحة يقبيلننا ان ابيت معه ، وانا لا اقدر على ذلك اكبارا لمقامله واستحيا منه ، الا انه ألزمني ذلك إلزاما ، فحين جلسنا في المحل واستند الشبخ وقلد تلوى في ردائله والمحل فيه نور من القور ، جلست انا منتبذا لا يحوم يعيني النوم ، فبعد برهة من الليل التفت فرأيت ردا الشيخ وحده على الارض وليس فيه الشيخ، قصرت احقق بعيني حتى تحققت ذلك بلا ريب ولا شك، فبقيت ساكنا ما شا الله تم النفت الى الردا ، فإذا بالشيخ فيه كنا كان اولا وهو يتحرك ، فلم انم الى الصباح .

#### التاسعة والعشمرون

وحدثني سيدي مواود عن الحاج محمد الادزورائي الزكري قال ، كنا في شدة في وسط البحر لما دُعبنا الى الحج فكاد المركب يفرق ، فرأيت الشيخ بسلطامه المعطود مثله للجزوليين حاضرا معنا يعاوننا حتى انجانا الله ،

### الثلاث\_\_\_ون

وحدثني المؤذن سيدي محمد الدرعى ابو الركيك قال : حدثنا الفقيسر سيدي بلعيد النا كموتى انه سع الشيخ وهو عندهم في تا كموت يقول في المجلس، ان من لا يقدر ال يضيف الفقرا " بخبزة واحدة ، وان يؤويهم الى مربط بقرته لا يزال بعيدا من الاخلاص - او كما قال - قال، فذهبت فكنست كل البقرة، وفرشت فيه حصيرة هى كلما عندي، كما ان مربط البقرة هو الذي املكه في المسكن ، ثم طلبت من الشيخ ان يبعث الفقرا " الى داري وأن يكون معهم فأذن لهم فصار الفقرا " يدخلون حتى اكتض المكان الى معدار الباب ، فجا الشيخ فوقف بالباب ولم يجد مدخلا ولا مجلسا يجلس فيه، فقال اي ما هذا، فقلت انك الذي الشيخ خوقف بالباب ولم يجد مدخلا ولا مجلسا يجلس فيه، فقال اي ما هذا، فقلت انك الذي عنا والى هنا الديار التى تجاورني في الجهات الاربع.

#### الحادية والثلاثون

واخبرني كشيروت أن الفقير الناجر الواعظ سيدي محمد أجدي الأرياري التناني كان يذبح كشيرا من غنم له حين كان الفقرا " يبنون زاوية ازيار ، ثم ساح الشيخ الى تلك الجعة ، فأصاب الفقرا " جوع شديد ، فوصلوا أزيار فبادر المذكور فعيا من اللحم والحبر ما سد به خلة الفقرا " ، فكان الشيخ يدور على ذلك الطعام لما تعيا ، فصار يقول في نف ويحرره : حازها اجدى ، ذهب بها اجدى ، فأفلت منه بعض كلامه فاستوعبه من حوله فلم يلبث المذكور أن فتح عليه في الدنيا حتى عاد تاجرا كمبيرا ، ولا يزال حيا الى الان فلم يلبث المذكور أن فتح عليه في الدنيا حتى عاد تاجرا كمبيرا ، ولا يزال حيا الى الان

### الثانية والثالاتون

حدثني سيدي ابو بكر بن عمر وغيره ان سيدى الحاج محمداً التواتمي كان يحدثهم بان السبب في اتصاله بالشيخ، انه كان ذا همة كبيرة في التطلعالى الشيخ الحي ليأخذ ببده ويوصله الى ربه، وقد علم من كتب القوم ان ذلك لايقع الا على يد شيخ حي من المشايخ الحجار، فقيل له ان اردت استجابة دعائك، فالزم اختتام دلائل الخيرات كل يموم السي

ربعين يوما ، قال فذهبت الى يستان لي في قريتنا يافليم توات فانقطعت فيه لذلك ، ففى الوقت الذى اتعمت فيه ذلك العدد. وقف امامى رجل امعنت فيه النظر حتى تحققت اوصافه فعار ينقر لي جبعته بسبابته ، كمانه يقول لي انا صاحب حاجتك ، ثم ذهب عني شخصه عفولت على التقتيش عنه، وقد وافق ذلك احتلال بلدنا بالنصارى، وقد كنت ذا بيت وصيت ومال ، فحاولوا ان يقدموني رئيسا ، فهربت منهم الى جعة تافيلالت ثم درعة ، ثم لاقيت بعض اصحاب الشيخ، ثم عزمت على زيارته، قرأيت شيئا كقوس قن معتدا من اصامي الى جعة سوس فسافرت مع فقرا ، ولم يزل ذلك امامنا حتى وصلنا باب الزاوية، توجدت رأس تلك القوس معتدا من امام الباب ، فما وقفنا حتى خرج الشيخ ، فإذا بسه هو ذلك الشخيص الذي رأيته في البستان بعينه ،

#### الثالثة والثلاثون

وحدثني سيدي احمد بن الطيب ، قال حدثني الفقية سيدي المدني الثبه حدثني فال حدثني القائد عبد المالك المحوري فاه لغي ، قال تحامل على القواد الذين كانوا معنا في وقمة قصاروا يشون بي للسلطان فخفت على نفسى ، فجمعت من انق بهم من اصحابي فلم وتعم بآلاف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم حثثهم ان يقصوا علي ما يرونه في المنامات ، فأخبرني احدهم ان قائلا قال له : قل للقائد لا بأس عليك فلم اقتم مذلك فزدتهم على ذلك العمدد ، فقص ذلك الرجل ايضا علي مثل ذلك، فأمرتهم بالزيادة ايضا على ذلك العمدد ، فذكر لي ذلك الراثي أنه راى الرجل وعرف صفته ، وقد امره ان يقول للقائد يتهيأ المرحبل في الوقت الفلاني فإنه لا يخاف شيئا ، وليذهب الى حمال سبيله على فغملنا ذلك فنجونا بأنفسنا ، ثم قات لذلك الراثي يجب عليمك ان تذهب الى سوس لعلك تجد الرجل فإنه صاحب الوقت ، فتسوق موسم سيمدي احمد بن موسى ، فتصار يلاقي يصل الى القائد فوعده بذلك ، ثم اتصل الشيخ به كشيرا ، فكان ممن يتيسرك بهم القمائد ويعقد فيهم خبرا .

### الرابعة والثلاثون

وحدث مولاي محمد الشرقاوي الافرائي من كبار اصحاب الشيخ قال ، خطب فقيه مني : ينتا فلم ارد ان اقطع في امرها شيمًا حتى اشاور الشيخ ، فلما شاورته سكت مليا ، تم قال نعم الصهر القبر ، فلم تمض الا ايام قليلة حتى مرضت فماتت ، وقد عرفت ان ذلك هو مآلها مند سمعت الشيخ يقول ما يقول .

## الخامسة والثلاثون

وحدثني سيدي محمد العيساوي التزنيثي قال ، بات الشيخ ايلة عندي في داري ، فشركت عنده طرفا صغيرا من شمعة فذهبت عنه فصرت اتردد طوال الليل الى سا حوالى البيت ، فاسمع الشيخ يتنفل ، وارى الضو كما كان ، ترددت مرارا الى ان اتيت بالوضو "سحرا فوجدت الشمعة على حالها لم ينقص منها شي ".

### السادسة والثلاثون

حدثني اناس منعددون عن الفقير ابن الاشكر الرسوكي قال ؛ استعرت مركوبة الى الزاوية في موسم من مواسم الشيخ فأصابها مرض عضال هلكت به حتى لا نفس فيها ، فانتفخت اطرافها ، فدهبت فيكيت على الشيخ ، فأتاها الشيخ وهي جيفة فعرها برجله ، فلم نزل عن مقامنا حتى قامت تتنفس كانما نشطت من عقال .

### السابعة والثلاثون

ووقع مثلها المركوب انسان آخر في رفقة سيدي احمد الفقيه من أهل القبيلة ، قال التينا بالحيال لنجر البغلة وهي ميئة قطعا ، فاذا بالشيخ اثانا فقال كلا انها غير ميئة ، ثم صار يستديرها ويركلها برجله حتى قامت ، وكان سيدي احمد الفقيه يقول ؛ يحسب الشيخ انشا بله لا نعرف العبت من الحسي ، فأراد ان يخفي الكرامة عنا ،

### الثامثة والثلاثون

وحدثني ايضا كثيرون عن تقبر سهوه في امسرا ، ذبح للشيخ - وقد بات هناك مع الفقرا م ديكا ، وفي السجر سعمه هو وقرينته يصبح في مكانه ، فدام على ذلك حتى افشوا السر ففقدوه ،

### التاسعة والشادثون

وحدتني ايضا كثيرون ان الشيخ بات في قرية تادرارت ببعدرانة حيث الفقيه سيدي الربير ، فاتى الى الشيخ بمائدة فيها سكرجة كبيرة من العسل سع خبز ، فحين اخرجت المائدة من عند الشيخ قال احد الفقرا البعدرانيين للاضياف كلو كل سا في السائدة فله يزالوا بها حتى لحسوا ما فيها ثم تفقد الشيخ المائدة فماذا هي كجراب ام موسى فمارغة وام تبق فيها بقية من عسل، ولم تكن العادة ان يوكل الادام هكذا ، فخداهم الشيخ، شم اس بالمائدة فتركت في محل قموده ، فلما جا خادم الفقيه لبرجع بالمائدة دخل احد الفقرا من اهل البلد واخرج المائدة وهي ثقيلة ، فازال غطائها فاذا بالانا يفيض عسلا ، فقال الفقرا الهلا البلد واخرج المائدة وهي ثقيلة ، فازال غطائها فاذا بالانا يفيض عسلا ، فقال الفقرا المناهدة واخرج المائدة وهي ثقيلة ، فازال غطائها فاذا بالانا يفيض عسلا ، فقال المفترا

ن الشيخ ملاً من عنده الاذا" بالمسل ، وحان يظن أت الشيخ يحمل معه الادام ، فقالوا على الشيخ ملاً من عنده الادام ، فقالوا على أبله يكفيك انت ستر عورة الفقرا" امام الفقيه، لثلا يقول ان الفقرا" لا يعرفون الادب واما العسل فقد عرفنا من اين جا"، فما عو الا عمة الشيخ وكرامته ، والا نمتى تكون رفاق العسل بين امتعة الشيخ .

### الاربع-ون

وحدثني سيدي عمر الحوزي قال: صحبتنا الفقيرة الصالحة المسيدة فاطعة ام هادور الى حوسم الشيخ وهي قصيرة مسنة ضعيفة ، ولغا حمار قصير قلما تبقى فوقه ، فصرنا نتساوب على حفظها ، فقلنا بيننا لا ندري ما الذي يجشم الفقيرة هذا التعب في المشي ، مع انها معلومة بالخطوة ، وفي قدرتها ان تاتي الموسم في احظة ، فكوشفت بها قلنا ، فقالت ان حالي في الخطوة يقبله منى كل اصحاب الوقت من الاشباخ ، الا شوخكم سيدي الحاج على خلوت الى موسمه مرة فتلقاني امام زاويته ورماني بيده في داري، فقال اياك ان تاتينا عنى خطوت الى موسمه مرة فتلقاني امام زاويته ورماني بيده في داري، فقال اياك ان تاتينا حق اخرى الاكما ياتي غيرك، فلولا ذلك لما عائيت هذا المشي ، فقد كنت الج على سيدي لحاج الحسن التاموديزتي ومولاي احمد في مضاجعهما فيقبلان حالي ولا يأباه على الاحجكم وحده ،

### الواحدة والاربعون

وسمعت شيخي سيدي سعيدا التنائي يقول: قبعت الشبخ في صبيحة اليوم الذي اخذت في الورد عنه ، وهو راكب وأنا راجل ، فضرت اقول في نفسي : ليت شعري متى تعصل في الدعرفة بالله الثامة حتى اعرف الله في الاحجار والاشجار والاكوان كلها ، ولم يجل خلك في خاطري حتى الثفت الي ، وقال : ان كست تعسي ثم اطلعت فجأة من ثنية على دار السلطان اتنه كر السلطان في تلك اللحظة ام تنساه ؟ فقلت بل اتذ كره ، فقال كذلك فا وصل الفقير ان يذكره كل ما يراه من الاحجار والاشجار والا كوان كلها الله، فقد عرف الله فيها ، قدال فقرب الى مقصود الصوفية بهذه المبارة ، وذلك اول كشف رأيته من الشيخ .

### الثانية والاربعون

قال ؛ كنت في مبادى التجريد عند الشيخ اتأمل في قوله تعانى ( لا يستوى منصم من انفق من قبل الفتح وقاتلوا وكلا وعد من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد لله الحسنى ) فقلت ، أما معناه المقصود فانه ظاهر ، وليت شعسرى بماذا يقسسره الصوفية بالتفسير الذي يسمونه تفسير اشارة ؟ وهو تفسير آخر يفهمونه بالدوق ، ولكن بشرط ان لا يخالف تفسير اهل الظاهر ، قال فراجعت ما امكن من التفسير وفي المشية ونحن جالسون

بين العشا"ين كان الشيخ يذا كر الفقوا" على عادته في كتاب فارسلت البه السؤال بقابي فقلت له ، ان كنت من الاشياخ الحاملين الذين يتكلمون على ما في القلموب ففسر لبي هذه الاية الان تفسير اشارة ، قال وبحجرد ما قلت ذلك في باطني وانا على جانب سن جوانب الجلس، اذا بالشيخ طوى الكتاب ، فائتفت الى جهتي فقرأ الاية ثم قال ان تفسيرها بالاشارة هو انه لا يستوي من وقع لعم الفتح الرباني بعد المجاهدة ورياضة النفس مع الذين فتح عليهم توا بلا مجاهدة ، قاولئك اعلى مقاما وراسخ قدما ، وان كان للاخرين ايضا مقام لا ينكر ، ثم اطنب في ذلك على عادته في التبيين والتوضيح ، ثم رجع الى الجلسة التي كان فيها اولا ، وفتح الكتاب قبني مذا كرة الفقرا ثانيا على ما كان فيه قبل ان يواجهني فعراني خجل شديد لسو الادب العظيم الذي وقعت فيه ، لان اختبار الاشياخ عو من سو فعراني خجل شديد القوم، وقلما يسلم من يختبر شيخه الا بحفظ من الله وبعناية خاصة هكذا سعت من سيدي سعيد وجها لوجه ،

### الثالثة والاربعون

حدث سيدي الحسين الثامكونسي قال عزمنا على زيارة الشيخ فجمنا اداما ، فلم نجد من يعيرنا حملا لنحمل فيه الادام على البهيمة ، فتجردت من قميص صوف غليظ لبسته ، فجعلته حملا ، فبمجرد ما سلمنا على الشيخ قبل أن يرى ما أتينا به قال، كذلك يكون الفقير، فأنه يقضى الحاجة بما تيسر ولو بقميصه ،

### الرابعة والاربعون

كمان فتاك مجان من عوام دوكدير نفيوا متاع بعض اصحاب الشيخ وهو معه في سياحة، ثم سار احدهم مع الشيخ يوما الى بمض المجلمع، فصار الشيخ يعظه والاخر يستغزي به ، ويقول انها لا تتكفل لك الا بان ننهب متاع فقوائك ان ساحوا معك، فاحد اليه الشبح بصره ، فقال له، والله والله والله ان لم تفارق اصحابي لا تضربن بالرصاص الا عنما وأشار الى صدغه ، وفي اليوم الثاني بلا تأخير وقع ذلك الماجن في كمين اعده له من يريدور له الهلاك ، فضرب برصاصة في صدغه فعلك .

### الخامسة والاربعون

وحدثني سيدي محمد بن بلعيد التنائي قال : كمنت مرة مع سيدي احمد التبمولائي نو بهائم الزاوية بمعدر درعة نرعاها واللصوص كثيرون، فكنا نلقى المشقة والعنت في الجرامة فأخذتني سنة ليلة، فرأيت قبة من نور ببن السما والارض فإذا فيها الشيخ فنزل الي ثم زالت السنة ، فأرى الشيخ عيانا وهو يقول اظننتم انكم الحارسون ، بل عنايمة الله هي التي تحرر

عائم الزاوية ؟ قال فقلت ذلك لرفيقي فاسترحنا من التعب فيصونا ننام ثم لا نحرس الا بقدرما تامر به الشريعة .

### السادسة والاربعون

وحدتني سيدي محمد البصير الزكري قال : كان الشيخ يجعلني على حراسة الزاوية في سياحاته ويوصي بعض الفقرا المجاطبين ايضا بذلك ، ولم يكن يفرط دائما في الحراسة قياما مع الشريعة ويقوفا مع الاسباب ، وفي ليلة احسبت بانسان جا من جهة ايت وفقا ، صار يخفف الخطو حتى وقف تحت جدار الزاوية ، فسكت عنه ما شا الله ، ثم ناديته فلم يجب ، فقلت له ان المكحلة معتدة اليك ، فان لم تذهب الى حال سبيلك لثرين ما يقع بك مذهب ثم مضى ما مضى وقد نسيست الواقعة ولم اعتبرها ولا ذكرتها لاحد ، فلما قدم الشيخ من السياحة ، صار يسألني عن كل ما وقع في الزاوية، ويمعن في السؤال على عادته حين لا يترك شادة ولا فاذة ، فلم اخبره بالواقعة لنسباني لغا ، قلم يزل حتى ذكرها بنفسه، وقال الم تر ليلة كذا رجلا جا الى الزاوية ؟ فقذ كبرت ، فقال اتحسبون المكم الحارسون؟ ولله هو الذي يحرس مكان اهل الله ،

أقول، لم يقع قط أن وقع اللصوص على الزاوية منذ اسست، مع أن الناس أذ ذاك قد تكون مجاءات لا يحترمون فيها أحدا ، وكذلك كان كل مال الزاوية يحفظ بفضل الله عائما الا ماكان من تعدي لصوص على الغنم مسرة سنة 1317 ، ثم استرد غالبها، والمقدر لا يدفعه أحد لا ملك مقرب ، ولا نبي مجتبى ، ولا ولى موفق .

## السابعة والاربعون

حدثني سيدي محمد الزكري قال : وقع علينا انكار كشير من فقه المتارث في حامة الشيخ الاولى الى تلك الجهة سنة 1307 ه، فقال لهم الفقير سيدي الحسيرت أوبكي لني سأترصدهم لكم ان باتوا في دار ولدي محمد الذي كان معهم ، فآتيكم بها عم عليه فتخذه حجة عليهم ، وبينها نحن في دار سيدي محمد ابن الفقير سيدي الحسين وقد قطعنا غالب الليل بالذكر ؛ وبينها نحن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ابطأنا في الصلاة عليه زمنا مديدا ، اذا بالفقير هجم علينا من باب المكان وهو يصرح ويهدر وله كنا شديد وهيجان ، فوضع راسه في حجر الشيخ فصار الشيخ يعدئه ، فلما عداً قليلا شرع يحكي ما وقع له ، قال اختبات خارج هذا الباب احيخ لحم واتشع كل ما انثم فيه حتى مرعتم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعراني حال ارتفع به هذا الجدار، فصرت ري النبي صلى الله عليه وسلم فعراني حال ارتفع به هذا الجدار، فصرت ري النبي صلى الله عليه وسلم بينكم ، وكؤوس من نور تدار عليكم ، فقيل هل شربوا ري النبي صلى الله عليه واشيسر الي ، فقيل انه ليس منهم ، فشار اذ ذاك حيما ؟ فقيل قد شربوا كلعم الا ذاك ، واشيسر الي ، فقيل انه ليس منهم ، فشار اذ ذاك

ثائري ، فعرفت ما انتم فيه فلم املك نفسى حتى هجمت عليكم ، قال، ثم انه ذبح كوشا واوقد قران الخبز فعرض على الفقرا ، ولكن الشيخ لم يزد على اث دخطوا فذكروا ما شا الله ثم خرجوا ،

اقول ، كثيرا ما يذكر ان النبى صلى الله عليه وسلم يرى فى مجلس الشبخ، فمحن لا اتها ممن اخبر بذلك، الفقيه سيدي بريك بن عمر المحاطى ، قال قد رايته فيه صوتين عيانا ، وكذلك سيدي مولود ذكر ذلك ايضا ، والله على كل شبى قدير ، وصح مثل ذلك عن سيدي محمد بن مسمود فى تزنيت كما فى المكرامة الاتية ، وظهور الارواح فى عاد المثال، كان معهودا عند القوم من قديم، ثم صار ظهورها فى عالم المشاهدة تامنا عليا اليو، فبهذا يظهر صدق كل ما صح مما يقوله الصوفية وامثالهم (سنريهم آياتنا فى الافاق وفى انفسه حتى يتبين لهم انه الحق ) .

#### الثامنة والاربعون

حدثني سيدي ابوبكر بن عمر قال: حدثني الاستاذ سيدي محد بن مسمود عن الحبا الفترة التيوقعت له، ثم انه لم يرجع الى الشيخ الا بما رآه في مجلس اتامه الشيخ في دسيدي محد بن احد الطاحوني، وذلك ان سيدي ابراهيم التازار والتي احتال على الاستاذ حتى الي به الى الشيخ، فوافق ذلك المجلس فشاهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ازا "الشيخ فاذ ذاك استاقى الاستاذ ثانيا في صحبة الشيخ وذهب عنه تردده، وقد وقع في ذلك المجلس في التلوب شأت عجب حتى كاد اصحاب القلوب الضعيفة يهلكون ، وقد شرب في كوس الجذب اناس لولا ان الشيخ استنقذهم لما استفاقوا دائما من تسلك السكرة ، وقد حدثنى ايضا عن هذا المجلس سيدي مولود ، وسيدي سعيد التنافي ،

### التاسعة والاربعون

حدثني سيدي مولود قال : كان فلان وسماه من فقرا تمازمورت من اربات تارودانت يموت كل اولاده في الصغر، فاجتمع عنده يوما اناس فختموا القرآن في الدار . تادى احدهم اننا دعونا سكان الدار من الجن الى الشيخ سيدي الحاج على فنحن ذاعبون عوسمه ، فلما جا وا الى الموسم بادرهم الشيخ ، وقال على تواعدتم مع احد عنا ؟ فسحت ثم قال لوب الدار ان الذين يسكنون في حراك ادعوا انهم سبقوك اليها ، والان ابن على محل آخر، فان اولادك سيعيشون بفضل الله تعالى ، ففعل ذلك فماش اولاده سراه المولاد لا يعيشون له حتى دعا له الشيخ فعاشوا ،

حدثني بذلك فاه لفي رحمة الله ولا يزال ولده سيدي العاج عبد الله العدل امام السح الكبير حيا الى الان، وكذلك كشيرون غيره منبثون في البلاد يحدثون بمثل عذا عن السع وحدثنى سيدي محمد بن بلعيد المؤدن قال ، وقفت قرب المغرب من عشية يوم الاحد الذي يدخل فيه الفقرا الى موسم الشيخ اترصد تحقق الغروب لأؤذن ، والشيخ واقبف على السطح في قريب منى يتحدث مع فقير ، فأذا بالفقير النفت الى صوب بسيط الغ ففتت فاه مشدوها فقال ما هذه الطائفة الكثيرة المظيمة التي كان اولها عند هده الاشجار وآخرها في تكال ؟ فالتفت الشيخ الى تلك الجهة فقال له اسكت انها طائفة اخوانكم الاخسرين ، ثم نزل الشيخ بسرعة وخرج ، فلم يمكن لي أنا ان ألثفت أذ ذاك وقد اشتغلت بالاذان تم رجع الشيخ وصلى الفقرا .

اقول ، ان كون الشيخ يربى الجن حما يربى الانس تواتر عند اصحابه حتى لا يشكوا نيه وقد تجمع عندي في ذلك حكايات منها ما حدثني به الفقير سيدي عبد الله السرغموتي المزوضي قال صلبت الصبح مع الشيخ يوما فانفتلت ودخلت مكانا امتد فيه ريدما يقوأ الحزب فاحضر مجلس الذكر فاذا بانسان يطلع في مراق تحتى فمر بي، فتراكى لمي تحت ضو الصباح رجلا في عنقه سبحة غليظة وعو يقرأ القرآن فلما وصل الى كوة صغيرة تجمع فخرج فيها فقف شعرى فوثبت من مكانى فزعا فلما حكيت الحكاية لمن عم اكبر منى قالوا ان الشيخ عو الذي ارسله، اليك ليفزعك من اجل خروجك من الجلس، ومنها ما حكاء الزكرى قال كنذا في سياحة اربعين تم تعجب منا اناس خرجوا الينا بعد ان هربوا منا لكثرتنا فقالموا نراكم الأن اربعين ، مع اننا نعدكم واحدا واحد عين كنتم تنحدرون من تلك الثنية فوجدناكم تمانين فقال اهم الشيخ ما يدل على ان الذي عدوه حقيقة، وان فقرا " الجن هم ايضا اربمون، ومنها ما قاله سيدي الحسين الثامكونسي حين قبل له عنى اب فلانا جمع اسما" الفقسوا" المتجردين في كتاب فقال ان وجمد من يد كر له اسما" الفقرا" المتجردين من الانس من له يمن يحصى له المتجردين من الجن ؟ ومنعا ما ذكره سيدي على التاكيامتي من انه يراعم دائما في المجلس امام الشيخ وقد قال الشيخ يوما لهم اما ان تاتوا بالادب واما ان تتقطعوا عنا؛ ومنها ما ترويه امرأة يظن بها الخير من المسرابطين السليمانيين انهما طالما رأت توافل الجن تحط في الزاوية ولا تزال ترى ذلك الى الان وتقول انها ترى ذلك رأي العين ، ومنعا ما حدث به سيدي الحاج محمد البوطيبي انه كان يخالطهم ويلقن اهم المورد ويذكر عنه انه كان قيد حيثًا اسما "الفقرا" منهم وقد سد الشيخ في اخريات عمره باب بيت سمع في داخله بيت آخر ، وقد كان الباب منفتحا الى مجلس الفقرا" العام ، وقال كشيرون تمات انهم يسمعون من عناك اصواتا ويرون ان المكان خصه الشيخ بفقرا" الجن، وعناك حكايات كثيرة كملها تتفق على أن الشيخ له اصحاب من الجن أيضا وذلك ليس بمحال وقد حدثني المؤذن سيدي محمد بن بلعيد التنائي انه شهد مرة نقطا كثيرة من المدم

انتشرت في الزَّاوية فحكى عن الشيخ انه قال ؛ أن ذلك من آثار حبرب وقعت بيدن الجن الكفار وبين الجن المومنين ، فقد غلبهم المومنون واخرجوهم من الزاوية وانما الذي اعرف انا انتي اسكن في دار بنيت في محل المجلس القديم الذي كان محل المذكر في المزاوية قبل ات يبنى هذا الحل الموجود الان فكثيرا ما اسمع فيه ركزا وحركة غير عادية في الليالي وربما طرق علينا الباب أن غلب علينا النوم في وقت الصلاة يتعدد ذلك كثيرا والله اعام بعوالمه ( وما يعلم جنود ربك الا هو ) ولا بأس ان نذكر هنا حكاية وقعت امس امامي تتعلق بالموضوع وذلك ان اختا لى شقيقة ضعيفة المزاج ، كثيرا ما يتخبطها الجن ، اصابعا صرع صبيحة الثلاثا" 20 من ربيع الثاني 1364 ه وذلك انها توضأت بعد ما انتسا الخادم بالوضو" متأخرا عن الفجر وقد قالت الخادم ان طارقا طرق عليها لما لم اقم فني اول منبئتي الفجر ، تم يعد صلاة الصبح قرب الاسفار سقطت الاخت فصارت تقبول وهمي تهددي وعقلها غاتب : انكم لم تقفلوا الباب فدخل صبيان من صبيان كفار الجن وهما اللذان اصابا المرأة وهما الان في زاوية امام الباب ثم صارت تقول اخرجوهما فقلت بمماذا ؟ فقالت باسما الله فذهبت فصرت اقرأ في زوايا المحان الذي عينته آية الكرسي اعتمادا على ط ورد في الحديث من انها مطردة للجن ، ثم لما رجمت والسراة لا تزال تحت لحافها على حالها بادرتشي من غيران توقع رأسها الي، وقالت انشى اراك حين كشت تقرأ في كل زاوية هناك ولكنك كلما صرت تقرأ في مكان انفتلوا الى مكان آخر هذا مع انها لايمكن ان ترانى طاك بالعين عادة ثم قالت و أأذت هذا يا ابي ، فمن هذه التي معك ، فهدا ما سمعناه ثم قالت ان الشيخ صار الان يطرد الجن هو والمرأة الذي معه ، وها هو ذا اوصلهم الى خارج الباب لم لما استفاقت اعادت علينا كل ما كانت تقوله لنا، وذكرت ان الشيخ قال اهما لاتمدها الله ستبرئين وتحيين بعد الان، قالت وقد سالته عن المرأة التي معه اعلى لمي، فقال لا، يا إنها جنية وهي التي أجملها صارسة على أولادي ومسا قالت الاخت لي حين اقرأ علب المعوذتين وهي في تخبطها الشديد، إنك لم تكن الالشفلك الذي تشتغل به من كنبت واما الجن فلم تجمل على اخراجه من أصد ، والذي ارضد لذلك هذا غيرك .

ذكوت هذه الواقعة لقرب عهدها ولها اتصال بالموضوع ، والعملم الحقيقي عند ال وحده (ولا تقف ما ليس لك به علم ان السعع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا وللكنتف الان في هذا الكتاب الوجيز بهذا القدر من كرامات الشيخ ، فما ذكر انما هو نقطة من بحر والشيوخ لا يعرفون بخرق العمادات ، وإنما كماهم في القدر المستفعوا الناس به، وفي الاستقامة الدائمة التي هي اكبر الكرامات عند القوم، وليست الحد الا للملائكة وللانبيال ، وان كانت له الف كرامة وكرامة.

# الفصل السادس والعشرون في ذكر بعض ما ذكره سيدي محمد بن مسعود في الشيخ

كان المعلامة ابن مسعود اعتنا بأحوال شيخه عدّا فدكان يجمع من مقالاته ، ثم عمن الله ان يقول ببن القصائد الكثيرة التي يقولها فيه قصيدة في ترجمته على روى النون ، وهي التي أحببنا أن نسوقها عنا لتكون اعظم برهان في التعريف بالشيخ في هذا الكتاب المحتوص به، وأما القصائد الاخرى فإنها مذكورة في غيره كلها، وعناك نونية اخرى صدرها بعدح النبي صلى الله عليه وسلم وبعدح الشيخ ثم تتبع فيها رجال الطريقة بالسلسلة الدرقاوية وهي طويلة ، وقد شرح الاستاذ بعضها في مجلد لا يزال في مبيضته ، وجميس ما قيل في الشيخ من الامداح يوجد في كتاب (المعسول) .

يقول الاستاذ في تصديره للقصيدة النونية التي ترجبه فيها بقوله، ومن مبيضته الاصلية انقل : (الايما الخفي، التي بمض التعريف بالقطب الالغي ، وبعض ما له من الهدي السني، رضي الله عنه وعنا به، وإن شئت قلت (هر الرايمة الجعفرية، ونشر النفحات العنبرية، في المنافحة عن الطريقة الالفية، بذكر بعض ما لها من المآثر السنية) .

یا صاح اصغ لسیسرة الصمدائی فی هدیه الاسنی وباهر ما بدا ضمنته کلما ینسم بعرفها من ذا لمثلی ان یقوم علی سفا لکنهم من ربعم بمکانة فیعود من بعد الجهالة عالما وبنقل لفظ الشیخ فی شرح تری ومتی اتیت بلفظ ای او ما یرا و لفظ تفریع علی قول الاسا فالشیخ یحفظه علینا الله کا فالشیخ یحفظه علینا الله کا پرقی بهمته الی آوج العما پرقی بهمته الی آوج العما دو جذبة تحوی السلوك یحفها

قطب الورى الالغي غوث الان من حاله ومقاله النوراني نشر الثنا لامامنا الربائي نشر الثنا لامامنا الربائي لة قدره بتراجم الاعبان ترقي خديمهم اعنز مكان لسنا يمد بسرهم في الشان لتصرف او بسط او نقصان عبن المقال بلفظ او ببنان عبن المقال بلفظ او ببنان دفها كيمني فهو شرح بيان م الشيخ لاستخراج معنى ثان م الشيخ لاستخراج معنى ثان م المام هذا العصر في العرفان م البقاء تحوط من خذلان

ناهيك ما في خطه بل قاله قد قيل لي غيبا مقامك كان فو وشهادة الخصوص ان يك مخبرا بل لا اجل شهادة منها فعن وسمعته يوما يقول رأيت في رؤيا أظن انا محصل امرها فأنيته سحرا اقبص عليبه ذا فأجابني في الحال الان ملكت ما قد قال ما ينبي برفعة قدره لكن فلان للامام الشيخ او سع نظرة اي في شهود عيمان

متحدثا بالشكر للاخوان ق مقام عبد القادر الجيلالي عن نفسه حق بلا نكران ذوق يخبر لا عن الحسبان زمن الرضى شيخي ابي عثمان تمكينه اياه من البان ك وجئته بالنزر من احسان عندى يريد به سنا العرقان وسمعت عن بعض الاقاضل ان سيدنا سعيمدا شيخه الرباني ووفور ميلفه لهذا الشان اذ قال عن بعض الاكابر من قلا مذه بهى الحال ذلك سان

اقول يعني الاستاذ ابن مسعود ببعض الاكابر من تلاميذ الشيخ سيدي سعيد العدري الشيخ الجليل سيدي الحاج الحسن التاموديزتي جنيد وقته زهدا وعزوقاء فإنه لا يعرف عنه الا هذا المقام الذي بذ فيه الصوفية المثاخرين ، فكان شبخه المذكور يفضل عليمه قرنه الشبخ الالغي بما ترى من اتساع نظرته ، وهذا الاتساع ظاهر في الالواف الحثوسرة التي يتلون بها الشيخ مع انواع الناس ليجذبهم اليه بخلاف الشيخ التاموديزتي ، فلا يسرف عنه الا لونه الدائم الذي لازمه منذ ولى وجعته الى التصوف الى أن قضى نحبد ، ولذلك لم يبلغ اصحابه كشرة اصحاب الشيخ ثم قال ابن مسعود :

والشيخ صرح بانفتاح الساب جــدا والمراد به صريح بيان اقول يعنى بالشبخ سبدي سعبدا المعدري في حكايته يوم قال: اليوم انفتح باب الحضرة لسيدي على وذلك يوم كمان في جبالة ، كما تقدم بيانه ،

ثم قال ابن مسعود:

وسمعت بعض العارفين يقول في ــــه بأنه قطب من الاعبيان وسمعت عن بعض الافاضل انه من اكابر المرفان قبل الان والبعض هذامن افاضل محب سيدنا سعيد واضح اللمعان معنى الحقيقة وهو ذو احسان قد كان يشهد فيه ان قد نال من

وجرى لدى ذا البعض ذكر مكالما فابان ان الشيخ سيدنا له

ت الاوليا من حضرة الرحمان فيها التحقق قال دون فلان يعنى كبيرا من شيوخ العصر من اصحاب سيدنا أبي عثمان

أقول: أن هذا الشيخ يعني به والله أعلم الشيخ الناموديزتي ، لانه عو الشيخ الكبير من اصحاب سيدي سعيد، وأما البعض الاخر الذي ذكر عنه ما ذكر فلا أدري من يعنى يه ولعله مولاي احمد الوادنوني:

ئم قال :

ابدى بها في السر بعض بيان هب ذي اتحاد مفرد حقائي أنا بحمد الله في قدم يسمد به لقى الروح لا الجنمان يد ومن يذقه دراه بالوجدان فلذاك قد يتشابه الشبحان بالشيخ قلت للطفه الروحاني

ورأيته قد قال ضمن رسالة واشار أن له بحال العشق مذ لولاه لم قتأت تربية السمسر واشار ان الحب وحده به فيرى المويد الذات منه تمثلت

اقول ان الابيسات التي اشمار اليهما الاستماذ تقدمت ، ومطلعهما ( ولي مدهب في العشق منفردا به )

ئم قال :

يبدى صراحة انه الصمداني ذاك المقام وذاك بالاكنان شخاص فی سر به ریانسی

وسعتعن بعض الافاض عنهما وسمعت منه اشارة ان كان في واشار ان مقامه يتعدد الا

اقول : كتب الاستاذ على ضمير مقامه ، اي القطب فعرفنا ان مقصوده بالصمداني عو القطب وقد تقدم لنا أن كثيرين ذكروا عن الشيخ أنه صرح مسرارا بأنه القطب الغوث في عصود ، بل تواتر عنه ذلك ،

اخذ العلوم الظاهرية عن محق قصوه من غير ما نكران وتفوذ فكرته وغوص جنان عبد الاله ابن الرضى الرباني

من لا يشق غباره لذكائه الشيخ ذي التحقيق مولانا أبي انول ؛ هو الاستاذ سيدي محمد بن العربي الادوزى ، ثم قال يصف سيدي العربي والده :

العالم الثبت المشارك صالح المعلماء قدوة سادة الاعسان شيخ الشيوخ السيد العربي الادو زي الامام الحبر ذي الاتقان كانت له في الفقه قوة رد جز ثياته لاساس اصل بان ياتى هناك بما يروق ولا تك لف في سلاسة لفظه النوراني اما فروع النحو فهو إمامها يبدى بها عجبا من الاحسان متواضع بر سليم الصدر طا هره من الاحقاد والاضغان يبكى ويخشع في استماع الوعظ ذو سمت مهيب في جلالة شان وله تآليف كشرح خلاصة النصحو الشهير النفع في البلدان وله تقاييد وأجوبة اف\_ا دبهامع التحرير حسن بيان وله المحبة في قلوب الناس وه \_\_\_ ي نتيجة الاخلاص والايمان والفاخل الشيخ ابنه المذكور عنه وما له شيخ الدراية ثان والسيدي العربي مشائخ مثل الاسمى احمد بن محمد الاثمناني شيخ المشائخ قدوة الطحاءذي البرركات عمت سائر الاوطان ولهم مشائخ منهم اتصل الطر يق به الى جسوس والبناني وسواهما من جلة الاشياخ كا لدرعي ابن عاصر الرضا الرباني وله كرامات وفتح في الكلام على حديث المصطفى العدناني تد منه مثل السادة الغران يستخرج الجم الكشير من الفوا ويقوم في افعاله وشؤونه بالسنة الفراء كالمرجاني ة على النبى على مدى الازمان ويحض من يمنى اليه على الصلا نسمات ذاك المشرب النوراني ويحيلهم لنبيهم فسرت بهم يفة واغتذوا من شربه بلبان فتيسرت لهم مراثيه الشر جم شيخنا الالغيى قطب الان هذا وكان الشيخ سيدنا المتمر

اخذ الطريق وذاق منها وهوفي فجأته بعد لقيه بالشيخ عن صدمته منها هيبة راحت به دامت به كالشهر عاف بعا لذ وردت به احلى الموارد واجتلى صحبته منها حالة تبدو به

وجرى على سنن الهدى حتى استقل من النجابة في العلوم بشان

متبنا المحقصد الحدةاني وثبات مرتسخ كما تهدان جمع الشهود عناية الرحمان الوجوده من بعد ما هو فان علياء في النوحيد والعرفان من بعدذاك الى الخراب الساني بحيصرة في هيأة العريان بلد بعيد خبر هذا الشان ما كان من امر الخراب يعاني يومي لحق النفس في الانسان يومي لحق النفس في الاحسان وتهذبت فلها من الاحسان

شرخ الشباب مطهر الادران

نزر من الايمام نفحة دان

في حالة المستهتر الحبران

يذالحسمن غلب السذاالر وحاني

منعا جلال الله في احسان

بمجالس الاذكار من فيفان

وجرى على سمى الهدى حلى السخدا لصحبة شيخه متجردا برياضة ومجهاهدات عرائم حتى اتنه بجذبة افنته في فسعى به الاستاذ حتى رده واشار فيه بما يفيد مكانة وسمعت ان الشيخ سيدنا نحا فانى لسوق وهو بسأل وانزر فنما الى استاذه اذ كان في فاجابهم لم يبق محتاجا الى يمني تمام الحال منه كأنه فاذا استقامت وانتفت اكدارها فاذا استقامت وانتفت اكدارها

الول كتب الاستاذ على "اخر البيت : أي لفا حق من الاحسان ، اشارة الى حديث، أن لنفسك عليك حقا .

## ثم قال ؛

والاقربون احق بالمعروف بل منها بذاك الجري في الميدان وهنايقال على اشارتهم جزا الاح السان احسان بلا كفران وكأن سيدنا الامام جرى علي جزم السلوك وخاف من طغيان

اقول كتب عليه الاستاذ: اي طعيان النفس اما فيها من البقايا ان كانت فيها بقية. ثم قال :

فاحتاط مهتما الى ان يستبي الله والما رآه من له التأهيل للا والما والما رآه من له التأهيل للا والما وومى به الاقصى من البالدان قد كان ارسله مقدم جلة من صحبه ازيارة الاخوان وزيارة القطب الشهير الدرقوي المبدر القوي السر واللممان وصحابه وبنيه مثل الطيب المبدر القوي السر واللممان وكبير زمرته ووارث سره المبيخ المسلك عابد الرحمان فبدا من الاستاذ سيدنا وقت يته رسوخ الحال والايقان وجميع من زاروه يعجب منهم ويمده منهم سنا الايمان ورآهم شيخ بزاوية وقد وجدوه في ركن من الاركان

أقول هو الشيخ فلان خليفة سيدى الخضر الفاسي ، وذلك حين نزلوا بفاس كما ذكرناه في اول الكتاب .

## الم قال :

فرأى من اهبة جدهم ما راقه فاتوه للتسليم واللقيان سألوه كيف الحال سيدنا فقا لاانا اعتزلت هنا اصحت لسان للذكر ثم رأيتكم فذكرت من احوالكم صحب الرضا الصدائى اعنى الامام الدرقوي العربي كنـــت رأيتهم بمحجة الرضوان ناهيك من حال يذكر حال صحب العارف المذكور قطب الان فلقد رأى بعض مبشرة رأى فيها بحق سيد الاكوان نبا بذلك مقسما : قال النــبي له مقالا ليس بالعذيان الله فضل امتى واختار منــهم صحب هذا الدرقوي الربائى في (سلوة الانفاس) آخرها اتي ذكر الحكاية للرضى الكتاني ولقد رأيت رسالة للشيخ سيــدنا الى استاذه الفردائى

اذ ذاك يخبره بحال القوم آ ل المارف العربي بحسن بيان يصف التكرم والتودد منهم ووقور جودهم على الأخوان ويقول كم من اخ فقير نازل بعياله غمروه بالاحسان والوقت حيند تجلى القهر في له بجدب قحط غالب البلدان

اقول، كانت قلك السنة سنة 1290 ه المشهورة بالمسغبة المعلومة خصوصا في سوس . ثم قال :

ورأيته وصف الامام الطيب المسددور بالامداد والفيضان اذ زاره بضريحه ويةول كد تاذوب من نورهناك عرائى وابان في تلك الرسالة ما له في شيخه من شوق ذي هميان وصبابة وتعلق وغنى بما اسدى له من منة المنان يومي بذاك ارفضه كل السوى وبه تتم ولادة العرفان اقول، كتب عليه الاستاذ: أى سوى شيخه لفنائه به.

## ثم قال:

تلك السيادة لا تلفت واهن متذبذب في سيره حيران واذكرهناماكان انشد في الموا هبا وبشرحه للرضا الزرقاني (ماكل من زار الجمي سمع الندا من اهله اهلا بمن وافاني) هذا وبعد رجوعه وجد الاما م الشيخ مولانا ابا عثمان لبي ندا مولاه فالتزم التجرد وهو مرتبط مع الاخوان اقول، توفي الشبخ سيدي سعيد المعدري في صفر 1800 ه.

## يْم قال:

يحلله فورا في مقام ثهائي وغدا اماما من يلم بلبابه نوار تلقى الصب في العرفان وغدا الامام تفيض من جنباته الا سر يوصل نازح الاوطان حركاته وسكونه في طبها صمدية في بحره النوراني يلقى بها من لمحة في غطسة ناهيك من شبح ترى مرءاته المحجلوة الرحمان رأى عبيان ما شئت في الذائي من أعيان والذات سرآة لمدركها فقل لنرقدراق والانبوار واللمعنان في وجعه سر الجمال يفيض با وجلالة ومهابة من سطوة الـــجبروت لا تخفى على يقظان ن خصوصا المتنور الرباني ولذاك يدهش حاضروه ويطرقو ومدار مشربه وعمدته طريـــق الحب عن رفض لما هو فان علياء عن دنس وعن ادران ويحض في شأن الرحيل بهمة م فذاك تثبيط من الليان اعنى التلفت بالقلوب الى الحطا والى الجمال شهوده فلذاك يبس طه الشهود بغالب الاحيان

والغمر يحسب عارفا في بسطه أن كان من طبع كذى الفوقان اقول ، يعني انه يغلب البسط على الشيخ في غالب الاحبان ، وقد ذكرنا ان ذلك لا يظهر منه كمال الظهور الا اذا كان مع غير المتجردين كالمتسببين او كالعامة او كالفقها فاذ ذاك يحسبه الغمر كأنه لم يذق قط مذاقا للتصوف ، لما يسود على الناس من ان القبص هو المظهر الدائم لمن فيه رجوع الى ربه ولا يدرون ان العارف كالما ولون الما لون اذائه

ثم قال :

المول، اننا ذكرنا هذه الظاهرة الفريبة من الشيخ وأمثاله ، وهذه الخليقة تسود غالب خلائق الشيخ .

ئم قال :

وأموره فيما يعود الى التص ف في القلوب غريبة في الشأن

يرضى جهم في ألقمة الخملان في ساعة متناصحين وربما يبكون من ندم على الطغيان وقرى النفورمتي توجه فيهلم يلبث وباتيه على اذعان وتزول عنه وساوس الحرمان كم فاجر القى له بقياده وغدا به في فتيـة الرحمان ب فحاله للهلك والخسران كالصبح تبصر ضوءه العيثان ما قال لاقرتب كما العميمان فيذا نحوطهم بكل مكان ر فقيو من جملة الاخوان ماكان يصحبهم ولكن كان يذ كر ورد هذا السيد الصمداني ل سألته ليبين بعض الشان شيخي الوضا الالغي منى دان في كل ما جهمة اراه لباسه متعدد الالوان من قفطان ولسانه رطب بذكر الله وه \_\_\_\_ يشارة عظمى لدي ايمان ينمى لهم من ضفطة الحيران بهبوب وسواس من الشيطان وعواصف الشبه التي بهجومها تنحل قورا ربقة البرهان ولقد سمعت عن احتفار جماعة نسبوا اليه امارة الايقان اما الذين تبتلوا للذكر منهم فالصدور بحلبة الاحسان ظهرت كرامات وتصريف واحصوال بهم كالجلة الاعيان اما المعارف والكلام على الحقا ثق عن مذاق القوم اهل الشان فلهم يد بيضاء في حل العوي \_ ص ومنهم الامي ذو الاحسان تنبيك عنه برنبة العرفان للشيخ قطرة بحره النوراني

فترى ذوى الاضغان بعدتقاتل ويوده بل لا يحب فراقه ومتى توعد ظالما يأبي المتا وله من الكشف المحيح عجائب فاذا اشار اشارة فاعمدل على ويقول نحن مع الذين تعلقوا وحكوالنا عن صادق حضر احتضا متدينا متمعشا بالحال قا عل انت منتسب لشيخ قال ذا لتمكن الكمال من تخليص ما من موطن فيه يحار اولو النهي يمدى من العلم اللطيف غوائبا وجميع ما حلموا به فكرامة

فاقدر بذا قدر النبى العدثاني) (والمرء في مينزانه انباعه اما كرامات الامام الشيخ سهيدنا قموج جل عن حسبان فسمعت من ثقة من الاخوان ذي صدق يقول: مرضت مذازمان من قرحة النار المخوفة والتزميب تالقرش بعد الكي بالنيران م وما غفوت ولست بالنعسان(1) فأتبى الي الشيخ سيدنا الاما يده الكريمة ثم راح لشان فغدا يمس على محمل تألمي فأفقت ثم سألت اهل الدار ع ـــنه لنزلوه بموضع الضيفان فتعجبوا وتطلبوه فما رأوا اثرا ولا سمعوا به في الان وبلاده من بلدة الشيخ الاما م بعيدة من حي با عمران فبدا به من ذلك الوقت الشفا ، وتلك عادته بعدا الشان م الروح عن قرب من الرحمان فإذا المويض رآه في نوم انا رؤساء بلدته من الاعيان وجرى اآخر مثله قد كان من م وحار منتسبا من الاخوان وتلقن الورد الشهيرمن الاما س قبيله حذرا من الطغيان ونهاه عن عود اصحبته رؤو فور هناك بعلة البطناني فدعوه بعد فجا هم فاحس في فيقى بها في الدار محصور التعفوط دائم الانكاد والاحزان يوم اتاه امامنا الربائي واظنه في نحو اسبوع ففي فغدا معافى ياقظا في الان في غفوة فرآه يمسح ذاته لزم الفراش اناه في احيان وجرى لاخر مثله ورأيت من وافاه الفى خفة الرجفان لعيادة من مطبق الحمى متى فغدا يسال توالى الاتيان ومتى تأخر عنه عاد احاله ان قام منتعشا من الرجفان فادام سيدنا عيادته الي

اقول ، اظن أن هذه الكرامة وقمت لسيدي محمد بن مسعود نفسه كما يظهر – فحوى الخطاب .

ذكروا انه لا يقال نمسان كما يقال وسنان فليبحث في ذلك .

## ئم قال :

وسمعت بعض افاضل الاخوان قا في مجلس التذكير ليلا مقمرا وجهت فيه له الخطاب وقلت ا فرنا البى وقد تلون وجهه واشار أن القصد تفضيل السلو

ل جلست خلف الشيخ ذات زمان فجرى ببالى خاطر تفسانى ما كئت كالاسلاف من اعيان فسير على نمط الاشارة آية الانف الفرآن فبل الفترح في القرآن فاتى بها فى الحال بالنبيان ك على انجذاب الغافل المتواني

اقول ، قد تقدمت هذه الكرامة عن سيدى سعيد الثنائي ، فقد حكيتها عنه كما سجمتها من نبه لاذني ،

### ثم قال :

وحكواعن آخرجاء في بعض من الا مع قائد فبدا لسه من بعد ما فتضرع المحكسي عنه بسره فاقاه شخص آخمذ بيمينــــه ونحا به لنجاته من بعد ما ويقول يزجره فما لك داخلا

مصار دار إمارة السلط\_\_ان دخلوا ارادة قتلهم في الان المشيخ يسال غوثه اللهفان ونأى به فورا عن الخلان سقط العشاء به على سرحان كالظالمين مداخل الطغيان

اقول، حكى لي سيدي مولود وسيدي ابوبكر بن عمر ان الفقير سيدي محمد بن عبد االله من ايت كين وكان يسكن بمراكش حكى لغم في المجلس المام ، انه وقم له معراكش انه دهب مع اهل حرفته ومع عريههم الى دار المحتسب يوما ، وكانوا خرازين، ولم يكن قصده هو الا أن يكرم معهم في دار المحتسب ، والا فليس له هذاك من غموض ، وانما ذهب في عُمار اهل بلدته الخرازين، قال ثم ما كدنا ندخل حتى صار اعوان المحتسب يعتقلوننا ، قاستحضرت الشيخ ، فاذا به عيانا كما اعرفه ، فأخذ بيدى وقال ، لماذا اتيت معهم يا يعيمة ؟ فوصل بي الابواب التي اغلقت دوننا ، فصارت تنفقت امامنا حتى خسرجنا ، ثم غاب عني .

فإن كان الاستاذ اراد هذه الكرامة فانه اجمل فيها اجمالا ، ولم يستهما على وجهما ، ولا يكون ذلك الا ممن يحكي له ، وإن كان اراد غيرها ، قان عده مثلغا ،

ئم قال :

ورأوه وهو ببلدة في غيرها والبعد للابدال قسوب دان اقول، قد تقدمت جلة كرامات رئى قيها الشيخ في محل غير المذي علم انه فيه . ثم قال !

ورآه وهو مع النبى افاضل الفقسراه رؤية بقظة وعيمان ورآه فيما قال لي منهم فقير وهو مع خير الورى المدنائي ورفيقه الصديق سيدنا ابى بكر خليفة منبع الايمان جا والل الفقراء في وقت الحصاد فعاد مصطلما بذلك فان وجرى لغيره مثل ذلك رأى انفتا حانسقف اذ دخلا او الجدران

اقول؛ أن رؤية الشيخ للنبي صلى الله عليه وسلم توافرت حكايات أنه تقع له ولبعض اصحابه يقظة وقد تقدم منها ما تيسر لنا، ومن بينهما ما وقع للاستاذ ابن مسعود ، وربسا كان العقصود بما في هذا البيت ما وقع له في ذلك المجلس يتزنيت ، وقد تقدم لنا ذكره وإنها كنان الاستاذ يجفى نفسه لشدة كشانه كما علم عنه ، ولم يكن الشيخ نفسه يعلىن عن هذا الحال عنه ايضا ، غير ان اصحابه تقع لهم رؤيته صع النبي صلى الله عليه وسلم ، الا ان الشيخ قال حينًا : انه ان احتاج الى النبي صلى الله عليه وسلم يحضر فيسأله عما يريد وقد وقع في دار الرئيس احمد ابن الحاح ابراهيم الغشائي الهم يتفاوضون في عدّا المقاء فقيل، عل يوجد في هذا العصر من تحصل له الرؤية النبوية يقظة ؟ فقال لهم سيمدي الحاج احمد بن مجمد اليزيدي الفقيه الصوفي، اين انتم من الشيخ سيمدي الحاج على الذي تعرفونه ففغروا المواهم عجباً ، وقال له احمد بن الحاج ابراهيم أو هو هناك وما كنا تحسبه الا دنيوب مثلنا ، فقال له الفقيه او تحسبون ان الناس الذين يتبعونه ويجيئون اليه صن اقاصى البلاد حمقى مغفلون ؟ فلا عقل الا عندكم وحد كم الذين حجب مقناصة عنكم بالمجاورة وقرب الدار ، فقال له الرئيس ، ولماذا ترانا دائما خطلق فيه وفي اصحابه السنشا ولا تنهانا عس ذاك ؟ فقال أن العداية بيد الله لا بيدي ، فقد علمت أنه لم يقدر لكم على يده ربح فتركتكم وشأنكم ، فقال الرئيس اطووا عنا منذ اليوم الشكلم في الشيخ ونستغفر الله فيد مضى ، وقع فذا اثر وفاة الشيخ بقليل -

هذا ورؤيا الاجساد او الارواح المتجسدة من غيب لا يستبعده عقملا وعمادة الا ممن له يلم بما وصل اليه اصحاب ما يسعونه اليوم عالم الارواح ، واما من الم بذلك فانه لا يستبعده ولا يحمل كمل ما ورد في ذلك على المكذب او على التخيل والله اعلم .

دُم قال :

وحكوا لنا عن بعض اهل الله في حملاه بالعمرى من حيث المقا

حق الامام الشيخ بعض بيان م وذاك مشضح بلا نكران فالشيخ قوقمه بدين الله لا تخفى على احد سوى العميان

اقول، حدثني سيدي مواود عن كثور من اصحاب الشيخ سيدي الحسن التيملي ثم الايرازائي عن شيخهم هذا انه كان يتول في الشيخ ، انه عمر هذه الطريقة .

ئىم قال :

وراوا مراءى حالحات تقتضي ما ذا يقول القائلون بمن غدا ويحس من يلقاه قبل لقيمه في شدة عن رأفة في باطن يأبى التجسس والنطلع للذي

من نوره هرب العدا الشيطان مرءاه روح الدين والايمان من قلبه بتوقيد الايقان وله من الاغلاظ في نهى المنا كر ما يلائمها لدى الاعلان يعطى الشريعة والحقيقة حقها فتراه يزجر جاني العصيان وله على الضعفا" اي حنان يأنيه مقنسرفا على اكنسان

اقول، تقدم النا ما للشيخ من الشدة احيانا على اصحابه وعلى اهل المماصي، حتى يقابل مثل القائد سعيد الشياظمي ، والرئيس شيخ قرية تارسلت بقبيلة متوكة ، والقائد عبد السلام الجراري ، والرؤسا" ابنا" القائد ابراهيم الديلمي حين نعاهم عن قطع الطريق بعشتوكة واغلظ لهم ، ثم قال، انما تخافون من الجوع فلا مناص لكم من الجوع ما حييتم ، فإن المسمى منهم الحسن الذي كمان هو السبب في كل ذلك لا يزال حيا الى الان \$1364 ع لا يجد دواتا ، ويقول للناس خرجت في دعوة الشيخ سيدي الحاج على ، فقعد قابل هؤلا" وكثيرين اشالهم بالقهر ، حين لا ينفع فيهم اللين ، وقد ذكونا أن له أيضا من الليمن مسالك اخرى بحسب مقتضيات الاحوال .

وحذلك ذكرنا ما حكاه سيدي سعيم التنائي من دوام الشيخ في عتاب اصحابه اسبوعا لما فضحوا فقيرا ستره الله في هفوة صدرت منه ولا بينة شرعية منها ،

ثم قال :

متيقظ حذر من الاتباع في تحسين ظن دائم الاحيسان

# ومتى تبدي بالقرائن غير ما تعطى دعاوي الخاتر الخوان اعطى الظواهر حقها متحرزا بالمال والاديان من خسران

اقول، كان الشيخ في الحزم بمكانة ربما لا يصلها حتى ارباب الحياسة من المستغفرين بالدنيا ، فقد حدثني بعض الثقات انه ارسل الى الشيخ دراهم صع فىلان ، فزجره الشيخ عن ذلك ، مع ان ذلك الرسول معن ينتمي الى الشيخ ، وكذلك لم يحكن الشيخ يختار لكل ناحية الا امينا يعرفه من اول وهلة بالفراسة الربانية ، فلا تخطي فيه ، وكنان حاله تربى بالمثل المعلوم لاهل الدنيا، من الحزم سو الظن بالناس ، وان كان هنذا المقام ليس مقامه في التصوف العبني على حسن الظن بعباد الله ، وقعد تقدم ايضا أنه يزيد على عدد الدراهم أن ارسلها مع بعض اصحابه الامنا ليجد ما ياخذه أن توقف على ذلك كما حكاد سيدي ابو بكر بن عمر المتجرد الايليغي .

### ثم قال :

متثبت ما كان يغفل في الامو رعن انقاء موارد الطغيان ويرى من الامر الاهم على الفقي رتجنب التخليط والخسران وتنكب الافضاء بالاسرار المفجار بل والاجانب العميان وركونه بالقلب للاهوا والساعداء اهل الجحد والحرمان واشار فيه الشيخ سيدنا ابو عثمان حال الجذب والهيمان بمآله لتيقظ وقطاانة تنسي الرجال دها انوشروان بلهانشكاف حقائق الاشياء من نظر البحيرة من سنا العرفان

اقول، حدثني الفاضل اخي في الله سيدي التعامي ابن سيدي احمد الفقيه رضي الله عنه ان والده هذا كان يقول في حال انبساطه، ان للشيخ ذكا عجيبا، فكثيرا ما نسبت يتكلم مع بعض الناس المتحذلتين ، فيتغافل له الشيخ ، ونقول ، ان الشيخ لبس ثانيا لباس المسافرين - يعني الطلبة الذين اشتهروا في سوس بالحذق والتلاعب بالمقول - فقد استطاب بذكائه ان يتستر عن جليمه هذا ، وان يرخي له العنان ، كأنه لا يدرك بذكائه ما ورا الاكمة حين تفافل ، ثم ان كل من امعن في الشيخ واحواله يجد ان الله اكرمه باكرمه به بمقل وحصافة ، وفطنة تلبس لكل حالة لبوسها ، ويقول الصوفية، ان الحاصل حالفي حمل من كل ناحية ، ولا اعلم الان من يضح له الكمال المطلق ان امكن العطلق لخير الله ، وإن نسبيا الا لهذا الشيخ العجيب ، فقد كنت ازن احواله بعيزانسي حتى حد

وزئي ويقى امامي اعجوبة ( وما قلت الا بالذي علمت سعد ) وانا من الذين يزعمون انه لا يقمقع الهم بالشنان ويقولون ما يعرفون عن آبائهم واصحابهم ، لا تأخذهم في الله اومة لاتم ، مع التحرى وعدم التحير ، والايتعاد عن التأثر بالبنوة اثلك الابوة .

ثم قال :

ياثى المصادر والموارد باللذي بسياسة نبوية يوتى بهـــا هذا على ما كان فيه من الغما ما كان يشغله مزاولة الشؤو فتراه وهو بمجلس التذكير في ويقيم سوق الشوق في ذكر السما

تقضى به الاحوال عن انقان اعل الحقوق القسط بالمينزان س السر في الانوار والقيضان فله على الجلوات من اسوار اهـــل الله ما في خلوة الاعبيان ن ورعى خلق عن شهود عيان قدبير بعض مصالح الاخوان ع وليس يغفل عن حقوق الان يفنى المهيم في توجه همة ويغيث لهفة ضارع حيران

اقول : قد يعترض معترض على قول الاستاذ ، ما كان يستغله الخ بان الله يعدول ( ماجمل الله لرجل من قلبين في جوفه ) فتأتى تحن بما يقوله ابن القيم في كتابه ( روضة المحبين ) وهو امام في الحديث وفي العلوم الظاهرة ، كما كان ايضا اماما في التصموف الصافى الذي له فيه مؤلفات مثل (مدارج السالكين) قال بعد ما ذكر الخلاف هل يمكن ان يكون للقلب شغلان في وقت واحد :

( وقالت طائفة بل يمكن أن يكون له وجعنان فاكثر باعتبارين، فيتوجه الى احمدهما ولا يشغله عن توجهه الى الاخر : قالوا : والقلب حمال فما حملته تحمل ، فاذا حملته الاثقال حملها ، وأن استعجزته عجز عن حمل غير ما هو أبه قالقلب الواسع يجتمع أيه التوجه الى الله سبحاته والى امره والى مصالح عباده ، ولا يشغله واحد من ذلك عن الاخر نقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه متوجه في الصلاة الى ربه والسي مراعاة احوال من يصلى خلفه ، وكان يسمع بكا" الصبي فيخفف الصلاة خشرة ان يشق على امه افسلا تسرى قلبه الواسع الكريم كيف اتسع للامرين ؟ ولا يظن ان هذا من خصائص النبوة فصدًا عمر ابن الخطاب رضى الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة فيتسع قلبه للصلاة والجهاد في أن واحد - الى أن قال - ونظير هذا اتاع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفشا" الجويريتين اللتين تغنيان عند عائشة فلم يشغله ذلك عن ربه ـ الى ان قال ـ وهذا بحــب حمة القلب وضيقه وقوته وضعفه ، قالوا وكمال العبودية ان يتسع قلب العبد لشهود معبوده ، ومراعاة آداب عبوديته ، فلا يشغله احد الامريت عن الاخر - الى ان قال - وكان شيخنا - يعنى ابن تيمية - يميل الى هذا القول ، وهو كما ترى قوته وحجته ، انتهى ،

ثم قال :

ويعض في رعى الفقير لما اقتضا م المامة للمصطفى العدنان ويقول منه ابى ابو بكر تما م المامة للمصطفى العدنان مع انه والمته منه الله السارة ليتمها حذرا من الحرمان ورأى رعاية جانب الاداب ببالا حجام آكد في رضا الرحمان اي فهو مثل تعارض النصبن في فن الاصول فمال المرجحان وطريقه رفض السوى والذكر للمولى بجمعية مدى الازمان ويقول ذكر الشيء عن ترك السوى يفنى به اي كيف بالعنان وشكا له يوما فقيدر زلة ورأى بها كالعيب من نقصان لجماعة الفقرا ورام ظهورها ونكال مقتدرف لذا العصيان فأجابه العيب الشنفالكم عن الساب الفنا في الله بالنقصان

اتول ، لعله اشار الى القضية التي ذكرتها فيما تقدم ، حين ثـار الشيخ ثورتــه علــي

قم قال ق

المتجردين نعلا بمعاتبتهم اسبوعا ،

وكذا يحض على تقيد فكرة وتشخص اسم (الله) كل اون ويحذر الغفلات يذكر انها للقلب كالغابات في الخسران ويحض في تقييد ما تاتي به انبواره من واردات معان ويقول ان صفا القلوب يجيء وا ردها موافق سنة ومثان هذا وفي تقييده صون وفي استنباطه انس كعود مثاني يعني تقوى قلب صاحبه به فالقلب بالاقوات كالجثمان ويقول ان الساجدين بطوعهم من وحدوا المولى على الايقان ويقول ان الساجدين بطوعهم من وحدوا المولى على الايقان ويقول ان القصد بالصلوات ذكر الله فهو صلاة ذي العرفان

فانضح ببحرك كل بر واعتزل عن غير اعل الذكر والاخوان حتى يصير الكون شيخك تجتلي في الكل نور الله رأى عمان وتسير مرتقيا لربك كل ما تلقى تمد به من الاكوان بعد اتحادك بالمسلك اذ سوت فى الكون وحدته بلا فرقان فهناك تظهر وحدة المولى ويع منى كنزك المدفون بالجدران وله يشير حديث كنت الكنز فالــــا كوان اصل شهود او برهان كلا نمد فغؤلاء وه\_\_\_\_ؤلا للفضل ما في الجود من حرمان ولذا نرى الكمال منبع عينهم فيه ادساع دائس الفيض ان كلتا يديه يعين هذا الشان يسقون باليمني وباليسري معا ويجيئهم مدد الاله من الجه ات ويستوى الفوقى والتحناني وطريقه في الذكر هيللة والاســــ م الله او مدح النبي العدناني بلسان عرب او بعذب البريس ى منعقا متناسب الاوزان واذا قرا بعض القصائد او جرى انشاده فيي مجلس الاخسوان او بعض كتب القوم يظر سره فيه فيحلولي بكل اسان والفمر يحسب ذلك الامداد من مقروه ويهيسم في الحسبان فلقد جرى في مجلس الشيخ ابن عب ــ د الله احمد قارس الميدان ان بان من جلسائه استحسان ما سمعوه من قول لنذى عرفان فاجاب ذا كالماء يعذب للذي اكل المطاعم قبل لا الغرئسان

المقصود بالشيخ احمد بن عبد الله صاحب زاوية المخفية بفاس ، تلميذ الشيخ سيدي تاسم الاخصاصي ، وهو الذي الف فيه كنتاب (المقصد الاحمد) المطبوع .

ثم اقول، اخبرني سيدي ابوبكر بن عمر رئيس المسمعين الذين ينتظمون عن يمين مجلس الشيخ ويقربون من خمسة عشر، قال كنا مرة في مجلس بازاغار بعد وقاة الشيخ فجرت اشواق من ترنمات سماع استجددناه ، ققال الفقية سيمدي محمد بن عبد الرحمات الاكراري، اين الشيخ الذي كنان هو وحده الذي يذوق ويشتاق، ويهزه ما يسمع فيطير الى الملكوت ؟ وقد كان من عادة الشيخ ان يختار بنفسه نوع القصيدة التي تنشد ، والكيفية التي تنشد ، والكيفية التي تنشد بها يفتتح ذلك بصوته الرنان الجهوري ، ثم يتلقفه منه المسمون، ثم لايزال ينتقل التي تنشد بها يفتتح ذلك بصوته الرنان الجهوري ، ثم يتلقفه منه المسمون، ثم لايزال ينتقل

من هذه القصيدة الى ثلك ، ومن هذه الكيفية الى تلك الكيفية ، فتاتي تلك التلونات بما لا يوصف من اذواق لا يعرفها الا اهلها .

فقل للذي ينهى عن الوجد اهله اذا لم تذق معنا شراب الهوى دعنا ونحن ناتى عنا بكلام للغزالي يتملق بالسماع والوجد عند القوم ، قال في كتاب أداب السماع والوجد من الاعيا"،

السابع (من دواعي الغنا") سماع من احب الله وعشقه واشتاق الى لقائه ، فلا ينظر الى شي " الا رآه فيه سبحانه ولا يقرع سمعه قارع الا سمعه منه او فيه ، فالسماع في حقه مهيج لشوقه ، وهوكند لعشقه وحبه ، ومور زناد قلبه ، ومستخرج منه احوالا من المحاشفات والملاطفات لا يحيط الوصف بها ، يعرفها من دافعا ، وينكرها من كل حسه عن دوقها ، وتسمى قلك الاحوال بلسان الصوفية وجدا هاخوذا من الوجود والمصادفة اي صادف من نفسه احوالا لم يكن يصادفها قبل السماع ، ثم تكون تلك الاحوال اسباب الروادف وتواسع الها ، تحرق القلب بذيرانها ، وتنقيه من الكوارث كما تنقي النار الجواهر المعروضة عليها من الخبث ثم يتبع الصفا "العاصل به مشاهدات ومكاشفات ، وهي غاية مطالب المحبون المه تعالى . ونهاية ثمرات القربات كلها» .

تُم قال في وصف الشيخ الالغي ايضا :

اقول، ضمير فيه يرجع الى الشيخ .

يسرى بعمته من الامداد في الـ جلاس ما يفني عن الأكوان وبعد كلا بالذي برقى به من خوف او ندم من العصبان وشهود توحيد وشوق صبابة وتعلق بالواحد المنان فترى بناديه القلوب تصدعت ما بين باك خاشع او فان واذا سرى معنى النبوة في القلو ببين فيه الوجد كالنشوان

ثم قال:

فيصيح بالصلوات والتسليم عن جد وينهص نهضة التوقان ويقوم كل الحاضرين المعله متوافقي الاصوات عن إعلان الما سماع كلام اهل العشق كا لحراق وابن الفارض الرباني والششتري ونحوهم فهنا مخيمه وسركز سره الحقاني وله كلام في مجالسه من السنمط البديع يحد بالعرفان

البروزه غضا طريا يانه\_ المتنورا من حضرة الرحمان لكنه ما كان قيد منه ١ لا بعض نزر النزر في احيان ادُ لم تكن عمم الألى محبوه في الــــتقييد من ساداتنا الاخوان الا رسائله وتأليف السه يسمى وكان كالاسم (عقد جمان)

التول، مما ينبغي أن يزاد فيما فيد من خلام الشيخ رضي الله عنه ، مترجمه للحكم العطائية فإنه لم يقتصر فيه على الترجمة فقط، بل كان يزيد كثيرا من اقواله التي تشرب كل حكمة حكمة ، أو يفسرها تفسيرا فيه تفاريع كشيرة، وفي ذلك علم كشير من علوم القلب

يلقى الكلام فيستفيد جليسه من مخرج لعضائق الانكاد او رفع الشدائد او خلاص العاني ولريما انفرد المعين للكلام بسمعه عن سالر الاخوان

ما كان يضمره بلا اعلان ممن نقيظ لاستماع كالمه لا غرو فالتصريف للسلطان

اقول، مر بنا ما ذكرناه عن سيدي سعيد التنانى من ان هذا كثيرا مايتع في مواسيم الشيخ وهو ممن يتقيظ لمكلام الشيخ، ولمكنه لا يسمع ما يحكى آخرون انهم سمعود فتأيدما قاله بقول الاستاذ ابن مسعود ايضا كما ترى ، ومثل ابن مسعود اللبق الحاذق الملازم للشبخ كثيرا من يدركون ذلك حق الادراك ،

ثم قال =

ما كان يسام حاضروه متى يمط ول كيف يضجو من رياض جنان واذارأى استرسال من يقوى على استمساكه في وارد الغيضان ينهاه عنه يشير ان تملكا للحال اسلم من هوى نفساني ومتى اقتضى الحال التواجد لم يعب له عليه كالتشفيط للكسلان

اقول ، مما ينبغي أن يعرف أن أبن القيم جبل السنسة محدث يقول بالتواجد كما في كتابه ، مدارج السالكين ، وفي الحديث ان لم تبكوا فتباكوا وربسا يكون عذا دليله القولى وان لم يوجد دليله الفعلى ان فسرنا القواجد بما يفسره به امثال الشيخ من الصوفية يم قال ؛

مضمونه ما جاء في التبيان نبئت عن بعض من الاخوان ما

ان قال كنت بمجلس في الذكر لاسمم الله بالمعدود كالاخوان من ذكره بالصدر والهز المني ر لجلب احوال على الاسكان فحسست كل الذات تذكره فقا ل الشيخ لي في الغيب عن اكنان هذا مرادي في فقير ان يرى متمكنا في الحال ذا سلطان كر عن فتى في حاله ولهان وسمعت بعض افاضل الاخوان يذ قد كان منتسبا لورد الشيخ فاخ ـــ تطفته حال الجذب من لقيان بالشيخ قيل رآه في محراب مسحد قرية معه النبي العدناني فغدا به من ذاك ما افناه عن حس وراح به الى هيسان فحكوا لسيدنا الامام الشيخ ما لحق الفتى من حال مارستان خلط من السودا" ذي طغيان حسبوه ان قدجن من كالصرعاو فاستغرب الشيخ الجنون وقال لي ــــس فقيرنا في الجذب بالولهان وأظن ان الشيخ كان رآه بعدد فقال ذا بصحيح حال فان واظنه اذ كان لم يصحبه ما طاق احتمال الحال في ذا الان لكنه من بعد ذاك صحا وعا د بصحوه في حالة الفرقان وله من القرآن ورد في الته جد بله ما في الجمع في رمضان قد كان يجمع في تراويح العشاء وما قبيل الفجر بالاخوان بالخمسة الاحزاب غيرعمارة ال\_اً وقات بالمعهود كل زمان

اقول ، لم يعهد في بلادنا في التراويح الا ثلاث عشرة ركعة بعد العشا "بسور صغيرة مر (العاكم) التي آخر القران وقد انفرد الشيخ هناك بكونه يفعل كالحواضر كما ترى وقد كان التهجد بالقران ديدنه في غير رمضان ايضاكما ذكرنا ذلك في احواله ، وريما طلع فوق السطح نصف الليل في الصيف ، فيسمع الفقرا "قراته كما حكاه لي الاستساد ابن الحبيب الجراري عن سيدي الطاهر الجراري الفقير المتجرد من انه سمعه كذلك ليلة اريحت عليه والدتي فكان ذلك موضع العجب فحتى ليلة العرس لم تفلت من ورد نوافله، فكان اعجب من بعضهم الذي لم يترك المطالعة الا ليلة عرسه - وهو ابن رشد الحفيد -

دم قال :

ويديم بعد الظهر فيمه قراءة لحديث طه المصطفى العدناني فيه اي في رمضان الذي تقدم ذكره.

دُم قال:

ويحض في تعمير ذاك الشهر بالــــاعمال مشل افاضل الازمان وحكى لنا الاخوان عنه قراءة الـــتفسير في بعض من الاحيان واشار للفضلاء منهم ان في ان في من البقا مدداً لمن هو فان ويبين فيه على الاشارة في موا ضع ما يمد السالك النوراني وكذاك مجلسه يقرر فيه ما انـــساق الكلام اله من القرآن مما يروق ولو تقيد حكان مجــموعا نفيسا باهر اللمعــان ورأيت في بعض الرسائل منه ما القاه كالتدريب للــولدان ويشير ان كلامه فيها على مقدار حاجة ذلك الانسان

اقول قرأت كشيرا من رسائله ، قاراه ينبع الى كمل بما ينفعه خماصة ، فبرسائله الى الاستاذ ابن مسعود نفسها غير نفس الرسائل الذي كنتبها الى سيدي ابراهيم بن صمالح كما تخالف الذي ارسلها الى غيرهما ، فكان ذلك مصداق ما قاله الاستاذ هنا ، فقد كان يعملى شان ابن مسعود وسيدي ابراهيم ولا يفعل ذلك في رسائل غيرهما ، فوافق ذلك ما حدثني به سيدي ابراهيم بن محمد الثارروالذي ان الشيخ قال له يوما، ان سيدي محمد بن مسعود وسيدي ابراهيم بن صالح انها نجملهما هكذا وبسط كفه ، يعني نعاملهما باللين المام على عكس غالب الفترا ، وبذلك اللين ثالا ما نبالا .

نم قال :

في العارف العلم الغزير الشان ويقول ما معناه ان قد ينطوى من حيث وجه الروح وهو تراه لا يبدو بظاهره كبير بيان قد قال في مشكاة نور الله هـي الغوث يعني قطب كل زمان مصباحها نور الالوهية انجلى بزجاجة اي حضرة العدناني اعنى النبوة وهو يوقد من مبا ركة من الزيتون ذي الادهان يعنى بذلك حضرة الاحديدة المنفى توصيف لها بلسان نور يشير الى سنا الفيضان نور على نور يقول جميع ذا يهدى الاله لنوره من شاءه فيراه في الاكوان رأى عميان اى بالحقيقة دون ما كيف يكو ن هناك او اين له وزمان وله باخرى مثله يومى الى تدرك التلفت للذي هو فان

من كل شوب او لحال سان واستنبط المعنى بما فعل الخلي ل من اختيار الكوكب النوراني ورقيه لاجل مشه وقوله اني بريء اذ هوى القمران وجهت وجهى للذى فطر السما والارض منتزحا عن الاكوان والوجه ظاهره وباطنه ونفيى الشرك يشمل رتبة الايقان طاحت لديه كما الهباء الفاني ورأى سما الروح والارض المشا ربها الى الاشباح بنية بان فالذات والافعال فطرة بارىء متوحد فيي شأنه منان هذا يشير له كلام الشيخ بالـمعنى اثبب زيادة الرضوان ينجو من اوحال الاسير العاني بعقال عقل نبط بالاعدال مح جوب البصيرة بالغطا النوراني وله مذا كرة بأحكام العبا دة لائتفاع الجاهل المتوانى يبدى به التحرير للمنقول بالــــمث الانيق كجلة الاعيان ويشوبها حينا لرعى تباين الا حوال بالتذكير المنسوان او نحوهن يقيم منشد وصف نح و البعث والميزان والنيران كلا يسوق بما يناسب حاله شان الطبيب لعلة الجثمان ويقول أن لجلة النسوان حصقا في استماع مجالس الاخوان ولذا بنى بينا لهن حذاء زا وية الرجال بلصقه مشداني ليفزن من علم الطريق بحظه ن وعلم حق الله والعبدان ويقول ما معناه توقية الحقو ق على الفقير بمقتضى الامكان لا بد من وعظ الاقارب جملة والاهل اولاهم بهذا الشان يكفى تبرؤه بنطق لسان فيمن يضيع من حطام فان ومنكلا متواصل الاحزان كلا حقوق الله اولى بالنكا ل بزجر او ضرب او العجران

من قور اعمال يظن خلاصها لما رأى الاعمال يشملها السوى ومراده تنبيه ذا الانسان كي لاسيما شان الصلاة وقال لا ممن يضيعها وما الغمر اكتفى الا بما يقوى عليه مغاضبا

ويحض في شأن الصلاة جماعة وتادب وزيارة الاخوان ويشير من فحوى الكلام لمثل قو ل البعض لاتمشق سوى الرحمان والحكم يشمل من توحد بالفق مر بحاله في سيره النوراني ويشير المشهور في التحذير من متفقري الاهمواء والخسران والشيخ افرغه مثالا قال بطلب في الفقير تحص النسوان ان لا يلاقي بالمحبة كل من يلقى يشير الفة الفرقان فالجمع فرع الجمع قال كمما ثق ثر فيك نظرة كامل العرفان فكذاك تسلب نظرة المسلوب بالـــدنيا توجه سالك نـوراني هذا قريب من عبارته ولم احفظ فراجعها بر عقد جمان) ويقول اوجب ما يكون من التأ دب وامتثال الامر للاعسان اعنى الشيوخ لانهم يرعون في الـوليد انصلاح دنياه والاديان فمتى توقف عنه الاستمداد فاستعداده منزلزل الاركان ما دام فرعا مستعدا لا يرى الا ازديباد السر واللمعسان والغش فيهم مستحيل مثل ما يسرى ندى الاشجار للاغصان وبقرض ميلهم اليه بطبعهم فالروح تقهره كما السلطان اقول الضمير في تقهره واجع الى الطبع كما كتبه عليه الاستاذ

## أم قال في الروح:

فلها النزاهة والحقيقة شوبها والشرع مركزها بالا طغيان نور على نور ويهدي ربنا من يصطفيه له بلا خذلان هذا مفاد كلامه ويقول ايضا زاده المولى من الفيضان ويقدر ما حملوا من الاعبا ير تزقون في الامداد للخلان وكذا العلوم الظاهرية يمنعو ن بها بقدر تعلق العبدان كالسقي للاشجار حفظ فروعها والوالدات تمد بالالبان ويقول ان السير في هذا الطر يق بالاجتماع بسائر الاخوان

مثل الصلاة يؤم فيها القوم اف ضلهم ومن يخرج ففي بطلان بالنفع لا تجنح الى الخذلان ومن استبد عن الجماعة ما احتظى د الشيخ من بعض من الولدان ويشير في بعض المرار الى ازديا ل لذاك يشماقون في احيان بسمو همته عن الاكوان قا ـ و داك وصف الله فيهم سان للفرع اكثر منه للاصل المهـ ــف الله اذ نزلوا الى الفرقان من حبه لعبيده ظهروا بوص يحبب سوى معناه في العبدان فالله جل جلاله في الحب لم ص بسر الاخلاص الرفيع الشان ويقول ان القوم اهل الاختصا صفرت من الاعمال منه يدان من لم يصاحبهم يجيء غدا وقد مصدنا فاهله في حصين امان ويقول من يخرج لوجه الله يقـــ يلحظ مخافة سائر الاكوان حتى يمود ومن له شيخ فلا اذكان في التصريف فردا لان وكأنه يعنى بلكك نفسه

اقول، قد تقدم لنا من الحكايات الصحيحة ما يظهر منه ان للشبخ هذا المقام فقد يظهر لاصحابه في مواقع الخوف، وقد اخبرني الفقير سيدي محمد بن مبارك التيزيني الاصانوزي ان اباء وكمان صاحب الشيخ كشيرا جا يوما الى الزاوية ، فصادف امامه اناسا في بسرت بينهم وبين اخيه دم ، فسقط في يده ، وظن ان اجله حاضر ، فلم يجد مناصا الا ان يسؤيد بيشهم وبين اخيه دم ، فلاقى اولئك الرجال وجها لوجه ، فلم يشكلموا معه ، كأنهم لم يسروه فلما وصل باب الزاوية اذا بالشيخ خرج اليه متبسما ، وهو يقول له اخفت منهم ؟ لا والله لا يخافن من كانت همته متعلقه بالله وانتسب الينا ، وأخبرني آخرون بأمشالها ، الا ان ذلك لا يكون الا في احوال خاصة ، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيار الناس ، مح انهم ليس لهم ذلك على الاطلاق .

ئم قال :

ويقول لا يزن المريد على المسلك بل ليكسر صنجة الميزان فأمور أهل الله هي وراء طو ر العقل كيف تقاس بالاوزان من نعتهم من نعته وفعالهم بالله في ذور الحقيقة فان

ونظيره عند العروضي ما اتى بالوزن من آي من القدرآن قلت استمع ما املح التنظير فع \_\_ و دقيقة صدرت من المرفان يحوى بلا كسب نفى غفران دركا وغرم جناية للجاني في (الڪهف) عن خضر فوجه ثان وبه الخليل نجا من النيران

فالفعل متزن بلا قصد وعي ن الجمع مصدره بلا فرقان فالذكر وهو منزه ان يشبه الا شعار مشتمل على اوزان والعارف المخصوص كمالايات ما ولذا يقال اذا فنيت فلا تخف اما الذي فعلوه عن اذن كما والصدق يا هذا خفير رفيقه

اقول؛ من كلام الصوفية من سبقت له المناية ، لم تضره الجناية ،

## دُم قال ؛

تابى نفوذ حنانه بالطبع لا فالحرب للاعدا سجال والقنو حتى تموت وبعض اهل الله و ويقول ما معناه من يكب الجوا لم يلق من سو كان لم ينظرح

رجع وقال الشيخ ضمن رسالة لا زال في حلل من الوضوان ان كنت تبغى نيل كل ملاحة فالمح مليح الوصف في الاخوان وأنف القبيح وقال من ظن القبي \_\_\_ ع فوصفه في القوم حقا راني ويقول اهمل الله مثل المرضعا ث فما كوهن قذارة الولدان بل هم اجل فقاصد لله مح مول على ما فيه من ادران ويشير قول الشيح انهم اجـــل الى افتراق الطبع والمرفان فالطبع يمنع مقتضاه بمانم من مقتضاه كسورة الغضبان ما كان عن صفة من الرحمان ويقول اهل الله ما زالوا ومن في الخير جد يجد بلا حرمان ويشير في شأن النفوس الى القيا م على جهاد الجد في الازمان ط من النكوص واكبر العصان د حياتها لتدوم حرب طعمان د به وما داسوه في الميدان فليجر من فور مع الفرسان

يصرع فبقتل باء بالخسران ما زاده الافروسية ومن خسر الحياة وما له من ربه بدل وباء بخيبة الحرمان هذا المثال حكاه عن شيخ الطر بق الدرقوى العربي قطب الآن ويقول: من يلحق بزلته المتا ب فذا بصدقه شاهد البرهان هب انه عشر المثين ولم يصر فذا مجاهد نفسه بسنان ويقول: أن الاساس في سير الطري-قهوا مطحاب الجوع في الاحمان واشار في (عقد الجمان) الى بـ قـ يتها فعد الصمت في الاركان سهرا وسيطا وهو خطب دان في عزلة والذكر والبعض انتفى نعت المهابة وانفخام الشان ويحض في استحضار ما للحق من و اجل ذكر مناهج العرفان في كمل ما شيء من الاشياء وه صفة المعظيم نهاية الاحسان اي فالحضور بهيبة التعظيم مع اقول ، يعنى بصفة العظيم العظمة .

## ثم قال :

فالجد اي صفة العظيم يعمم ما من كل ما وصف وفيه تعرض من فتحه باب المشاهدة التي اذ لحظه في الكون جمع بين وصف عبودة وألوهة الرحمان والوصف كيف بزايل الموصوف فه و وسيلة اشدوده بعيان وبذاك يجمّع الفنا" مع البقا في لحظـة للسالـك الربساني فيراه منه ظاهرا ويراه فيه باطنا فتجمع الضدان فظهوره نفس البطون فقد بدا وهناك ينفذ لانكشاف الذات والا وبرى فعال الخلق عين تجليا ويرى قيام الخلق بالذات المقد

للحق من نعت الكمال الساني من فضله للروح والريحان هي مطمح الالباب للاعبان فيما اختفى فأعجب له من شان سماء والاوصاف بالايةان ت الحق خلف ستارة العبدان س وهو توحيد الفعال السائي

سم الله يسرى فيه باللممان في المدر من خبث المدى المفساني اعطيت اي من مشوب الاعيان ظ حجابه عن حضرة المنان ، تناسب اى للصدى والران بعد عن المحجوب من حرمان جهر بهمة حازم يقظان ر الحق وهو النعج للعرفان تكليم معروف وذي تكران طرف ويشهد بناطن الاكوان من فعله في حضرة الاحسان قيها يعود عليه بالبطلان بسؤاله للناس كالغرثان عممارف الاهلين والجيران اأمر العجيب من الخراب الساني مصار معروف بهذا الشان ويقول ذلك خرقة الاعيمان شياخ بالاستاد للمدناني شرح (المواهب) وهو للزرقاني

وسمعت عنمه ان هر الذات با يعنى فيخرقه ويحرق عنه ما ويقول: فيه هناك اعطبت الذي ويقول: من يثقل عليه ممن غلب هذا اشار له وعبر بانتقا يعنى انتفاء تناسب المعجوب من والبعض يامره بعيللة على مستحضرا بالنفى نفى وجود غي في حافل الاسواق لا يلوى على متمريا بالرأس ليس يغض من يعنى قيام الخلق بالمولى وذا وهي الصلاة حقيقة فكلامه والبعض يأمره بخرق عوائد فى زى درويش يؤم به اطلا ويقول: من رام العجيب بقوم با وكلام طيفور بن عيسى عارف الا والبعض يأمره بلبس مرقع وهى التي اشتهر اللباس لها من الا واهم كالام واسع فيها فشم

اقول ، انما يأمر الشيخ بالمرقعات غالبا بعض المتجردين واما غيرهم فلا يمامرهم بشى "
عي لباسهم بل يذرهم على ما يعهدون ويألفون ، وكثيرا ما يحض الفقرا" بينهم بالبقا" في
الجبة بلا سلهام ولا ردا" ولا عمامة ادبا مع الشيخ حكى لى سيدي ابراهيم بنن محمد بن
البريد التازاروالتي ، قال جثنا مرة الى الزاوية في طائفة من العلما مع سيدي محمد بن
محمد بن
محمود ، فلما قاربنا الزاوية امرهم الاستاذ ان ينزعوا السلاهيم والاردية ففملوا فاضربهم البرد
قلل فذكرت ذلك للشيخ ، فامرهم ان يرجعوا الى هائهم المعتادة والزمهم ذلك ، هذه عمادة
الشيخ فلم يكن يواخذ غير بعض المتجردين بلباس خاص ثم صار لباسهم كلهم في آخر ايامه مطلقا

ئم قال :

ويقول ان تكثر جماعة زائري ن تناوبوا ذكرا برفع لسان وقت الدخول الى القرى في همة دفعا لشر وساوس الشيطان والفرد يذكر دائما ومتى له حال تجدد عاد بالاعلان يعنى لهيللة كتلبية الحجيح لها التعاهد دائم الاحيان وبشير اطوارا لتوحيد الفعا ل فانه باب عظيم الشان منه لاوج الجمع عن فرقان منه الدخول الى سواه ترقيا يبدو اليك الحق رأى عيان ويقول ما معناه اقرب ما به ما كان اقرب نسبة ونناسبا في وصفه من حضرة الرحمان يعنى من الاشخاص بلوكذا البقاع وسائر الاحوال والازمان ولذاك كان المصطفى الحجلي الاجال كوارثيه الجلة الاعيان كل بنسبة قريه وكذلك الا برار ثمت فرقة الايمان كل بنسبة قوة الايمان في له ولا اعتبار بظاهر الاركان فلذا ترى الفدم الجهول يبره الا شياخ بالتقريب والاحسان ببشاشة عن رأفة وسودة وتراء في الاعمال ذا طغيان كالحب والتفويض والتكلان لكمون وصف صالح في قلبه آة نقر لهم بها المينان لحدوا به صفة القديم فصار مر وانظر الى مدد الصلاة والاجتماع بمجلس الاذ كار والقرآن وكلام اهل الله يلبس كسوة من باطن متنور رباني وانظر الى بقع المساجد والمشا هد واجتماع افاضل الاخوان وانظرالي اشباح نحو مصاحف القيرآن او كتب الحديث الساني وكذاك خرزة سبحة الاذكار بل حجر التيمم فيه سر دان وكذا الجسوم النيرات ومنه ما نظر الخليل وقد بدا القمران وقراره بأفولها لتقيد الـــكفار بالمجلى من الاوثان حتى التهاب النار يلمح من اضا منه ظهور الحق في الاعيان وانظر الى نبإ الكليم وقد رأى في ناره نور الهدى الحقائي

شملته في الوادي المقدس نفحة خلعت بنسمتها له المعلان فمتى عليك بقية بقيت من ال\_طبع الكثيف غلقت في الاشطان وصفاء تلك النظرة العلياء في محو الرسوم بموت من هوفان فمتى قنيت ترى جمال الحق محصصا لا يكدره الهوى النفساني وعناق امر الشرع في كل الامو ربه اهتداؤك فهو حصن امان ويح النصارى والمجوس يجهلهم ركبوا البوار بسابق الحرمان حادواعن الرشد القويم وما اهتدوا بالنور كالمتفلس الظلماني هنكوا حجاب الشرع من خسران وبنزعة من شربهم ضل الالي هذا مراد الشيخ من ذاك الكلام الموجز المتحرم النوراني لا بل اشارته الى ما فرق او بسط الكلام عليه حق بيان في ضمنه لب الحقيقة والشر يعة باله درا خطير الشان ويقول يحصل في التجلي الانحا د بكل ما يرنو اليه الراني ولذا متى بالفكر جال برى المفكر فيه عين النفس والاكوان حتى يرى الكرسى عين الذات منهم وكمل شي كيف بالرحمان ولذاك تنجذب الامور متى يه\_م بها وتأنيه بلا عصيان ويقول قد قالوا الفقيركزندة المحدفاع تبرز كامن النيران فورا متى اعملتها عب انها مغموسة من قبل في الاطيان يعنى لرقته بذور الذكر الم تغلظ له حجب من العصيان فوقوعه في الذنب عن كرهمن الا قدار فعو محقق الغفران اذلم يكن مسترسلا في غفلة تنبو به عن حضرة الاحسان وعزا قريبا منه في طبقاته للباخلي العارف الشعراني ويقول: أن طريقنا للحسب أي لا نجح فيه لذي شكوك وأن يعنى به ترك التلفت بعد تحقيق المتاب لسالف العصيان في جانب المولى كذا في حق قيدوته فسوء الظن ذنب ثان

ويشير ان العارقين يقابلو يعنى فظن الخير وارج الصفح لا وكأنه كره انكماش المرم عن فليبد عن جلد من المكنون ما ويقول كونوا بالاله وشيخكم

ن مريدهم بالظن والحسبان درهب فذاك محجة الرضوان جزع ونيه الحب ذو اكنان يرجو الرباح به بلا خسران لا نعرفوا احدا سوى الاخوان حيا يكون الشيخ او ميتا ويت بع الصغار كبارهم في الشان

اقول، قد ذكرنا مراراً ، وبينا أن المقصود بعثل هذا الكلام من الشيخ ليس هو أن يتنكر الفقير لغير اخوانه في الطريقة ، ويكرههم ويستحقرهم ، ولا يعدهم شيئا سذكورا بل المقصود أن يحب الجميع محبة الاخوة الأسلامية ويسلم لهم ولا يشتغل بهم ولا يتحرش يهم ولا يمذ كرهم الا بخير ، ثم يقبل على نفسه ويندغم في اخوانه اصحاب مشربه ويتيقن ان نجحه انما یکون بینهم ، ویستطیب ما فیه ویفرح به ، فمن قر عینا بعیشه نفعه ، فعذا هر المعروف عن الشبخ، وقد صرح به في الحكم العطائية في ترجمتها الى الشلحة ، وفي قول الاستاذ، لا تمرفوا احدا سوى اخوائكم مقصوده به غير ما يتبادر من مدلوله ، فافعم واعلم ان حال الشيخ الذي يربى به الفقوا" غير احوال كثيرين من المتصدرين للطرق اليسوم، منه يعهد هنه انه نبز طريقة ، او انه حض اصحابه على معاداة غيسرهم ، الا انه يقول لهم دعوا الصالحين والطالحين، واشتفلوا بأنفسكم، فلا تطمعوا ان يعرف الناس ما تعرفونه، فمن وجد كمنزا فإنه ينكمش عليه وحده حتى يحوزه ، فلا ينادي الناس اليه علانية ، وهذه هي عبارة الشييخ ينفسها رحمه الله ورضى عنه ، فاعرفها وزن عليها غيرها ،

## ثم قال:

تمة مقام الشيخ ذي العرفان ويقول: أن جماعة الأخوان قا وق لجمع الشمل كالاعيان ويقول: ما قال الامام الشيخ زر ـك نصيحة الابا المولدان لا لحية من بعد ذي لكم وتل بتلفت يفضى الى الخسران يحمونه بالعلم عن تشتيتهم منات المعارف دائمو الفيضان والكمل الاعلون في روفات جــ مقطوعة ممنوعة للجاني امدادهم كشمار دار الخلد لا لبوا مشاديهم على اعلان لا موت عندهم كما الشهدا لذا ظفرا لبطن باهر اللمعان فمريدهم متقلب في سرهم

ما دام منجمعا عليهم عاكفا في حبهم لم يخش من حرمان ويحض في صبر خصوصا في الذي يبدو بحكم الطبع في الاخوان

وشهود ان الفعل من ملك الورى فيه استراحة صاحب الايقان

اقول ، أن غالب هذا الذي تأخر في هذه القصيدة سيراه القارئ في وصية الشيخ ، الاتية قان الاستاذ كان كتب القصيدة في حياة الشيخ وختم غالبها في 10 رمضان سنة:1828 ع، تم زاد عليها بعد ذلك كثيرا ، والى هنا وقف قلم الاستماذ رضى الله عمنه في همذه المنظومة التي أوجز فيها كثيرا من أحوال الشيخ ولم أكن راجعتها ثانيا حين ابتدأت هذا الكتاب ، ثم لما وصلتها الان صرت احمد الله حين وجدت من احوال الشيخ المذكرورة هنا شبها تاما او متقاربامع ما ذكرت، وقد تقدم ان للاستاذ قصائد متعددة في الشيخ وغاابها مدح، وسنوردها كلها في ترجمة الشيخ في كماب ( المعسول ) الا انني خطر لي ان اقتبس منها ما عو وصف حقيقي للشيخ ليزداد القارى" يقينا باحوال الشيخ من قلم صدا الصولى الجليل ولتكون كشاهد عدل لكل ما اتبت به ، لانني لم اعاشر الشيخ الا في الصبا ولا يعتصد الا كلام معاشريه حقيقة ، وهو الذي انقله عنعم في كل هذا النكتاب

قال من قصيدة مطامعا .

وافت اوصل الهائم الحيران : dues la

وبك المعارف والحقائق تجتلي قلدت اعناق الرجال ذوى النهي ماذا وراء الثقع يطلب شاهدا هذا الامام العارف الفاسي ابو قد قال ان شهود نفع الناس من بصحيح ما منحوا من السر الذي ولقد سمعت بشارة من شيخكم قد قال انك في مقام الشيخ غو وسمعت من ثقة من أهل الكشف من وقال من قصيدة اخرى مطلعها:

قفا بالمطي في اراكة نعمان

من سفح مربعها الشذى النوراني

صرفا على رغم الحسود الشاني منها عقود الدر والعقيان بجلالة التخصيص للاعيان زيد من الغر الكبار الشان اهل الولاية واضح البرهان خص الاله به دوی العرفان العمارف الاسنى ابسى عثممان ث زمانه الجمل الرضا العمراني اصحابه من نحوذا العنـــوان

وعوجا بها وهذا لمكنس غزلان

#### دسا نصه :

فماشئت من معنى اطيف وحكمة ومن مدد يسرى بنور محبة ومن كلمات يغلق الصم وعظها فيصبح من بعد الغوابة واضح الـــزهادة موسوما ببهجة ايمان على قدم التجريد للحق سالكا وعلم وإيثار بمال ومعجة ( اناس من التوحيد صبغت نفوسه-م وقال من قصيدة قالها مهنئا له بابلال من رمضان ، مطلعها : ليهن الورى طرا بابلالك السعد

فزرهم ثر التوحيد في شخص انسان ا

فقدعاد منه للعلا البخت والجمد

منضدة تزهو على عقد مرجان

كما سرت الصعباء في عقل نشوان

ينيب بها لله كم من فتى جان

بعزم وصدق في تبتل رهبان

وحزم وجد عن بصيرة يقظان

#### : 4 mi la

كسوت جميع العصر حلة همة فكل الالى قد ابصروك تنياهم فكم قرية مانت فأحييتها بما

اى ذات المد .

تزلزل فيها الجهل بالعلم والدجي فتنقاد ذحو السعد يقتادها جدى كذاك يكون الفخر بالرشد عندمن وما عصمة الصوفى الا احتفاظه وقال ايضا من اخرى مطلعها ؛ ذق من كؤوس ودادهم فتصافى

ما دصه :

لا يحسب الشعراء اني مثلهم فالله يعلم والملائكة الكرا

منبنية ارقامها العزم والجد مدارك ذوق خالص ما له ند تفجره فيها مواعظك المد

بنورالهدى والشح يكنسه الزهد بديك وتوفيق الاله لها يحدو يربون يعلوهم من العصمة البند على النفس الغالى ويكنفه السعد

وترى الهوى وسط المني مثلافا

القى كلامى فى المديح جزافا م ومن هم قد البسوا الا تصافا

وجميع من قد ابصروا ما كان في الغ القدى وعلى سناه اشافا انبي كمن يشنى على الدأماء في امواجها ان تغمر الاسيافا وكمن يطيل المدح في غيث همسى فالث حتى افعم الاكنافا

الى ان قال في الشيخ :

خواض كل تنوفة ركان كـل هواجر في عمره آلافـا ما قصده الا انتشال الغافلي ف وهزه بعظاته الاكتافا ڪم من جھول غافل في اهله جعل الھوى في جانبيه سلافا لم يدر كيف الرشد اوكيف الهدى ضخم الكرادس لا يميد معافى سبقت سعادته فقيد لداره شيخ المشائخ حاملا ألطافا فيسميه رغما دواء شافيا والطب يغدو تبارة عنــافا من يأب تطبيب المياء بجنبه يبصر طبيب عيائه كتافا ادر العيون تر الالوف وكلهم من هؤلاء تحولوا اشراف\_\_\_ا عادوا رؤوس الدين بين هدائه من بعد ان كانوا هم الاظلافا

الى أن قال بعد وصف من يثقادون الى الشيخ بما ختمه بقوله :

فتراهم زمرا اذا ما يرضعسو ن اسر شيخهم الهني الاخلافا يتواردون عليه عيما ثم يصحد كلهم من جانبيه سلافا(1) الله اكبر هكذا كنا سمعينا عن مشائخ هذبوا الاسلافا كالشاذلي ونجله المرسى ان صقلا الفؤاد وساوماه ثقافا لكن يفوقهما الامام الشيخ قطبب الوقت في اقصاده الاهدافا(2) بعزيمة فعالــة قبوالـة نهاضة مشل البروق الافا يلج البيوت على بني الغفلات رغ \_\_ ما ثم يكشف عنهم الاسدافا

<sup>1)</sup> السلاف بالضم الخمر اي يصدرهم بشرب الخمر الالهي

<sup>2)</sup> اقصد الرامي القدف اي اصابه .

وقال من نونية اخرى طويلة مطلمها : صدحت مطوقة بأثل البان ما نصه بذكر همة الشيح :

ام نفحة وردت بريح السان

ذو همة قعالة وعزيمة صوالة كالسبف يوم طعان سمعت سيدي ابا بكر بن عمر يقول ما رأيت تصرف همة الشيخ وعزائمه في الاصور الا تذكرت قول سيدي محمد بن مسعود فيه فينشد البيت ويقول فيعا أيضا :

والعلم ليس الخبر مثل عيان طرحاضريه فآية الرحمان لمداخليه بدا على الاعيان رعلى مشيئة ربه المنان كيفية التجريد والايقان والذكر والذكرى مع الاخوان في زي كل محقر ومعان يسم الفقير بوسمة الخسران في حال او لغو من الهذيان

وله الكرامات البواهر والتقيى اما الفراسة والكلام على خوا وله من التصريف امر واضح هذا على أدب يحيل به الامو يهدي الى سنن السلوك يبين عن وطريقه قفو الكتاب وسنة والذل في كسرالنفوس وطرحها والترك للتدبير والدعوى وما من منكر او بدعة ونهور

هذه مقتطفات من بعض القصائد المسعودية تلائم ما ذكرناه من احوال الشيخ ، والمساخترنا من القصائد المسعودية وحدها دون غيرها لانه ورع لا يفرف بما لا يصرف ، وئبس من الشعرا الذين يلتقون الكلام جزافا فلذلك يصلح كلاسه للاستشهاد ، والا فإن هناك اقوال كثيرين كأقوال الاديب سيدي محمد بن علي الموذن السويري قمان له في الشيخ عدة قصائد، كما كانت هناك قصائد آخرين الا انها ليس اها نفع في هذا الباب المذي لا يوزن فيه الا بالقسطاس المستقيم وكل ما قبل في الشيخ من القوافي يوجد في (المعسول) ثم ان ما ذكرته من مقالات الشيخ ونقلته عن ابدف مسعود فانني وجدت بعضه منشورا فاسوته كما هو وبعضه اخذته عن سيدي مولود بزيادة سا او نقصان ما ، سمعه ايضا من فاسوته فاداه بالمعنى ، والباقي اخذته مما في هذه القصيدة فلا يكون بينه منشورا وبين ما في الشيخ فاداه بالمعنى ، والباقي اخذته مما في هذه القصيدة فلا يكون بينه منشورا وبين ما

# الفصل السابع والعشرون في ذكر بعض مطالع القصائد التي يولع الفصل الشيخ واصحابه بانشادها في مجالس الذكر

تقدم في كلام الاستاذ ابن مسعود ان الشيخ كان ينشد كشيرا من كلام العشاق من الصوفية كالحراق وابن القارض والششترى وابي مسدين والمبوصيرى والسعروردي والبراعي وسيدي محمد الشرقي وسيدي خاله الكرسيفي وعلى الوفائي ولا ريب اننا اذا عرفنا القصائد التي يحب الشيخ انشادها فاننا ندرك ناحية الحرى من ترجعة الشيخ رضي الله عنه ، لان الانسان لا يولع الا بعا يوافق مشربه من كلام القوم ، وسنكتفي ببعض مطالع ما يبروج من القصائد في مجالس الذكر عن البعض الاخر لان دلك يدل على مرادنا .

فمما ينشد لابن الفارض:

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بهامن قبل ان يخلق الكرم قال المسمع سيدي ابوبكر بن عمر بهذه القصيدة افتتح لي الشيخ بيده لما اراد ان احفظ الشعر . وقدمني الى السماع ،

ومنه لابن الفارض ايضا:

عو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل فما اختياره مضنى بنه ولمه عقيل ومنه له ايضا:

ما بين معترك الاحداق والمهج انا القتيل بلا اثم ولا حرج ومنه له ايضا :

سائق الاظعان يطوي البيد طي منعما عرج على كثبان طي ومنه له أيضا ؛

سقتني حميا الحب راحة مقلتي وكاسي محيا من عن الحسن جلت ومنه للحراق :

اتطلب ليلى وهي فيك تجلت وتحسبها غيرا وغيرك ليست ومنه له أيضا:

واحسن احوالي وتوقي بفضلكم واني على ابوابكم انملق

ومنه له ايضا:

ومنه له ايضا :

ان طار عقل الذي قد شم رياك ومنه له أيضا:

احبتنا أن الغرام اصابني ومنه له ايضا (وهو توشيح) ؛

جمعت في حسنك المطالب ومنه له أيضا :

نحن في مذهب الغرام اذلة ومنه له ايضا ؛

ليس للغير ان ظهرت وجود ومنه له ايضا :

بح بالغرام وبثه ترتـــاح ومنه له ايضا :

اماطت عن محاسنها الخمارا ومنه له ايضا:

اخاطر في محبدكم بروحي ومنه له ايضا :

نفحت نسمة من اهـوى على ومنه له ايضا:

هم الاحبة ان جاروا وان عدلوا ومنه له ايضا:

قد زاد في حبك افتضاح

سلوا الحب عنى هل انا فيه مدعى ؟ فانه يدرى في الصبابة موضعي

فكيف حال الذي قد نال رؤياك

وفيبني حتى تحيرت فيكم

قبدا لئا للسوى نظــر

ان اقمنا على الحبيب ادلة

واذا ما بطنت انت فريد

واشرح هواك فما عليك جناح

المفادرت العقول بها حيماري

واهجر عادابي لبو كان اما

قفدا الحب بعا منى الى

وليس لي معدل عنهم وان عدلوا

باراحتى في الهوى وراح

ومنه له ايضا :

من ذا يبشرني بيوم لقاء اعطيه من فرط السرور ردائي ومنه ( وهو نوشيح )

> من شدة الاشواق ليعجة الاوطان امر في الاسواق وانتبى نشوان

> > ومنه ( وهو توشيح ايضا) ؛

نلت ما نویت لما رأیت حبی وذائبی رأیت ومنه ( وهو توشيح ايضا ) وهو من الملحون .

تجن الليل عليا، حتى ظهرولي كواكبو واطف ربي بيا، ووفى لى المرغوب ومنـــه:

> ياليلة الوصل هل تعودي وتنجزي باللقا وعودي ون ه :

> > ومنه للششتري ( وهو توشيح ) .

كل وقت من حبيبي ومنه له ايضا وهو توشيع :

كلما قلت بقربى ومنه له ايضا ؛

حرك الوجد في هواكم سكوني ومنه له ايضا :

قد سقاني لباس سقم وذلة ومنه لابي مدين الغوث ؛

ومنه له ايضا ؛

ما دمت بين يديكم فالهنامددي والبسط حالي والافراح طوع يدي

قدره كالف حجة

تنطفى نيران قلبى

وعليكم عواذلي عنفوني

حب غيداء بالجمال مدلة

تضيق بنا الدنيا اذا غبتم عنا وتذهل بالاشواق ارواحنا منا

ما لذلة العيش الا صحبة الفقرا هم السلاطين والسادات والامرا

ومنه له أيضا:

الله قل وذر الوجود وما حوى ان كنت مرتادا بلوغ كمال ومنه له ايضا ؛

> جمع الله شتاذي east throws :

جد في سيرها فلست تلام ومناح ا

تحقق بوصف الفقر في كل لحظة ومنه للسهرورديء

ابــــدا تحن اليكم الارواح ومنه وكثيرا ما يفتنح به المجلس ؛

ومنه وكثيرا ما تنشد في مشاهد المزورين من المشايخ :

اولياء الاله انى مريض والدواء لديكم والشفاء : eai\_\_\_\_\_ :

لا تسل عن غيرام قييس وايلي

ايها العاشق معنى حسننا ومنه (وهو نوشيح) ؛

هزنبي شوقكم، يا ديار الملاح ومنه د

فلوب العارفين لهما عيمون

ومنه د انتم فروضى ونفلسى

انتم حديثي وشغلي

وتواسى فرحانسى

هذه طيبة وهذا المقام

فما اسرع الغنا اذا صحح الفقر

ووصالكم ريحانها والسراح

سلام على اهل الحبى حيثما حلوا هنيمًا لهم يا حبذا ما به حلوا

واستمع سورة الهوى كيف تتلى

مهرنا غال لمن يخطبنا

نرتجي وصلكم، وغدرتي الجناح

ترى ما لا يرى للساظريسا

-204-

1 4 \_\_\_\_ isg

ليس في القلب والفؤاد جميما موضع فارغ لفير الحبيب ومنهد:

يا حبيب القلوب ما لي سواك فارحم اليوم مذنبا قد اتاكا ومنه:

حل وقت من حبيب قدره كألف حجة ومنه لسيدي خالد الكرسيفي (وهو توشيح ملحون).

الحمد لله ، يدوم لله بدوام الله ؛ لا اله الا الله

ومنه ، وانشاده محبب المشيخ كثيرا (وهو توشيح) :

اشرب شراب اهل الصبا در العجائب مع رجال المعرفة والخمر طالب ومنه ويكثر انشاده عند لقى الاحباب .

ان يوما جمع الشمل بكم لرخيص بنفيس العمر ومذ\_\_\_ :

الا يامعشر العشاق صلوا على خيرااورى الهادي محمد ومنه

ياسيد السادات جئنك قاصدا ابغي رضاك واحتمي بحماكا ومنه لدعبل الخزاعي تلقفه الصوفية من قديم ، وينشد امام الشيخ عند افتتاح الذكر بعد الدخول:

كل بيت انت ساكنه غير محتاج الى السرج ومنه، (وهو توشيح) وينشد ايضا اذ ذاك :

وقفنا في بابك يا مولى الموالي ترحمنا بفضلك على كل حال ومنه، لسيدي محمد الشرقي التادلي (وهو توشيح ملحون) .

وسم الكريم بدينا ، فضلو علينا ذكرو فرض علينا ، يا باب\_ا

ومنه، ويعتريهم عند انشاده ما يعتريهم (وهو نوشيح ملحون):

يامن لا ذاق سكر الخمرا لمحبا ولا ربى بذوق ولا تربا ويقطعونها بقواهم: المدد المدد ايا رسول الله

ومنه، (وهو توشيح ملحون) ايضا، يعتريهم به ما بعتريهم؛

## يامحمد يا جوهرة عقدي أيا هلال التصام ، التصام

هذا ما استحضره الآن مما ينشدونه ، وقهم من الاناشيد اضعاف هذا لغير من ذكرناهم وغالب هذه الاناشيد معروفة في حلق الفقرا في زوايا الحواضر ، الا ان القسرق هو اب الحضريين يمدون الغنة ، ويؤننون في غناتهم ، بخلاف اصحاب الشيخ ، فإذهم لم يتربوا عنده بعثل ذلك بل السماع المطلق ، ولهم نغمات غير ما يعهد عند الحضريين عليها حلية البداوة وبساطتها ورونقها :

## حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب

وكثيرا ما ارى في كتاب الحريفشي مقطعات يتعقدونها بالسماع ، هذا كله باللمان العربي، وإما بالشلحة فانهم يحفظون قصائد كثيرة، من بينها انقصيدة النبوية للبوشكري الطويلة ويختشون بها دائما مجلس الصباح ، كما يحفظون قصائد كشيرة اخرى للفقيعة السيدة فاطمة العلاوية الايلالنية المتوفاة 1207 ه ولشعرا شلحيين ، كما أنهم يحفظون للهوزالي كتاب (بحر الدموع) ومنظومة (الاصناكي) ، وغيرهم مما لا احفظ اسما هم الان ، والقصائد الشلحية في البدح النبوي وفي الوعظ تاخذ شطرا كبيرا من مجالس الشيخ وأصحابه ، لان الشلحة السان القوم ، فيريدون ان يستنهضوا الناس بلسانهم (وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم).

## الفصل الثَّامن والعشرون في بيان القبائل الَّتي كان الشيخ ينتابعا كـثيرا وفي ذكر امكنة زوايا اصحابه التي تأسست عن اذنه

يمكن ان يتتبع الانسان القبائل السوسية التي ما ألم بعا الشيخ قط، فانها أقرب وأسهل سردا من القبائل التي كان زارها او كان يلم بعا في كل وقت منسد اقبال على هدا الشان الى ان اعمض عينيه مغمضها .

كانت قبائل باعمرانة ، وافسرات ، ووادي نبوت ، والساحل ، وايست ببرايم ، والاخصاص وايت جرار وأكلو والعوينة وتزنيت والمعدر ورسموكة السعلية وماسة وعشتوكة السعلية وماسكينة وهوارة واداوتنات واداوزيكي ووأدي امينتانوت ومتوكة واولاد ابى السباع والقاهرة ومزوضة وكدميوة وفروكة ومجاط ومراكش والرحامئة والشياطمة

وحاحة الساحلية وتارودانت وسندالة وتبيوت وإكلي في المتابعة وإيرازان وارحالات وتاغولامت وسكمانة وتاكيامت وكل الفائجة وتيسناسامين والركن وإيلبغ وأقيفان وتبركوضين وتاكسوت واداوكنسوس واداونضيف وإيلالن واداكنضيف واداوزدوت وأملن وأيت صواب وتامانارت وإموكمدير واداكناكمار ببعقيلة وتازروالت ومجاط واداوبعقبل وآيت حامد، وكان يلم احيانا بقبائل اد ابراهيم واداي وأقا ووادي ايسي وايسافن نيت هرون وجبل درن ووادي يلم ومسفيوة والسويرة واسفى ومراكبش .

عده عي الامحنة التي يسيح فيها الشيخ بنفسه ويرسل اليها اصحابه ، وهناك الوكوم وزكيض ودرعة وتافيلالت وبشار وبوكايس ومجالات قبائل دومنيع كنان يرسل اليها اصحابه فقط ، ولم يحن زارها وانما ترد عليه منها الطوائف ، وكان الذي غرس طريقته هناك هو الرجل الصالح سيدي الحاج الحسن التملى مع خليفته من بعده سيدي عبد القادر، ثم سيدي محمد الشيخ الركائبي ثم الدرعي ، ثم سيدي احمد الفقيه الذي نشرها في جبال آيت عطا ثم ابنه سيدي التهامي الذي حاز سره فقد ركز راية الطريقة في نواح ممددة في قطر الجزائر واحواز وجدة كما انه انتشرت الطريقة الالغية ايضا في آخر حياة الشيخ في كل تبائل تادلة الى زعير على يد الشيخ سيدي ابراهيم البصير ثم ضربت اطنبابها عناك بعد الركائبات على يد سيدي محمد بن عبد الرحمان الركائبي وغيره وفي قصة جبل درن الركائبات على يد سيدي محمد بن عبد الرحمان الركائبي وغيره وفي قصة جبل درن حوالي قبيلة اداومحمود انتشرت ايضا بواسطة سيدي الحسين النامكونسي فهذه هي القبائل التي امتدت اليها يد الطريقة الالغية الى الان واسست فيها الزوايا الكثيرة لكننا الان لا تنسب له ، ثم لا تتعرض الا للزوايا التي تنبع بنيت للجماعات ،

منها، الزاوية الالفية الكبرى ، وزاوية تالات غزيفن بحجاط وفي ايمزوغن بادا ككمار وفي زاوية سيدي احمد بن موسى في قرية تيكدمين وفي قريمة ادعلى العماج باداوشقرا وفي قرية اكماض، وفي امسرا في افران، وكذلك في تيمولاي السفلى وفي تيمولاي العلبا وفي قرية اولكود بإسك ببعمرانة ، وفي إد موساكنة هناك ، وفي افردا بالساحل ، وفي أود تتكيفا بأكلو ، وفي الارجام بايت برايم ، وفي تزنيت وفي ايت بوزيد بجرارة، وفي اغبالو بعاسة ، وفي افريان بهشتوكة ، وفي ابن كامود ، وفي ايت بوالطيب، وفي تاكاض عناك ، وفي العرار ، وفي الدشيرة من كسيمة ، وفي أورير ، وفي الحصيفات بإداورنزم بحاحة، وفي تيزسلالين بمتوكة ، وفي انساكا ، وفي الماس هناك ، وفي الرميلة بمراكش وفي تيزكين بكدميوة وفي تيورار باحواز مراكش وفي المماس هناك ، وفي الرميلة بمراكش وفي سراغوث بمزوضة، وفي امنتانوت وفي آيت خطاب، وفي بيكودوين ، وفي تاماكوست

وفي تيزى الحجاج، وفي امشيرن باداوزيكي، وفي اسبف يبك، وفي ازيار باداوتنان، وفي سيدي بوالحساب، وفي تازمورت بسندالة، وفي تبوت، وفي تاكضرانت، وفي تبكس فتالاغت من ارحالان، وفي تافراوت، وفي اهاي بأملن، وفي ايت يحيا بايت صواب، وفي المي بإيلان، وفي إمحيلن بإناكسفيف، وفي تامانارت، وفي اموكادير، وفي تبيولاني بإداوزكري واثنتان في تاكدوت، وفي اداوزدوت في ايت موسى، وفي النوكوم بسكانة، وفي تا كيامت، وفي ايليغ، وفي كونين، وفي تيزكوموطين، وفي الدوكوم وفي زكيض، وفي ايت يحيا، ثم زوايا درعة في قرية الطلحة، وفي بونو، وفي اولاد وفي الدريس، وفي تحسوان، وفي بني صبح وفي ابن حيون، وفي تعبة البروج، وفي قصبة الشرقا، وفي الدخلانية، وفي الشرقا، وفي الواوية الدخلانية، وفي الشرقا، وفي الواوية الدخلانية، وفي الحسين الشرقا، وفي البليدة، وفي الاقضية، وفي القصر الحبير، وفي المركبة ثم زوايا الحسين الشرقا، وفي البليدة، وفي القضية، وفي القصر الحبير، وفي الشقرنة، وفي الكصيرة ثم زاوية بوكايس وغائبها لا يزال عامرا، وبعضها قد اندثر باندشار الطريقة حواليها.

هذه هي الزوايا التي بنيت لجماعات الفقرا فيما علمناه الان ، وهناك كثيرات بنيت كذلك في دور الفقرا في نوحي الحرى ، ولها عند الفقرا حكم هذه ، وقد عددت الجميع مع سيدي ابي بكر بن عمر سنة الثال ه فبلغت 105 زاوية في الجميع ، تم كتبت عددها قبل اليوم فبلغ ما اعرف الان بعد ما نسيت بعضها باضافة الصغار الى الكبار 82 زاوية ، هذه كلها مبنية في عهد الشيخ ، وربا غلطنا في بعض زوايا درعة فعددنا من بينها ما بني من بعده ، وليكن المقصود انما هو عد التي بنيت في عهد الشيخ واما لو اريد عد كل ما بني بعده مع ما تقدم لاناف الجميع عن 150 زاوية لان للشيخ سيدي ابراهيم البصير عشرات بني بعده مع ما تقدم لاناف الجميع عن 150 زاوية لان للشيخ سيدي ابراهيم البصير عشرات اسسها بعضها في مدن تادلة وفي البيضا وفي قرى تادلة والسراغنة وغيرها الى زعير والشاوية السماء بعضها في مدن تادلة وفي البيضا وفي قرى تادلة والسراغنة وغيرها الى زعير والشاوية ما ما المناه المن

ثم اعلم ان الشيخ لم يكن يقصد ان يجعلها مراكن ثابتة لها أحباس وأملاك بل كان يقصد بها اجتماع الفقرا للذكر لا غير اذ ذاك ، وحين لم يكن ينظر الى غير ما كلف به في عهده لا يجعلها بشابة الزوايا المعهودة لغيره، فلا يقصد زخرفتها بل يقصد ان تكون ساذجة بسيطة، وربعا قصد ذلك ايضا حتى في الحاضرة ، فقد وهب له بعض اغنيا الرحامة دارا كبيرة مزاجة في باب ايلان بمراكش لشكون زاوية فعين رآها لم يقبلها ، ثم ظهر بعد ذلك انها كانت لبعض العمال ثم نزعتها الحكومة منه فباعتها ، فلم يرضعا للفقرا وكان ذلك انها كانت لبعض العمال ثم نزعتها الحكومة منه فباعتها ، فلم يرضعا للفقرا وكان الشيخ ينزل في المدن في زوايا مولاي العربي حتى صارت تسد امامه وامام اصحابه ، فأمر اصحابه حين اشتكوا عليه ان يؤسسوا زواياهم الخاصة ، وهده السويسرة لما كان اهله

لا يسدونها المامهم لم يفكروا في تاسيس اخرى فيها ، ببل هو المدني تسبب حتى بنيست الاقواس المستديرة في وسطها كما هو معروف مشهور، وقد كنان الشيخ يعد زوايناه مساجب ولذلك يقول في زاوية مراكش حين تبتى مثل ما في الحديث من بنى لله بيشا كأفحوص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة ، وكنان ايضا يامر الفقرا أن يلازموا الصلوات في المساجد وانها زواياهم لاذ كنارهم لا غير .

#### الفصل التاسع والعشرون في مرض الشيخ ووفاته ومراثيه

ساح الشيخ سياحته الاخيرة الى مراكش ، فقد كمان دفن بنته الكبيرة السيمة خديجة زوجة الققيه سيدي موسى بن الطيب ، فلحق الطائفة في عشتوكة ثم مو باداوزيكي فإمينتانوت فمزوضة فاولاد ابى السباع فكدميوة، وكان الاقيال العظيم يقع عليه في كل هذه الجهات ، ممن اخذوا عنه ومن غيرهم ، يتلقى بالخيل من القبائل ، كما يتلقاه فقها" مدارس اولاه ابني السباع ومزوضة بكل طلبة مدارسهم من يعيد عن المدارس، وكان سيدي العربي السباعي وسيدي الحسن الرسموكي البوعانفيري وسيدي العنفى المزوضي يعتقدون الشيخ ويتأدبون معه ويرون لمه اتم الشفوف ، ثم لما نزل في الزاوية في تزكين بكدميوة تدفق اليه الناس حتى كان يوما مشهودا، ومن هناك الى سكمنانة حيث دار القائد عمر السكماني ثم الى اغمات ، فزار رجال اغمات ، ثم مر خارج مراكش، فنزل بابن ساسى قاصدا الرحامنة وقد قيل له انه اذا لم يزر الرحامنة اولا سينصبون عليه بمراكش رجالا ونسا" ، فلم يرد ان يكون عليه ذلك الزحام الكئير في المدينة فتالفاه الرحامنة برؤسائهم، فكسان يبيت احيانا بِمَا يَقَارِبِ الالف وقد امر النَّاس بِالثَّيْمِ لَتَلَةَ الما والبعد الابار، وأحشقة المقي، ثم دخل من ياب دكالة صبيحة يوم في طائفة كبيرة جدا تناهز المائتين وقد اعلنوا كلعم بصوت واحد يقولهم ( حسينا الله ونعم الوديل ) يتداولونها ، فاعترت الحومة كماها بصوتهم ، ولم يقعلموا قط مدّل ذلك الا ذلك اليوم والا في يوم زيارة السبعة الرجال ، وقد كمان معه جم غفير من اعل المدينة على بغالهم وكان يوما مشهودا من اجل الذين تبعوه من مئات من الناس ثم مزلوا في الزاوية التي وجدها كما تم بناؤها في الرميلة قبالة الجامع الكبير فكانوا يذكرون في الزاوية ويصلون مع الناس في المسجد ، ثم لما كثر اهل المدينة واجتمع اهمل الحوسة واقاموا له ضيافة عنامة خرج الى المسجند وفينه ترقى المنبو فعنار يعظ الناس وقند افعوعم المسجد وكثر الزحام وقد اضافه اهل الحومة بنحو 500 مائدة فكان يوما مشعودا لم ينسه اهل حومة باب دكالة ولا يزال من حضروا اذ ذاك يذكرونه الى الان ، وقعد كمان الشيخ يلبس لباس الحضر في الحضر ويتكلم بلسائهم فاقبلوا اليه اقبالا عظيما، حتى تخوف كشيرون من الصاغية الذين يحلقون عليه في المسجد من المراكشيين أن يؤدي هذا الاقبال المظيم الى ان تمتد الحكومة يدها الى الشيخ وقد وقع قريبا للشيخ ما" المينين ان رد الرد المعلوم

في التاريخ من تاءلة مع اصحابه فركبوا جبل الاطلس حتى نزلوا في رأس الموادي يسوس فقيل ذلك للشيخ ، فقال علانية والناس يسمعون لا يخافن علينا احد، فانتما ما جثنا حتى حملنا اهل مواكش الاوليا" اصحاب الهمم والعزيمة والصولة على كواعلهم فانتا ندخل نسى امان وتخرج في امان الى كلام آخر قاله ثم خرج بعد نحو عشرة ايام على طريق (سيدي زوين ) فالتحق بحاحة وهو يجد السير على عادته فمر بـدار انفلوس القائد محمد الهالك 1356 ه بدراكش بالوبا" ثم الى تمنار في يوم شديد الحرارة فتساقط الفقسرا" في الطريق ا فلما وصل الشيخ دار القائد يتمنار سعى الناس لتلقى الفقرا" بالما" ثم من عناك الى ازيوارن ثم من هناك الى اورير وقد دخل رمضان فامر الفقرا" ان يفطروا تلك المرحلة الطويلة فنزلوا بزاوية اورير ثم الى اكادير عند مريده الحاج الحسن خليفة القائد مبارك في تمنار تم الى كسيمة ، حيث أل الحاج العربى في قرية الدشيرة وهناك صف المتجردين اسامه في قرية انزكان ، فقال لغم قفوا اتأملكم ، فكانت كلمة منه عجيبة ، لان مثلها لم يؤلف منه فصار يصوب فيهم طرفه ويحدره ما شا الله ، ثم فرقهم جماعات الى البلمدان ، فتوجه بثلة منهم قسر بنا ونحن نقراً في قرية اقريان ، قرجع بنا الى البلد ، قانطبع اذ ذاك في قلبي كمل ما اراه منه ، وقد لفت بصري كثرة الناس وهيبته في القلوب ، وتاثير موعظته في السامعين الذين لا بملكون دموعهم، ثم بثنا في حمى الصوابي بأكدال المرزكوتي ثم الي المعدر ، حيث لاقاء الاستاذ ابن مسعود وكشيرون معه، وعناك لما اراد ان يدعو امام الزاوية المعدرية قال كلمته المشعورة ، هنا افتتحنا السياحة وهنا اختتمناها ، فبكان الحاضرون يطتون ان مقصوده تلك السياحــة وحدهـا ، وثم يدروا مقصوده الا عند وفاته قريبا ، وقد وقعت منه اشارات كثيرة لقرب وفاته في هذه السياحة منها أنه لما ودع سيدي ابراهيم البصير الى تادلة قال له كلاما فهم منه انه الوداع الاخير ، وكـدلك قال لسيدي سعيد التناني وقد تركه اذ ذاك بمراكش ، اعتكف عنا في رمضان ، ثم اذا خرج رمضان فيإن امر يدك في نفسك فافعل ما تريد، ولم يكن يقول مثل ذلك الكلام للمتجردين، تم انكشف الغيب على ان ذلك الاعتكاف هو آخر ما فعله المذكور بإذن الشيخ ثم تحرر من ربقة سلب الارادة بوفاة الشيخ فكان امره بيده، ومنها ان الشيخ جلس ليلة في قرية العليوات من الرحامنة ففتح الكمناب فصار يقول ، الموت الموت الموت ، يمد بها الصوت ما شا" الله ، الى ان قام بالناس من المجلس من غير أن يذكر لهم شيئًا ، ومنها أنه لم يكن يشتغل كثيرا في هذه السياحة الا بسرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الذخيرة لسيسدي المعطى بعث صالح التاهلي سردا خاليا من النفسير ومن المذاكرة ولم يكن ذلك عادته ، فكأن حب النبي صلى الله عليه وسلم عاجه لما حان لقا" الارواح في عوالمها بموت الشيخ ، ومسنها ما حدثتني به والدتى رحمة الله عليها ، قالت استدعاني الشيخ قبل ان يتوجه الى سياحته الاخيرة. تجلسنا منفردين، فقال يا فلانة ، انك شريفة وحافظة لكشاب الله وابنة شيخنا ولا تزالين صفيسرة

فلك حقوق من اجل كل عذا ، قان كان لك غرض في زواج آخر فاخبريني الان لانظر في ذلك على سعة ، فانني ان رجعت من هذه السياحة سأذهب الى الحج او الى ما يريده الله ، قالت فاجهشت بالبكا ولم اجبه فصار يحثني على الاجنابة ويقول ان فلانة وفلائة لزوجيه الاخريين اننى اوقن انهما لا تتطلعان الى النزواج ثانيا ، على عكسك انت الشابة الصغيرة ، قالت فلما اكثر على وقد فهمت ان اجله قريب قلت له انه لا خير في الرجال بعدك ، قانتى صابرة على اولادي الى ان التحق بك قالت ولم ازل المرقب وفاته منذ ذلك البوم قالت ثم عرفت انه كان يفار على بعده فلم يردان انزوج بفوره، ومنها ان الشيخ قال الما توقيت يئته الكبرى قبل هذه السياحة لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وببن بنته الا سئة اشهر ، فاذا به لم يكن كذلك بينه وبينها الا ما يقارب هذا الزمان بزيادة ما، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بنته فاطنة والشيخ بالحكس ومنها انه قبال لبصض بنا من اقاربه لم يعزينه يوم توفيت بنته ، ثم جثن بعد معشفرات ، سياتي سبب آخر للتعزية اكبر من هذا فلا تتأخرن فيه ثانيا، ومنها ما قاله لسيدي الحسين الاموكديزي ، لا تشرعجن وان سعمت عني ما سمعت فانني اوعك في يد الله تعالى الى غيرها من اشارات كثيرة سععت منه في تلك السنة .

ثم وصل الشيخ بنا الى الزاوية بمد مرورنا بسادوز وذلك بعد ايسام من رمضان وبعد الميد بلغه ان فقرا درعيين جاوا الى الزاوية على طريق تامانارت قمدا عليهم الحام احمد الابراهيمي اضارضور وآخرون فسلبوعم من مناع وبفل اتوا بهما الي الزاوية فذعب مع الاستاذ سيدي إعلى بن عبد الله الى تامانارت فوقف حتى استرد الجبيع من الناهبين ومن بين ذلك تياب واردية رقيقة ومثات من الريالات فاعجبه ردا" من تلك الاردية فعزله فامر به ان يعزل حتى يوتى به خاصة الى الزاوية فاتفق ان كان كمفنه، ويقال انه قال لمارآه لا يصلح هذا الالكفن، غيران ذلك القول لم يضح عندي ، والناس مولمون بالكذب على امثال الشيخ وانما صح عندي ما تقدم. ثم طلع الشيخ من تامانارت فأضر به مرض في الطريق مرارا حتى انه ينزل وسط الطريق ليستريح مرارا ، ولم يكن معه الا رفيقه الذي يزاول بغلته وحده وهو الفقير مسعود التيمولاتي الزكري . فكان هو الذي يعينه على النزول . لانه لا يقدر ان ينزل مستقلاً ، ثم ظهمر بمد وصوله ان موضه كان موض الحمى، فسقط على الفراش حتى الله لايخرج من داره ولايراه احد في غالب الايام الا انه يتكلف الاستناد ورا ااباب المنفتح على المرجع احيانا ليلاقي الْفَقُوا \* اللَّذِينَ يَتُوارِدُونِ مِن يَمِيدُ لَيْمُودُوهُ ، ومَمِنْ عَادَهُ الْاسْتَادُ ابْنُ مَسْمُودُ مِع فَقَرا \* مِنْ ازغار قوجدوا منه ابلالا ، فذلك هو سبب القصيدة الدالية التي قالها الاستاذ ، وقد مر يمضها او كمان سببها ابلاله الاخير، وربما تحامل الشيخ على نفسه فجلس في المركع قبل ان يشتد به الحال كشيرا ليبايع الناس الذين كانوا يتواردون لبيع اراضيهم للزاوية ورهنها سن اجل المسغبة السائدة اذ ذات، وقد ذكرنا قبل كيف كان يبايعهم، وقد كان الفقيه سيدي موسى

ابن الطيب عو الذي يكتب الرسوم على الناس، وقد زاره سيدي مولود في ثلة من الفقرا" قال فافضى الى الشيخ بالشدة الفادحة التي عاناها في وعكنته وقد كان مولعا بالخبل شربسا وتضميدًا على كمل اطرافه ورأسه، وكمان الخل اذ ذاك تليلا في تلك النواحي ، فأتى يه من السويرة، وفي أثنا ذلك كتب وصيته فأرسلها الى سيدي محمد بن مسعود، فإذ ذاك ارسل الخليفة سيدي محمدا اخامًا الاحبر الى الزاوية، فكان الشيخ يقدمه للصلاة وللدخول وللخروج وذلك قبل عيد الاضحى، وكمان الوقت وقت الحرث ، وفي ثانبي الاضحى ركب الشيخ على ما فيه الى الحاج ابراهيم من اجل مريده الفقير اباعا احطيو، لان عناك مؤامرة سريــة مــنــ الحاج ابراهيم وامثاله حول املاكه لتباع منه بالبث، بسبب ولد له جنى جناية في حسى الشيخ سيدي على بن احمد بزاوية دوكدير، نظلب منه مال كثير غرامة ، ويسراد ان تباع عنه اراضيه مرغما بيما باتا، مع ان الشائع هو بيع الثنيا، فقال الشيخ غرموه ما تريدون ، الا أن أملاكه نحب أن لا ينقطع عنها طمعه فنحن ندفع لكم فيها ما يراد منه ، وتكون املاكمه رعنا للزاوية الى ان يفتكها ، لأن غالب املاكه كانت الزاوية تحرثها قبل، وبعد التي واللَّمَيا ومعاودة الشبخ الذهاب ثانيا الى الحاج ابراهيم تم ذلك وفق ما اراد الشيخ بإعانة احمد بن الحاج ابراعيم على ابيه ، ولا يزال اباها يقرحم على الشيخ الى الان لبقا املاكه لانه استوجعها قريبا، وهكندا الشيخ ام يحل موضه الشديد بهنه وبين اسدا" المعروف واعانة الملعوف، ثم في السادس والعشرين من ذي الحجة ظهرت منه خفة يرتجي بها الشفا" التأمد حتى توافد المبشرون الى النواحي بابلاله ، وبقى كـذلك في السابع والعشـرين ، ثم عــاوده ما فيه فلم يصل ما بين الظهرين يوم السبت الثاءن والعشرين حتى كانت فيــه الغرغــرة، فبقى كذلك حتى قضى نعبه في وقت صلاة العصر ، والفقرا " يصلون ولم يعضر عنده الا نساؤه واولاده أنتظ ، ومحل خروج روحه معلوم في الغرقة العليما التي فيهما العمو الى الدار ان طلع الظالع من مراقى المركع ، فرحمة الله رحمة واسعة وقد كانت الرسال من جهات تتوارد للاستفسار عنه كرسول الفقيه سيسدي عمر الايكضيبي وغيسره ، فرجست الرسل بخير الواقع ( كل نفس ذائقة الموت ) ﴿ فَاذَا جَا ْهُمَ اجْلَهُمْ لَايَسْتَاخُرُونَ سَاعَةً ولا يستقيدمون ) واد ذاك حمل الى مكان آخر حيث سجى ، وذهب رسول الى الفقرا" الذين يحرثون في اللكوش بمجاط فوصلوا وقت السحر يبوم الاحد ثم اطلقت البنادق طلقتين طلقتين ، على عادة الناس اذ ذاك ان حمدت امر مهم وذلك عند الاسفار فاجتمع الناس من القبائل المجاورة من إغشان وايت وفقا واسانموز ومجاط فتبولي غسله سيدي على بن عبد الله والموذن في الزاوية سيدي محمد بن بلعيد التناني يناولهما الما الفقير محمد بن بلقاسم السليماني ابن اخت الشيخ وهو والد الاستباذ سيدي بلقات المدرس بمدرسة ايمور الات حكى الموذن أن الفقيمة سيندي على بن عبيد الله يكثر من الاسترجاع في وقت غسله ويتول ما ذهب الشيخ الالي وحدى قدال فقلت له ببل ذهب

لجميع المسلمين الذين ينتقمون به من كل ناحية فتلقف كملامى مصار يكرره ويقول صدقت صدقت، قد ذهب به ناصح كل المسلمين، ثم تشاور بعض النقرا" ابن يدمنونه ؟ فقيل يدفن عند اهله في المتبرة العليا، وقيل في المركع، فتناول الفقير سيدي مسعود التيمولامي خديسم بغلته في السياحة مع سيدي احمد التيمولاتي بيديه المعول والقنة، فذعبا يحدران حيث تدر له أن يعفن ورا" الدار، وحكى التيمولا"ي أنه كان رأى الشيخ خرج يوما أثشا مرضه فجلس في ذلك المحل ينكت فيه بعود ، فقهم من ذلك انه محل قبره ، وذلك زيبادة على انه المحل الذي وضع فيه الشيخ منبره في موسم 1327 ه وهو الموسم الاخير في حياته ، لانه لم يقعه 1328 ه للمستخبة العامة اذ ذاك، ولم يعتد الشيخ الجلوس هناك للفقرا" قبل ذلك اليوم بل كنان المحل يحرث ففهموا من جلوسه هناك لتشبيع الفقرا" صبيحة الاربعا" آخر ايام الموسم ما فهموا ، فهذا هو السبب حتى دفن هناك، ثم تندم لاصلاة عليه في البيدر القديم المذي كان الشيخ بناه، الفقية سيدي على بن عبد الله، فصلى عليه كشيرون من بينهم سيدي الحلج احمد اليزيدي الفقيه والاستاذ سيدي بلقاسم الناجار مونتى والرثيس الحاج ابراغيم الغشائي وطلية المدرسة وينيف المصلون على الف، ثم ادرج في قبره يوم الاحد نهارا قبل الزوال بما شا" الله ، ففرق تمر كشير للناس ، وختمت ختمات من القرآن، ثم تفرق السّاس ، فكذلك طويت تلك الصحيفة المفعمة بأعمال حسيمة ، أبكى الناس ولكن ماذا يجدي البكما وقد عرف الناس أذ ذاك من يققدون، فقد نادى الاستاذ سيدي على بن عبد الله حين دفئه في الناس اعلموا ايها الناس اننا دفنا عنا نصف الايمان او الايمان كله ، كما انه كتب الى الفتيه سبدي على بن احمد التملي الماراخسيني وهو يعزيه في الشيخ البيتين المشعورين:

### لعمرك ما المصيبة هدم دار ولا شاة تمنوت ولا بعيسر ولكن المصيبة موت حر يموت لمونه بشر كنثير

تم تواقد اواخر المحرم 1329 ع العلما الى التعزية فاجتمع في دار الشيخ هؤلا سيدي الطاعر الافراني ، وسيدي العربي الساموكني، وسيدي بلقاسم التاجارمونتي، وسيدي موسى ابن الطيب، وسيدي احمد بن محمد البزيدي، والاستناذ سيدي علي بن عبد الله ، وشيخنا سيدي عبد الله بن محمد ، والاديب سيدي البشير الناصري والاستاذ سيدي احمد بن صالح التانكرتي، والاديب سيدي محمد بن علي الالغي ، فأقيم تابين ادبى للشيخ ، فألقيت فصائد متمددة ، قال شيخنا سيدي عبد الله بن محمد قصيدة مطلعها :

قد انقضى الخير وحاد الكمال واستحكم الجهل وعم الضلال واعلن الدين الشكاة بعما اصابه من ضر داه عضال

يقول فيها:

قالوا وما أودى به قلت ما اودى به الا عيون الكمال ويقول فيها أيضا:

قلت وقد عاينته علما يرفع من فوق رقاب الرجال وازدحم الناس على نعشه حتى تقطعت شسوع النعال والعين لا يرقا لها دمعها اما الشهيق فهو باد وعال لا تمنقوا السير فقالوا اتشد فإنه يوم تسير الجبال

ويقول ايضا فميها ا

يا هائل الترب عليه فإن تدفنه لم تدفن حسان الخلال اقدام في القبر وآثاره سيارة تتلى بكل مجال وكيف لا وهو المام الورى وهو المهذب الغياث الثمال مقصد أهل الله يهديهم معالم الذكر الوريف الظلال مجدد دين الهدى بعد ما يكاد تعفوه عوادي اختلال قد اوتي المنشور وهو التقى وهو الذي حاز سني الخصال قد اوتي المنشور وهو التقى

وقال شيخنا سيدي الطاهر قصيدة مطلعها :

امن حادث بكر ألم فأجزعا جزعت وحقان تنوح وتجزعا يقول فيها ؛

اقام يشيد الدين دهرا مجددا لركن الهدى لما وهى وتضعضما الى ان انارت من سناه جوانب الـبلاد وزال الجهل عنها وأقلعا ويقول ايضا ؛

قمن ذا يرجي سائح منجرد ليهديه او من يجيس المروعا وأي طبيب للقلوب يلدها بدهن الرجا والحوف طرا لينجعا وقال ابنه شيخنا سيدي محمد بن الطاهر، ولم يحضر ذلك المجلس قصيدة مطلعها قالوا قضى العلم الامام السيسد عين المعارف والعلوم الامجد فعفت ربوع المكرمات وقد زهت بسناه ازمانا نبؤم وتقصد

قالوا ارثه باللمذ علمت وانه فأجبتهم كيف الرثاء لمن غدا ماذا يفيد لمجده قولى وقد فاذا اختفت عنك الفضائل فاسألن واسأل مساجده التي قد طالما فلقد غدت مثل النجوم لكل سا لايجحد الفضل المبين سوى الذي

طمست يصيوته وذاك المبعد وقال الاستاذ الفقيه سيدي على بن عبد الله قصيدة منها ؛

ما راءنى والدهر حبلي مقرب والشمل مجتمع بمن احببته الا النعى بموت شيخ ان تقل شيخ الشيوخ سليل احمد من بدا في عصره للدين خير مجدد ماشئت من علم ومن عمل ومن وديائة تنسى اذا عاينتها غير الاله ورفعة لم تجحد ونصيحة قد زانها اخلاصها وصداقة في غيره لم تشهد آه على تلك المحاسن انها

وقال الاديب سيدى احمد بن محمد اليزيدي قصيدة مطلعها :

الدين يجزع والصدور توجع يقول فيها ؛

ان المصائب جمة لكنمه ما مثل رزء على بن احمد مفجع وقال الفقيه سيدى موسى بن الطيب قصيدة مطلعها ؛

مضى الاخيار وانقضت الدهور وتم الخير واتصلت شرور يقول فيها ؛

فياتربا حوى اشلاء شيخى اتدرى ما حوت منك القبور؟ وهناك قواف اخرى لبعض المذكورين وغيرهم ورسائل في رثا" الشيخ وفي التعزيسة

لايد من وضع بيومك او غد والسعد يسعدني لميمش ارغد مات الكمال به فغير مفند ادب يزيد وهمة لم تعدمد طارت بها العنقا الى منصعد

والعين تدمع والقلوب تصدع

يفنى الكلام وصيته لاينفد

شمس الضحى تعشى الذي قد يجحد

بلغت به اقصى البلاد الوخد

عنه الليالي اذ بها يتعجد

شهدت مواقفه اذا ما يعبد

ارض يقيم بها الصلاة العبد

فيه، ناتي بالجميع تاما ان شا\* الله في ترجمة الشيخ في (المعسول) وانما مقصودنا هنا سوق نتف من هذه القصائد مما يتفعنا في الترجمة التي خصص الكتاب لتاديتها كما هي .

الفصل الثلاثون في وصية الشيخ وما قام به اصحابه بعده

كتب الشيخ وصبته في ذى القعدة، ولم يعلم بعا أحد ، وإنها دفعها لسيدي بلعيد الصوابي الى الاستاذ سيدي محمد بن مسعود، فبقيت هناك تعت السر الى أن توفي الشيخ وكل ما فعله الاستاذ انه ارسل سيدي محمد ابن الشيخ الى الزاوية ، وقد كان انقطع اليه للتعلم، وقد دفع له كفتا وقال له، ان قضى الشيخ نحبه فأدرجوه فيه، فانه من حلال خاص واوصاه بكتمان ذلك عن الاهل، فنقد سيدي محمد كل ذلك ، فكمان ذلك الكفف احد اكفان الشيخ، واما الوصية فهي هذه بنصها وقصها، وتحت ايدينما الان النص الاصلي بخط الشيخ رحمه الله ورضى عنه ،

#### الوصية

وبعد فقد قبضي الله في مرضه ، ولا ادري ما يقعل بي، فهذه وصيتى وسلامى على جميع الاحباب ان يقوموا بدين الله ظاهرا وباطفا ، وان يكونوا على المهد في الحباة والمعات ، فكل من اخذ عني الطريقة فليبق على عهده صغيرا وكبيرا ، ذكورا وإنات عبيدا او احرارا، قلا ينظر الى سواي حياة ومعاة، فكل فقير اعطاه الله كمالا وصلاحا فقد اذناه في التربية سوا قديما او حديثا ، فقد ظهروا وام يخفوا كالشمس؛ فالكبرا منهم ما الذين يداونهم على اقامة ذلك حسا ومعنى، وان يقوموا بجريح محسوساتما بلدا وغيره وولدي محمد خليفتي في كل شي شي ، وآنت ياسيدي محمد بن مسعود كن رجلا رجد وسيدي سعيد التفافي وسيدي فلان وفلان وفلان وفلان فأنتم اذنا كم في التربية ، وسيدي المد بن مسعود كذلك، كمنيه على بن احمد الالفي فالجاعة تقوم مقام الشيخ حياة ومعاة، فقد الزمت اتباع الفقرا الفقرا الصغرا للكبرا ، ولا يفعلون مثل ما يفعل كذا من القترا مثل الموا وأطلوا ، وخول ولا توة الا بالله العلي المظيم ، وكونوا بالله وبشيخكم حياة ومعاة :

على بن احمد الالغي امنه الله آمين .

تواردت طوائف الفقرا بعد وفاة الشيخ، وفي مقدمتهم الاستاذ سيدي محمد بن مسور واخوه سيدي احمد ، وسيدي ابراهيم بن صالح وأمالهم، فقرأوا الوصية ففرحوا بها غاية الفراد هي رمز الاجتماع والالتئام ، فصافحوا خليفة الشيخ على العهد ، فصدرت بسذلك رست كثيرة الى كمل النواحي، فكتبت من الوصية مثات من النخ طارت بها الرسل الى الحد والى درعة وتافيلالت وما ورا هما الى تادلة ، فتعاهد المتجردون على لزوم ما كانوا على من خدمة الزاوية والقيام بشؤونها ، وأن يكونوا عند اذن الخليفة كما كانوا عند ادر

الشيخ ، ولم يعتبروا صغره، بل قالوا اننا تعرف ان حيضا لا يريد بنا الاكل خير ونصح ، وهو ادرى بحالنا ، وقد سابنا من انقلا الارادة ، وحعلناها في يدد ، قلو امرنا ان تقلدي بأمة او عبد لفعلنا فاويت للخير ، فدار موسم الزاوية فتوارد الفقرا كما كناشوا ، كناث الشيخ لا يزال حيا ، فظهر من الخليفة على صغره ما يبشر بهتقبل مبهم سن أفرزائلة والصبر والقيام بالشؤون على ما يطيقه ابن خمس عشرة سنة ، ولم يبق الا مما لايموخد من الا التجارب ومنزاولة الامدور ، فذلك يتخفل به طول الزمن ، ثم جا طول التجارب بعد ذلك بكل المراد ،

كذلك خلف الشيخ زاوينه في أيدي اصحابه وأهله ، ولم يجعل لاحد من غيرهم اليها من سبيل، فقد امتلأت الزاوية بالخبرات ، وكانت اها املاك ، وفيها من اولاد الشيخ تسعة ذكور صغار، اكبرهم له خعسة عشر عاما، كما كان فيها ست بنيات ابكبار، فإلى امثال هذه الامكسنة تتحلب شفاه الطامعين الذين يالفون ان يا كلوا أموال اليتامي ظلما، ولكت الله اسبل الحفظ وسنارة منينة على الزاوية ، فصبنت من كل يد عادية منذ توفي الشيخ الى اليوم 1364 ه

قال الفقيه سيدي على بن عبد الله حين اقبر الشيخ والماس واقفون على القبر للحاج ابراهيم الفشافي : الذ الت الذي تصير مقدم عؤلا الإيثام ، فسكت المخاطب، وبعد ساعة دخل بعض الفقرا التي مجمع فيه الفقية والحاج ابراهيم وغيرهما، فقال لهم: ان الزاوية للفقرا وحدهم فهم الذين يقفون على ابنا الشيخ من كيل جهة ، فلا قبالوا بأي شي "، وإنما عليكم انتم ان تقوموا بمثل ما كنتم تقومون به في عهد الشيخ من الاعائمة في الحيرث والحصاد وحمل التمر من تامانارت ان طلب منكم الفقرا الله، فقال الحاج ابراهيم همذا هو الحق الصراح، فالزاوية زاوية الفقرا يقعلون بها ما ارادوا، فسحت الجميع وانقضى الامر ، واما بعض اقارب الشيخ الادنين جدا ، فإنه اقترح ان يطود في الحين كيل الفقرا ، وان يحصى بعض اقارب الشيخ الادنين جدا ، فإنه اقترح ان يطود في المار ليحون الجميع على زعمه من كيل ما في الزاوية، ويحب هو ان يتقدم على ما في الدار ليحون الجميع على بن عبد كيل يد الا ان ماقاله ذلك الفقير، وحبذه العاج ابراهيم وارتضاه الفقية سيدي على بن عبد قبل يد الا ان ماقاله ذلك الفقير، وحبذه العاج ابراهيم وارتضاه الفقية سيدي على بن عبد الله ، قد اتى على جذور تواياه، فسكت على منض ، وام يكن عبد الفقيد المتقدم يعرف افي الزاوية إلعاما وتوفية ، وانها انطقه الله بذلك كما انطق به فقرا "اخرين ممن حضروا اف قل الزاوية إلعاما وتوفية ،

وبعد فقد مضى خمس وثلاثون سنة على الزاوية وعلى ابنا الشيخ الذين كانوا ايتاما امس، فماذا ظهر من الزاوية واهلها ؟ وعلى اي سير يسير اوائك الصغار بعد ان صاروا رجالا كبارا دوي اولاد؟ والى اي وجعة يتوجهون ؟ وكيف طريقة الشيخ واحوال اتباعها؟ الجواب عن كل هذه الاسئلة ينبغي ان ياتي من الذين يقولون لم يلد الا الشيخ سيدي الحاج على وحده من بين الالغيين، ولم تعمر الا زاويته وحده في الغ بالاخلاق الطبة وليس

في الغ رجل يعتمد عليه الانسان وهو متصف يكل المرو"ة والشرف والصبر والعهد وزم اللسان والقول الحق، والتزام الصدق وعدم التعدي على احد بلسانه وبيده الاسيدي محمد الدرقاوي وحده ، وهو هو عديد الزاوية ، هذا ما يقال الان 1364 ه.

ذلك هو مصداق الوصية في اعين الذين لا ينظرون الا الى ظواهر الامور، ولا يعرفون ان يزنوا الناس الا بما يحسونه بأبصارهم واسماعهم ، أو ما يلسونه بأيديهم والا قوصية الشيخ يدور محورها على قطب الباطن الذي فيه كلل شي " شي"، ولكن اكثر الناس لا يعلمون وسيملم الفد ان شا" الله كل ما اشار اليه الشيخ امس ،

امرتهم امري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد الاضحى الغد

الفصل الحادي والثلاثون في ازواج الشيخ وفي اولاده

اعلم ان المشيخ من الازواج ثلاثا، اولاهن السيدة قاطمة الالغية ، تزوجها الشيخ عاشر في الحجة سنة 1802 ه وكانت سيدة فاكرة رقيقة القلب ، رجعت "اخر عمرها بكل همتها الى ربعا، قطلقت كل ما يعرف عن العجائز، فلا تعرف الا القول المعروف، وإدمان الصدقات مرا وجعرا، وقد نفضت يدها من كل شي " فلا تبالي يشهوة ولا تسترعي عينها حلية، وقد عجبت كثيرا حين رايت منها غذا الحال العجيب، فكأنها ليست من نسا " اهل البلد، فإن ديدنها التوجه الى الله بكليتها ، وقد فار شوقها الى الالتحاق بربعا ، وكثيرا ما تقول متى الحق السابقين والسابقات تعني الشيخ وازواجه الاخربات، وقد ظهر منها أن لها مقامات من مقامات التصوف الكبرى، وقد شربت من مشرب الشيخ ، فكانت تعيم بالله شوقا ومحبة ، متامات التصوف الكبرى، وقد شربت من مشرب الشيخ ، فكانت تعيم بالله شوقا ومحبة ، رضي الله عنها ونفعنا بها ، التحقت بالرفيق الاعلى بعد عصر السبت 19 ربيع الثاني 1851ه ودفئت الى مدافن الشيخ وازواجه ، وقبرها هو الرابع من القبور أن ابتدات يقبر الشيخ الى الغرب وولادتها تكون في نحو 1287 ه

والزوجة الثانية هي السيدة خديجة، وتمرف بخليجة ـ على عادة اهل بلادنا في النطق بهذا الملفظ ـ وهي بنت الفقيه سيدي عبد الله من محمد بن القاضي الايديكلي النبعلي كان والدها من اصحاب الشيخ، وله مقام كبير في محبته فمرض عليه بنته هذه ـ فيما سمعت فقيلها منه الشيخ فأرسل اخاه سيدي ابراهيم بن احمده فعقد عليها واتى بها، وذلك تقليلها منه الشيخ في مناصحة ولا مللا من خدمة الزاوية ، وهي التي كانت تقولى كبر خدمة دار الشيخ وهي مسكينة في نفها تعتقد الشيخ اعتقادا تاما حتى نالت تدرجات ظهرت عليها "اثارها ، وكانت عزوفا مرتفعة الهمة عن الشعوات، فلا تبالي ما اكلت وان كنانت شهوات اليد واليدين قدور امامها، وكانت تقيلة الحركة ولذلك كثيرا ما تغوته رحمة من الصلوات مع الامام ، فيقرصها الشيخ ـ على عادته ـ عشر قرصات، وكانت جدر اسخا في الصبر، وصخرة صما في الصحت، وقد تضعضعت صحتها اخيرا ، فلم تزل كنت واسخا في الصبر، وصخرة صما في الصحت، وقد تضعضعت صحتها اخيرا ، فلم تزل كنت

حتى لحقت بريها 21 رجب منة 1553 ، وقيرها مو القبر الثاث ورا" الشيخ ال الإسدأت بقبر الشوخ الى الغرب، والزوجة الثالثة عي السيدة رقية بتت الاستاذ سيدي محد بن العربي الادوزي ، كنان تزوج الشيخ بها على وجه حرق العادة، فقد كنان والدها ممن لايقول بالشيخ ويكسر عليه الانكار ، ويقول في دمه تصائد، ويطلق فيه اللسان في كل مجلس ويامر بأن ينادي به في الأسواق على رؤوس الناس، خصوصا في موسم تازروالت، كل هذا كنائن الا ان العجب كيف زوجه بنته ، ثم لم ينقطع عن ذمه نقد وقفت على قصيدة اخرى في دم من يصاهر الدرقاويين بسوس ، قالها بعد التروج ، وقد كنت اسال عن السبب في هذا الزواج، فأما الفقرا فحكوا عن الشبخ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بتزوجها حين كان في خلوته بإلغ نحو سنة 1315 = واما السيدة فاطعة زوجة الشيخ الأولى فإنها حكت لمي ان السبب هو أن الشيخ تشكى يوما من مكث عائشة وخديجة بنتيه بلا قرا"ة فقالت له السيدة حكة \_ وهي ام قاطمه الحاكية \_ انتي سمعت اما زرت تاماشت في السنة الماضية ان للاستاذ سيدي محمد بن العربي بنتا حاطة للقرآن فلو اتبت بها لكفتك المؤونة ، فخطس في بالي من هذا عجب كيف تقتر- الفقيرة حكة أن يتزوج الشيخ ضرة على بنتها، الا أن ذلك صحيح لان بنتها الصادقة هي التي حكت عداء ثم علمت ايضا ان سيدي ابراهم بن صالح هو الذي وقف مع قرينته حتى قبلت السيدة زيئة بنت صالح زوجة الاستاذ ابن العربي ان تزوج بنتها للشوخ ، علم يجد الاستاذ بعد ذلك ما يقول، ثم حدثني منذ سنتين القائد سعيد التيكزيريني الحاحي أن الفقية سيدي محمد بن عبد الرحمان الدرقاوي الحاحي الكاتب عند القائد سعيد الكيلولي بترنيت اخبره بأن الفائد سعيدا الكسيلولي اقترح عليه يومسا بتزئبت ان يفاوض الفقيه سيدي محمد بن المربى ان يزوجه بنته الحافظة للقرآن، قال، نقال سيدى محمد بن عبد الرحمان في نفسه ، كبيف يسوغ لي أن اتسبب في هذه السيئة ، اذهب الى شريفة حافظة الحتاب الله، ينت عالم كمبير وولى صالح، فأسوقها الى ما بين يدى جلف جبار عنيد اجي، لا والله لا افعل ذلك ، قال فذعبت الى الاستاذ ابن العربي فذكرت له ما قال القائد . ثم فاوضته بيني وبينه في التحيل على دفع هذا الامر ، وقلت له لا دوا" الا ان تدروجها الان قبل ان ارجع الى القائد من رجل عظيم كبير القدر، لا يقدر القائمة ان يقول فيه شيئًا، وقد كان الشيخ سيدي الحاج على حاضرا اذ ذاك بترنبت عند القائد ، وللقائد في الشيخ اعتقاد، فقلت للشيخ ما وقع ، فحثثه على ان يتزوج بعا لنفسه ، فإن القائد لاينكف الا به ويأمثاله ، فقد كنان للقائد ايضا في ذلك سماسة اخرى، قيريد ان تكون هذه المصاهرة ذريعة الى التمكن في الجبال، لما للفقيه ابن العربي من السمعة هناك، قال فقبل الشبيخ ما قلت له ، ثم رجعت الى الفقيه سيدي محمد بن العربي، فذكرت له ما اتفقت عليه مع الشيخ فلم يجد ما يخلصه من ذلك المأزق في الحال الا ذلك، فزوج الشيخ وتم الامر ، فرجمت الى القائد فقلت له انني وجدت البئت تم قيها الامر للشيخ، فلم يجد القائد ما يقول -

لما اجتمع عندي كل هذا عرفت حينئذ ان هذا الزواج انما هو كرامة للشيخ فيمد أن اذن له من الحضرة النبوية فيه ، ولا ربب انه لايمكن ذلك خاهرا . يسر له من بعبد سببا خاصا حمل الفقية على قبوله ، ثم بعد ذلك اتخف الشيخ الوساطة الى ام البنت ، كما يسر الله فانطق السيدة حكة بذلك الكلام المتقدم والا فكيف تشير امراة الى ضرة لتاتي ازا " بنتها، هذا مجمل ما نمى الى حول هذا الزواج ،

امرها الشيخ ان تلازم تعليم البنات والولدان الصفار، وام تمكن تزاول شؤون الدار الا قليلاً ، فقضت مع الشيخ من 19 ربيع الثاني 1317 ه الى أن توفي. تم صبرت على اولادها وقد تحررت ايضا بإذن خليفة الشيخ مما كمان ينوبها من الخدمة لو كمانت تخدم، ولم تزل تدعوا له بذلك سرا وجهرا ، ثم في آخر عمرها صارت تقضى نهارها وليلها في تلاوة القرآن فنختم في كل اسبوع ختمة ، وتتحين ان تختمها يوم الجمعة كما حكت لي فاطعة بنتها التي تلازمها اذ ذاك، وكمانت تقرأ الحزب دائما مع اهل الزاوية صباحاً ومسا" ورا" الجمدار ، وقد المت بها امراض شديدة اسرعت بها فلحقت بربها في عصر الاربعاء ثاني ربيع الاول سنة 1342 ه رحمها الله وقد دفنت ازا" قبر الشيخ غربيا ، مؤلا ازواج الشيخ الثلاث، وقد حدثني سيدي مولود قال، سمعت الشيخ يقول ، أن واحدة من أزواجي كانت تحدثني بكل ما يقع لنا في السياحة، قلا تترك شاذة ولا فاذة الا اخبرت بعا. ولم يبين الشيخ من هي منعن، وكـل واحدة منهن لها مقام وشان ، ومشرب خاص، واتجاه تام الى الله تعالى، وقد تصانبين وزال في اواخر اعمارهن كل ما كان يظهر بطبيعة البشر ببن الضرائر، وسمعت سيدي محمد بن عبد الله الزيكي يقول، كان أحد الفقرا" الذين ينجرأون على الشيخ سأله عن سبب تزوجه بثلاث مع أن ذلك ليس بعادة أهل تلك البلاد فقال له، أما الأولى فعلى السنة ، وأما الثَّائية فلجبر خاطر والدها ، وأما الثَّالثَّة فبراذن من النبي صلى الله عليه وسلم ، وسبعت ايضا الفقرام يقولون، أن أتى وأحد منا بشيم مما يتعلق بالنسام، يقول لنا الشبخ من أنى بشي من مثل هذا، فليجعله ثلاثا ، فإن عندنا خواطر ثلاثة ، وقد كان الشيخ آية من آيات الله في القسط بين نسائه ، ولم يعهد من واحدة منفن انغا اشتكت بأن الشبخ ينقصها من حقها، وذلك هو النظئون بالشيخ الذي نعرف منه ما نعرف من ملازمة الصراط المستقيد وبلزوم المدل تمرف مقامات الرجال .

وكان للشيخ غيرة شديدة على نساته ولذلك لا يتركهن يخالطن النسا الاجتبات فضلا عن ان يتركن ان يتطلعن الى الرجال من خصاص الباب، او تقوق الجدران، وقد كسيدي محمد بن ابراهيم السليماني المتجرد يقول، عجبا كيف ربى الشيخ اهله فلا نسبع كنا في السطوح ولو صوتا رقيقا، حتى الدخان لانراه حتى تخرج لنا قصاع الطمام، وحكى لي سوالدتي رحمة الله عليها قالت، والله ما عرفت قط وجه رجل منذ كنت عند الشيخ، ولا تسست قط ورا" باب ورا" باب لانظر الى الناس، تقول ذلك ابنتها تربيها بذلك، وكذلك ينبذي لينا

يڪوڻ من رياه مٺل الشيخ .

ومن عادة الشيخ، الزام نسائه الدار معتجبات، فلم يسح لهن قط ان يوزرن غيرهن من النساء الاخدر حتى السطوح ليلا، قبا عقد منحن الطلوع عليها ، ثم يقيدت ازواجه على ذلك الى ان لتين الله، الا في حالة الاضطرار المنام الى السطح العالى ليلا وقلك قليمل جدا، اما اولاد الشيخ، فالذين كبروا وعرفوا وأدركوا، تسعة من الذكور ، وسبع بنات غير من توفوا صفارا، وقد سبعت فقيرا اظله حيدي بلعيدا يقول، كنان الشيخ في اول حاله كشيراً

ما يقول، أن رجلا طلب من الله أن لا يعيش له أولاد حتى يعوث له ثلاث، قحبن كأن أولاد الشيخ الاولون يعوتون، كمنا نحبه يعني نفسه ليصح له مضوون حديث من ماث اله ثلاثة أولاد كانوا له وقاية من النار أو كما في الحديث قلتتنبع أولاد أزواج الشيخ بترتيب أولاد كل واحدة منفن.

فأما اولاد السيدة فاطعة، فالسيدة حديجة فقد ولدت فحو سنسة 1811 ه تخدينا ، وقد حفظت ما شا" الله من القرآن، واستظفرت كنيرا من قصائد الوعظ وصدح النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمت الفقرا" ما شا" الله ، وكان الشيخ ربما لقبها بمباركة او بسعادة ، ويقول لما والمسيدة عائشة احدمن اليوم لتخدمن غدا ، فعده مبارك وقلك سعادة، فكن اما الزاوية لشكون الحور العين في الجنة اما لكن، وفي عشية يوم استدعى الشيخ الفقيه سيدي موسى ابن الطيب ابن اخشه فزوجها يه، فزفها اليه من غير المامة هرج العرس، وذلك سنة 1927 ه فكانت تزور الزاوية في غالب العشايا بإذن من الشيخ فولدت ولدا درج قريبا ، ثم لم تنشب ان لحقت به في نحو ربيع الثاني 1928 ع ودفئت في المقبرة القاسمية ، وقع تحدث الشيخ انه رأى لها مقاما لم يكن يظنه لها .

والثاني سيدي محمد الخليمة ولد اصيل يوم عاشورا" 10 من الحرم 1314 ع وقد ذكرنا في ترجمته في «المعسول» كمل ما تقلب فيه من الاطوار ، وهو الان في خير زائد ، صار يقلهر منه ما كمان اشار اليه الشيخ في الوصية ، وله مناقب عظيمة اتمنى لو اعطيمت حتى بعضها ، فله مقام عظيم من الصبر حتى كانه لا إحساس له ، مع الله احساسا مرهنا الى الفاية، صبر لاخوانه وصبر لاودائه، وصبر لاعدائه وصبر لخدامه، وصبر لاولاده، وصبر لازواجه وصبر في خاته ، فقد يبلغ به المرض مبلغا عظيما فلا تحس هنه شكوى ، وصبر في ماله نما اغلظ الذين يزعمون انه كر بل انه والله اجود من الربح المرسلة، الا انه لاخلاصه لاينظاهر بذلك، ويضع الاشيا في مواضعها بلا اسراف ولا تقتير، وهو في كمل احواله صبر كله، ولمقام الخشوع الصبر منزلة عظيمة، (انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب) كما له من مقام الخشوع الحقيقي ، فقد هيت عليه زويهة عنيفة مالت به باطنا الى الله تعلى بالكلية ، وحكى انته قيل له ، انك صرت تعيل اليوم كشيرا الى الواجعة الربانية اخفت من الموت ؟ فقال لي انه عند ولدنا ، وإنما نحمد الله الذي احيانا حتى عرفنا لماذا احيانا ، فقلت ايا أيها اننا مئنا منذ ولدنا ، وإنما نحمد الله الذي احيانا حتى عرفنا لماذا احيانا ، فقلت ايا أيها اننا مئنا مئذ ولدنا ، وإنما نحمد الله الذي احيانا حتى عرفنا لماذا احيانا ، فقلت ايا أيها

المختار في تقسى ، اسمعت جواب العارفين يريهم ؟ وقد كبره اليوم كبل منا يعيسل التي لهو او باطل ، او تمكلم في الناس او المشي في طريق الى ظلم، كمل ذلك جا"م من ربه فظلا منه، مع تواضع غير مصطنع لا يتظاهر به ، فلا يمكن ان يسمع منه ما يدل على انـ بعرف لنف هذه المنزلة النسي وضعه الله تعلى فيهما ، فإنه لا يبنالي بالريناسة ولا يستعيله سا يستميل الرؤسام الاخرين من اموال الناس ، فعاهو ذا يده جملهما الله عبي العليما في إلىغ ، فيعلم الله وملائكته انه لا يحركها الا في منفعة لكل الناس اودائه وأعدائه ، وقد اراد الله ان يحجب المذاقب التي خصصه بها ، ققيض له من يولع أن يبدل حسناته سيئات ، وحاصل ما اطلعتني الله عليه فيه أن له من الصبر وترك الامبور لله تفويضًا ، ومن تبواضح الباطن، ومن الاخلاص العام في كل افعاله واقواله ، ومن صدق اللهجة والتعفيف عن الهوال الساس ومن الاعراض عن غير اهل جنسه ، ومن البكرم الخالص السري، ومن الاتاية الباطنية ، ومن محبة الخير لكل الناس مقامات انفرد بها بين اهل هذا الجيل، واشعد الله ان له ورا" كمل هذا ما لا يعكن أن يسطره القلم اليوم ، ولولا أنني أريد أن يعرف التاريخ متصداق قول الشيخ فيه لكان ينبغي ان يطوى ذلك اليوم ، لان قول مثل عدا في مثله من مثلي يَظُنَ انْ فَيْهُ تَرْلُفًا أَوْ تَمَلَّمُمَّا أَوْ أَشَادَةً بَقْرِيبِ لَحَاجَةً فَي نَفْسَ يَعْقُوبِ ، وأنا أعوذ بالله من هذه السمة المشتوَّة، واما نحن وان كنا اخوته قانه لنا اب ثان يشهد الله ، فقد صدق فيه ما كان يقوله فيه سيدي سعيد التناني ، انه لا يد ان تخرج منه بعد اليوم منفعة كاملة كل اخوانه، فقا نحن اولا" عشنا حتى شاهدنا ذلك، واما مكانته من المعارف، قانه مثقف الثقافة العامة التي تتخللها حتى المعلومات العصرية ، وقد انفرد بذلك عن كل السوسيين ، وله في التاريخ يد طولي، وقد جعل الله البركة فيما اخذه من الدروس، وأو كنان ما أخذه قليلا، قال سعيد اعتراني غم يوما من اجله حين كثت اعلمه، وقد رأيته لم يحصل ما له بال، فأخفتني سئة فقيل لي. لا يهمنك امره ، فإن الله سيضع البركة فيما تعلمه ولو كان قليلا هذا وقد تربى له فهم وملكة يفهم بها التفسير والحديث ، وقد نفسه اكبابه على البطالعة ، ويتعهد القرآن خصوصا في رمضان ، ويتفعم معانيه وكشيرا ما يسالني عن بعض الايات يتوقف في معناها ، وله اذكار خاصة يسرها ولا يعرفها منه الا القليل؛ ولذلك لم يعرف يها عند عموم الناس ، وحاصل احواله انعما في البماطت عجيبة غريبة ، وأن عناية الله به لا تفتأ ترقيه من مقام الى مقام ، وهو الان في مقامات نسي بهما كل ما تقدم اطال الله لنا عمره ووفقه ، واحيانا حتى نرى الناس كلهم يعرفون منه تلك الخصوصية الني وضعها الله فيه في هذا العصر، وقد اتفقت مرائي كثيرين من اهل الخير على أن له مقاما ذا شفوف عظيم، ومن أسر سريرة ألبسه الله ردا ها(1).

<sup>1)</sup> كتب هذا 1864 ه ثم انه لم يزل في رياسته إلى ان وقعت ازمة العرش، فأبعده الله من ان يكون مع ابن عرفة ثم جا الاستقلال فامتحن بالسنة من لايتقون الله ولكن الله حفظه واراحه من تلك الرياسة المنقوتة، ثم ادى فريضة حجه قهو الان 1880 على حالة مغبوطة وفقنا الله وإياء.

والثالث السيدة حبيبة ولدت في ربيع الثانى حقة 1316 ء وعى التي تزوج بهما علمي بن الحاج ابراهيم الغشاني نحو 1332 ء واحوالها اليوم يرتجى منها الخير، ولا تزال حيثة في دارها مع اولادها وزوجها المذكبور ، تعرف الكتابة ونقرأ الدخطوط بالشلحة(1)

والرابع السيدة هريم ولدت في رجب ١١٤١٩ ه اها ذكا وحدة ذهت حفظت بعض القرآن، وكانت رقبقة القلب ، سريمة الدمعة ، صريحة بالقول الحق ، لا تحسرم فيه احدا ، لها همة عالية ، وشفوف المقاصد ، تزوج بعنا سنة ١١٥٩ ه العابيد الذاكر المعتبوح عليه سيدي التهامي ابن سيدي احمد الفقيه الركمني ، وذكر أن روحانية الشيخ زوجته بعنا قبل أن يعقد عليها ، وكذلك قال سيدي احمد بن الطيب الزكري الذي وقف حتى وقع الزفاف ويظن لها مقام محمود، ولا تزال حية الى الان في دارها بزاوية ايليغ بالفيجا ، ولها لسان جوال في الموعظة، وتقرأ جيدا المكتوب بالشلحة ، وهي عجبية بذكائها وعلو همتها بيون الخواتها ، كما انها تكتب بالشلحة (2)

والخامس السيد عبد الحمود ، واد في جمادى الثانية سنة 1822 ه كان حفظ القرآن على يد سيدي عيسى الاكماري وسيدي احمد الحاحي ، ثم كان في يونعمان وفي ادوز ما شاء الله ، الا انه لم يقدر له ان يحصل في المعسارف شيئا ، ثم استقبر في البلد تحت كفالة صنوه سيدي محمد، فصارت احواله تتهذب بأحواله شيئا فشيئا، وهو الان يخفيه غالب الشؤون المتعلقة بالناس وباشغال الزاوية، كما يستنيبه في اعمال مخزنية، وبسببه تفرغ سيدي محمد حين كفاه الوقوف على كمل الاشغال والشؤون فلازم العطالعة ، وقد كفاه هدا القيام وحده مقاما ، وهو ملازم لصلائه ولذ كبر يذكره، واحواله تزداد تحسنا كمل عام لعام ، وهو رزين، وهو على ذلك الى الان(3)

هؤلاً اولاد الشيخ من السيدة فاطعة بنت محمد التيونية من المرابطين السميديين، واما اولاده من الزوجة الثانية السيدة خليجة التعلية فهم :

السيدة عائشة ولدت جمادى الثانية سنة 1218 ه وهي السيدة الخاشعة العابدة المذاكرة اخت ربيعة العدوية في عصرنا هذا ، حفظت بعض القرآن، ثم حفظت كشيرا من اشعار العربية التي تسمعها من عند الفقرا في مجالسهم ، فكانت تذكر بها بين الفقيرات، كما حفظت ايضا بعض قصائد الشلحة في الوعظ والحكم ، وتقرأ وتكتب بالشلحة وقد ادركت الشيخ وعاصرته كشيرا ، وعرفت من احواله وتربت به وتهذبت، فتشربت حب الله تعالى وعشق القصوف، فكانت لا تلهج الا بذلك، تزوجها العارف بالله شبخنا سيدي سعيد الثناني ، فبقي بها في الزاوية سنوات ، ثم رحل بها الى زاوية ازيار بإداوتنات 8 1348 ه ثم توفي عنها 1348 ه

<sup>1)</sup> لا تزال حية 1380

<sup>2)</sup> لا تزال كذلك حية 1380 ء

 <sup>(3)</sup> تولى رياسة اخوانه بعد انتقال شقيقه سيدي محمد الى اكلو ثم خرج منها بعد الاستقلال وهو الان القائم بالزاوية 1380 ه

سرحوه وتركوني ، وعل هناك فرق الله أعلم ، وسياتيك بالاخبار من لـم تزود وانشد الآن :

سلم الأمر تجدنا نحن اولى بك منكا لا تدبر لك أمرا فأولى والتدبير علكى المرا الفرح التدام اخيرا

مضى يسوم الاربعاء المتقدم فيسوم الخميس ، والقلب مطمئن والصدر منشرح والاعل والاحباء بتصلون بي ، ويأتونني بما أريد ، وقد سربيت بعض الاثقال التي معى معهم تخفيفا ، وفي عشبية الجمعة بعد العصر استدعائي المراقب على الشاوية الذي النا في مركزه ، فافضى الى يأتني مسرح صباح الغد ، واذن لي ان اعلم اعلى ، ثم حادثتي في كل ما يغلى به القطر ، فتجاعلت معرفة أي تسيء بحجة انني جئت محروسا ثم بقيت عنا كذلك ، مع كوننا عنا في المعتقل لا صحف ولا اتصال ، فكيف اعرف أي حادثة ، فأفضى السي بالغليان الواقع قيه المغرب الآن ، قائلا انك وأمثالك من الاماثل يجب عليكم ان تفههوا الفاس حقى تبرد دماؤهم ، أو كلما غضب انسان على آخر يفتك به او بحرق مزروعاته ، او يحول بينه وبين حريته ، فيمنعه مثلا التدخين ، أو يلزعه ما لا يريد كالزام النساء لباس الاردية عوض الجلابيب ، قال وان كان النساء لم يؤثر ميهن ذلك ، ثم زاد قائلا : أو كل عذا ينبغي ان يكون، مع انذا نحن الحكام أبوابنا مفتوحة ، وعا أنذا اقتبل كل من طرق على بابي كاثنا من كان وكتيرا ما اترك للناس الحرية في الاثنقاد لاعمالي ، فلا نسزال متحاورين حتى أرجع اليهم او يرجعوا الى ، وها أنتذا منذ الآن \_ وقد تعارفنا \_ أصل بك الاسباب فكل ما تعرض لك في ايالتي فجي، الى ، وحكذا تركته يقول ما يريد باسهاب ولا أريد ان ادخل معه في اية مناقشة ، الا انني قلت لـــه ، لو كان كل اخوانك يفتحون ابوابهم مثلك ، او يقبلون الاقتقاد ، او يعيرون السمع للفاصحين من الاعالى ، لما وصلت القضية الى ما تقول ، وعا انذا الآن

اليوم فقير ، ولا ريب أن الوصف عقم يحت عدم ما الله عنه أيضا ، أن عبد الله يحون لاعل عصر، حسور في من عمد مصداق كبل ذات فيه منذ عهد الصغر، فقد تغيأ له أن لازم سيدي سيد التنبي وأن خدمه سنيدن ، وهو الذي لقلبه الورد في مموض موتمه وأذن له في مراولة على ، فيحقة شك ددن يظفر نقعه ، وكمان مشواضعما لا يرى انفسه مقاماً ، كما أنه في الكيم غاية العايات ، حضرت له موة سخا فيها دفعة واحدة ليعض اقاربه بما يساوي اذ دات تمانية آن ريال مع ان دات بده قليلة، وهو معتمام اذ ذاك لمكل ما بدله، الا أنه أنو بما عنده ، وما دنك الالاحلامة في اعماله ، وله تعجمه دائم في الاسجدار لا يعب عائمًا . كما أنه يغارم كشيراً من التوافل والاذكبار المختلفة ، ولمه هممة عالمة واندفاع في كال ما يزاوله - وكان بيد احتمام تعلمه بعد أن تزوج وطوق بالاهمل في زاوية ازيار بعد سيدي سعب صلق عاره ، قعاب عن اعلمه ولم يدروا اين يذهب ، فزار مولای ابراهیم یکیك تم امر لی تعیمات تنوی آن پشارط هناك حتى یكشسب ما يقواً به ، قلم يتيسر له طائب لم دعب الى وزاك مشعد مولاي عبد السلام بن مشيش ثم الى تطوأن، وقد سار من وران على رحيه وحب ان يذوق ما ذاق الصوفية في سياحاتهم على الارجل ، أبقى هذات من تقوان شعورا على قدم التوكل ، ثم بدا له في الرجوع ، فصحح بثلك السفرة مقاما خطيما لم يكن لبعج له لولاها ، ثم استقر في مكاته بازينار الى الان، وله وعظ موثر وحال آوي احاذ بالقلوب، وهو من غرر اهل جيلنا، وقد اخبسر سيدي محمد بن حمو التناني انه رأى اثر وفاة حيدي سعيد ، الشيخ سيدي ابراهيم بن على التناني وطلب من الشيخ الوالد في عالم الأروا- من يعدر مقام سيدي سعيد بعده، فأعطى له ولده سيدي عبد الله هذا، ومن ادحاره مالزمة اسم الله العظيم الاعتظم (الله) في الاسحار على العَيْمَيَّةِ الْمُعْتَادَةِ عَنْدَ الْقُومِ، وكَانَ بِلازِمِ مَجَالَسِ الذِّكُسِ اينْمَا كَانَ، وتلاوة القرآت، وحاله على ذلك الى الآن \$186 ء ويتوم بموسم تبور في زاوية اداوتنان كل سنة تحضره عوالم حفظه الله ، وله يمد في العلم وهمة وعزوف عن أموال الناس ، وقد غلب عليمه مرة همذا العزوف حتى طلب من الله أن لا يرزقه الا من عمل يده ، ولنذلك حبب اليه التكسب بالحوث وما اليه ، وكهذاك حبب اليه أن يترجم العربية الى الشلحة فترجم (رياض الصالحين) الميافعي في مجلدات و (نور اليقين) في السيرة النبوية في مجلدين، ولا يزال يشتغل بعثل فلك، أعانه الله وقد ترجم في (المعسول)(1)

والسادس سيدي عبد الرحمان ولد يوم خميس في سنة 1327 ه وقد وفيناه حقه في (المحسول) وهو اليوم يقطن في الكريمات بالشياطعة ومشارط في مدرسة هناك وقد تمزوج بنت القاضي سيدي مسمود الشياطعي، وله حال مع ربه حسن، وهو قلو اخيه سيدي عبد الله في اوصافه ، وله عمة عالية في امور شخصه لباسا ومسكنا انبقا وفراشنا ، وله قلسب يميسل

لا يزال حاله في ازدياد الى الان 1880 .

الى الخشوع، واحوال اكتسب بها مكانة حسنة، وهو يحب اعل الخبر ويعبونه، ويقيم موسما نبويا للفقرا \* في عبد المولد النبوي(1)

هؤلا اولاد السيدة خليجة المملية ، وأما اولاد السيدة رقية فهم :

محمد المختار كاتب هذا الكتاب، ولد في صفر 1318 ع وتوجد تقلبات حياته في كل ما خطه بيده، وقد كان الشيخ ذكر انه يشتغل بالعلم، صدر منه ذلك مرارا، منها ما حدثني به الاخ سيدي محمد أن الشيخ قال ذلك مرة، فقالت له الفقيرة حكة وأما محمد فما تقول فيه ، فقال يكفيه ما يقرا به للفقرا" الكتب، ومنها ما حدثني به سيدي مبارث التامناءيتي قال دببت وانت صغير حتى خرجت من الباب الاعلى العطل على المركع، فبادر الشيخ فتلقاك لئلا تشرامي من هناك، قصار يكلمك وقد تناول عمامته ووضعها على راسك، فقال لك سيكون محمد المختار عالما ، وسيقرأ في قاس ، ثم تناولك ودخل بك، ومنها ما حمد ثني به سيمدي الطاعر السماعري قال، خرجت مرة وانت صغير من الدار ، فصار الفقرام يقولون ، الفقيه الفقيه ، فإذا بالشيخ كأنه ينفرهم فقال لهم من ذكر لكم ذلك، ثم سكت مليا، ثم قال نعم نعم فقيه أن شا" الله، ومنها ما سبعته منه وأنا صغير، وأنا عن يساره،، وأخوتي مستديرون بالقصعة، فصار الشيخ يقول لكل واحد منهم ما سيكونه في المستقبل عن غضية غضبها على احدهم حتى وصلنى فقال اما هذا نسيكون عالما عليه عمامة كبيرة ، ومنها انه قال مرة اخرى امام علما" منهم سيدي الطاهر المامانارتي ان ولدي هذا سيكون عالما ، ثم استدار الزمان فجالست شيخنا هذا 1361 ه فجرت مباحثة علمية فتبسم بعدها ، فذكر ما سمعه من الشيخ، ومنها ما حدثتني به الوالدة أن الشيخ دائما كان يقول أها أن فلانا سيكون عالما ، وذكر الشيخ سيدي ابراهيم بن صالح عن زوجه خالتي اناها سمست من الشيخ عشي سمة الرزق ، وقال يوما أخر أن فلاذا سيكون له علم ومقام حتى يقول اخوانه اذهبوا بنا اليه . وقد شاعت هذه المقالة عن الشيخ كشيرا وما سقت هذه الاقوال تنويها بنفسي والعيداذ بالله، فان العلم ان لم يصحبه عمل وعناية ربائية، وبال كمله ، وانما اريد ان اذكر كل ما تكلم به الشيخ فظهر مصداقه، ونظلب من الله أن يجعلنا علما" كيارا عاملين خاثفين من ربعهم، وانما المحقق أن عمتي الى الأن لم تكن الا في العلم علم الله جعلنا بفضله .

والثاني السيد العبيب، ولد في صفر 1319 ه قد عانى حفظ القرآن فلم يتقشه، ثم قام بشؤون والدتي ، فماتت وهي ترضى عنه ، ولا تزال آثار دعوتها تلوح على ذات يده ، ويرتجى له كمل خير، وقد انتقل بأهله من الغ الى كسيمه في جمادى الاولى 1363 ه فسكن هناك الى الان(2)

 <sup>1)</sup> تولى القضا بعد الاستقلال في درعة تم عضوية الاستيناف في اكادير ، ثم استشعد بالزلزال اول رمضان 1979 ه

<sup>2)</sup> ولا يزال حيا الى الان 1350

والثالث السبدة فاطمة ولدت في صغر 1323 ه وهي تنكنب وتقرأ كأخواتها وقد تزوجها حدى صالح بن احمد الصالحي الالغي المتوفي 14 من ذي الحجة سنة 1363 ه وهي رقيقة القلب سدينة الهجة يعمل الخير ، تحب الصدقة حتى قوثر بكل ما تملك، حسنة الظن بالله تحصل اها رقى حسنة ، وهي ضعيفة المزاج فيخامرها مس من الجنة احيانا ، ولا تزال حبة الى الان ، وقد ازدادت رجوعا الى الله بعد وفاة زوجها(1)

والرابع سيدي ابو القاسم ولد في ربياع الاول من سنسة 1328 ه اخذ القرآن عن سيسدي حدد العاحي وعن سيدي عيسى، ثم لازم مع اخيه ابراهيم الدروس في حبادته في الملم ، ثم عرفه الى الغ حيث بقي ما شا" الله ، ثم جا" الينا بمرا كش فعانى تجارة في دكان صغير، فلم يحج فيه ، ثم لازم الزاوية بمرا كش الى الان بلا تجارة ، وهو عجيب في علو العمة ، فعناك تشرون من اصحاب الشيخ لا يرتضى ان يروه الملا يظنوا به الطمع مما في ايديهم ، وكفى بنك من ابنا" الشيخ منقبة، فقد كسنت اربيهم وهم تحت يدي على ذلك العزوف من صغرهم أفاد فيه وفي أخيه ابراهيم دلك والحمد لله، وقد اخبرت ان حاله الان يدور حول الثلاوة في المصحف ، وملازمة الصلبوات على حالة مغبوطة، فالحمد لله على ذلك، وهو لا يزال عزبا لى الان، وقد صبر على قلة ذات اليد، ثم لا يتطلع الى الاستكثار، وقد قال فيه الاخ سيدي عحمد، ما عاش فينا الا ابو القاسم الذي قطع العوائق والعلائق فلا مشوش لقلبه الذي وجهه علمه الى الله الى الله (2)

والخامس سيدي ابراهيم ولد مختتم رجب 1328 ه هو الاستساد الاديب الجليل اصغرنا سنا، واعلانا مكانة وشهرة في العالم العربي ، وله في (المعسول) ترجمة واسعة ، ولا يزال في تطوان مند حل فيها 1950 ه وقد اكب على التدريس وعلى تأليف كتب الدراسة الحية في الادب العربي وفي النحو وفي غير ذلك، وهو اديب شاعر وكاتب مجيد، ومفكر عالي الهدة، وقد كان الفقرا يصفونه من صغره بالفقيه حتى عرف بذلك فكان كذلك ، ولا يزال عزبا ايضا الى الان عناك، يسر الله ملاقاتنا به في اقرب وقت بفطله (ثم انه تزوج سيدة عالمة مثقفة ثقافة عالية تسمى آمنة بنت سيدى عبد الكريم اللوه)(3)

وبعد فعولاً اولاد الشيخ وفقعم الله ان يسلكوا سبيل المتقين ، وان لا يشكلوا على اعمال الاولين ، فعن أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه، فعن تبع "ابا"ه في العمل الصالح فإنه ولدهم حقا (والذين "امنو واتبعتهم فريتهم بإيمان الحقنا بعم دريتهم وما ألتناهم من عملهم من شي") فعن لم يكن ابن ابيه فإنما يتشد فيه .

ان افتخرت بآباء لهم شرف قلمنا صدقت ولكن بيس ما ولدوا

١) لاتزال حية الي الان 1880 ه

<sup>2)</sup> لايزال في مراكش على حاله هذا الى الان عزبا 1380 ه

 <sup>8)</sup> هو اليوم 1380 ه احد القضاة في مجلس النقض والابرام بعد الاستقلال في الرباط وقد استقرت به الدار، ولا اولاد له الى الان .

### الفصل الثاني والثلاثون في ذكر بعض اصحاب الشيخ الكبار المشهورين

تقدم لقلمي قبل اليوم ان حرر مؤلفا خاصا في اصحاب الشيخ المتجردين، وسميته (منية المتطلعين الى معرفة من في الزاوية الالفية من المنقطمين) في مجلد خاص . كما سبق لي ان جعلت في كتابي الاخر المسمى (المعسول) بابا خاصا للمشاعير الذين الحذوا عن الشيخ من الفقها" والرؤسا" ومن الذين ادركوا شأنا يذكر في حياتهم، فجمعت في الكتابين جلة وافية من اصحاب الشيخ الذين يمكن ان يذكبروا ، وقد حزرت وحزر غيسري ان الذين كانوا يعدون انفسهم من اتباع الشبخ يبلغون عشرين الفا او يزيندون ، وضاهر ات كل من ينتمي اليه غير مستحق للذكر، ما دام لم يكن ذا صفة خاصة تلفت اليه النظر من علم او رياسة او حال صوفي قوي له تاثبر يذكبر، ولما كان كبل من لهم صفة من هذه الصفات يذكر أي ذينك الكتابين ، فلم يبق الا من كان تحت ذيل الخول ، فقد يكون له حال باطني اخفاه الله فيه ولم يظهره للاعين ، فانسه الى ربه وسيوتى منزلته عند ربه وحده في الحياة الاخرى أن حرم منزلة ما يذكر بها في عده الحياة الدنيا ، ولا عليمًا في ذكر امثال هؤلا"، على أنه قد يكون لهؤلا" الخاملين من مقامات الصوفية الباطنة ، ومعن احوال القوم المستورة ، ما يقوق كثيرين ممن عنينا بذكرهم من اهل العلم والشعرة، ولكن ذلك حظوظ وقسم واززاق متباينة ، وتطلب الله أن ينفعنا يهركة الجميع، المشتهرين والخاملين بفضله وكرمه، فلنسود المشاهير بالحال او بالعلم او بالرياسة من اصحاب الشيخ ، ثم ليرجع الى ما ذكرناه من الكتب من اراد ان يكون في احوالهم على بصيرة، ولا اذكر من المتجردين الا اقويا" الحال فقط، فلنذ كر الفقها" ثم الرؤسا" ثم الاموين اصحاب الحال .

اما الفقها والمقرقون بالسبع فينهم سيد العارفين الذي ربانا نحن اولاد الشيخ وهذبنا وصبر علينا الى ان عرفنا العقصود، سبدي سعيد التناتي المتجبرة الزاهد المتوفي 1343 عومنهم المابد الزاهد الذاكر مذكر اويس القرني في هذا العصر سيدي الحسين التامكوني التناني المتوفي سنة 1366 ه ومنهم العابد المنبسط سيدي الحسن من ايبت احمد بين بعى الزيكي المتوفي عبد الله الزيكي المتوفي نحو 1356 ه ومنهم ابن عمه الخشوع الناهض الى ربه سيدي عبد الله الزيكي المتوفي نحو 1356 ه ومنهم ابنه المتعجد القليل الفظير همة وتاثيرا سيدي محمد بن عبداله الشاف مسجد سيدي مكدول الان حفظه الله(1) ومنها سيدي محمد بعث الطيب الشريف الشائي المتوفي نحو 1346 ه ومنهم الفقيه السليم الصدر سيدي احمد بن محمد التامارووني التناني حفظه الله، ومنهم معلم كتاب الله المتوجه الى ربه سيدي احمد بن مبارك التامرووني حفظه الله، ومنهم الخاشع الصوقي المتمكن سيدي احمد بن مبارك التامرووني حفظه الله، ومنهم الخاشع الصوقي المتمكن سيدي الحسن التمجوطي استاذ كتاب

١) لايزال حيا الان 1380 .

<sup>2)</sup> كذلك

المتوفى نحو 1846 ع ومنعم دو العمة العلية والاحوال السنية العلامة الكبيس سيدي عبد عادر السباعي، ومنهم الاستاذ المقري النصوح سيدي محمد بن المحربي الهواري المتوفى 1843 ه ومناهم سيد الاصفيا" وامام الاتقيا" سيدي عبد الله اخرباش نزيل ردانة المتوقى 1344 ه ومنهم القاضي الاجل محب اهل الخير سيدي محدود الخياطي الردائي المتوفى نحو 1326 ه ومنهم ذو النظرة السامية سيدي على بن الحبيب السباعي الكسيمي المتموفى 1331 ه ومنهم منهجد الصوام، القوام سيدي عبد الله الركراكي الكسيمي المتوفى 1338 ه ومنهم الجوال حى الميادين والحافظ لاقوال الصوفية العابد المشهدود سيدي محمد بن علي التادلي نزيل الجديدة ، ومنهم الاديب العلامة سيدي محمد الوالي نزيل مراكش المتوفى 1840 ه ومنهم دو الاحوال العالية الفاتي في الله سيدي بلعيد الشركيني المتوفى 1356 ه ومنهم المفني عمره في التعليم سيدي مبارك الميلكي المشتوكي المتوفى 1342 ه ومنهم العتقمن للسبع لفاضل اللوذعبي سيدي عبد الله البلغاعي حفظه الله ومنهم المتجرد الناهض الى ربه قلولا ونعلا وحالا سيدي الحسن الماسي ومنهم ابن عم الشبخ وصعره على بنته الفقيه المسكين جدي موسى بن الطيب المدوفي 1360ه ومنهم الشاب الفعيلة سيدي محد بن محد بن محد الانامري الساموكني المتوفى 1346 ه ومنهم القاضي الاجل سيدي مسعود الشيساظمي حفظه الله، ومنهم من أنسته ملاقاة الصوفية محبة الدنيا سيدي تحد المتملي نزيل أساكا بمتوكة المتوفى 1328 ه ومنهم العملم المجتمد الذاكر سيدي عبد الله الانومري المعدري المتوفي 1330 ومنهم امام الايمة سيدي محمد بن مسعود المعدري المتونعي 1330 ه ومنهم اخبوه الشيخ المربي سيدي احمد المتوفى 1363 ء ومنهم الاديب الصوفي سيدي الطاهر السعاهري ، ومنهم العلامة سيدي عثمان الاكراري ، ومنهم العوقت المشارك المنظع سيدي الحسن بن عبد الرحمان ومتهم اخود المتفانى في الله حتى شرب المكأس الى تمالتها سيدي محمد بن عبدالرحمان المتوفى 1859 ه ومنهم القاضي الاجل المحافظ على اوقات دينه سيمدي محمد اعمو ومنعم الفقيه المسكين المتواضع سيدي الطيب بن احمد بن مبارك التزنيتي ومنهم المفتي المكبير سيدي عبد الرحمان العوفي البعقيلي المثوفي 1361 ع ومنهم سلالة العلمما" المفتي سيدي الطاهر الساحلي المتوفى 1361 ه ومنهم الخاشع المشتغل بخويصة نفسه الهائم بالذكر سيدي ابراهيم بن يدير، ومنهم شيبة الحبد بركة الساحل سيدي محمد بشوريون ، ومنهم الهمام الناهض المستنهض الى جناب الله سيدي ابراهيم كدرور المتوفى 1352 ، ومنهم الذاكر المنبسط سيدي بلخير الممجاطي الابريمي ، ومنهم الاديب الصوفي سيدي احمد المناغوسسي الابريمي ومنعم الواعظ العؤثر وعظه سيدي الحسن العمري البونعماني المتوفى 1361 ، ومنهم الشيخ المربي سيدي أبراهيم بن صالح التاصروالتي المتوفى 1353 ، ومنهم المدرس المخرج الصبور سيدي عمر الاكتبيني المتوفى 1935 ه ومنهم المتجرد الواعب نفسه وماله لله سيدى الناجم التيفرهيتي البعقيلي المنوفي 1319 ه ومنهم صنوه في اوصافه سيدي محمد الهيكاوي الاكماري

المتوفى 1241 ه ومنهم المتجرد المحاسب لنفسه قبل الموت الشبخ احمد الفقيه المتوفى 1346 ه ومنهم اخوه الاديب سيدي الحسن المتوفى 1812 ه ومنهم ابن عمعما المقبل على شانه سيدي محمد بن ابراهيم المتوفى 1334 ه ومنهم السائح الواءظ المنقد من الغفلة سيمدى البزيد الساحلي المتوفي 1358 ه ومنهم الفقية المسكين المقتول ظلما سيدي علي بن بورحيم الاغيرملولني المتوفى 1844 ه ومنهم قاضى سكتانة في عصاره سيدى محمد بدن على المتوفى 1348 ه ومنهم الثواب المنيب الخاشع سيدي عبيم الايه لالمني ثم المكتاني المتوفى 1814 ه ومنهم الشيخ المربي صاحب الهمة الغمالة سيدي محمد الشيخ الركائبي ثم الدرعي المتوفى 1344 ء ومنهم العفتي العقبل على ربه سيدي الحسن الدرعي من أغلا ادرار المتوفى 1838 ه ومنهم الصوفي المتمكن النساخ سيدي محمد بن البخاري المشوفي 1358 ه ومنهم القاضي الاجل ميدي الحاج ادريس الورزازي المراكشي المتوفى 1369 ه ومنهم الشاب الناعض الى ربة سيدي اسماعيل الكرسيفسي المتوفى 1808ه ومنهم المدرس العابد الرّاهد سيدي عبد الله ابن القاضي الايديكلي التملي المتوقى 1323 ه ومنهم الفقيه ذو الاحوال السنية سيدي احمد الكرسيقي ثم التكموتي ، ومنهم صاحب العمة العليا سيدي نجمد نيث بها ابلا الزدوتي المتوقى نحو 1335 ء ومنهم الفقيه الخاشع المخبت المنيب سيمدي عبد الرحمات بن محمد الجشتيمي المتوفى 1367 ه ومنهم المذكور يكل خيىر سيدي موسى الاغربويسي الشزنيتي المتوقى 1836 ه ومنهم الذاكر سيدي الحاج عبد السلام المتوكي من جلسا القائد عبد الملك المتوكي المتوفى بعد 1343 ه ومنهم سيدي عيد الله الكنسوسي الانولي المتوفى بعد 1330 ه ومنهم الفقيه سيدي محمد حميدة الدرعي المتوفى بعد 1340 ومنهم ذو الهمة والذكرة سيدي عبد الله بن محمد العويني ، ومنهم الواعظ المدل سيدي احمد بن صالح الابرايمي حفظه الله ، ومنهم المدرس حيثًا سيدي محمد بن السائح الجراري حفظه الله ، ومنهم قاضي بلده سيدي الحسين بن سعيد البدراري البعمراني المشوفي 1351 ، ومنهم ذو السحت الحسن الذاكر سيدي على الهوزالي المتوفى بعد سنة 1330 ء ومنهم الخنشوع النصور سيدي المدنى بن الطيب الشازاروالتي المتوفى 1820 ، ومنعم الصوفي الحبير الشأن المعتقد سيدي احمد بوسلهام الركائبي لايزال بمرقعته لم يفارقها مع شهرته توفى نحو 1322 = ومنهم ابنه سيدي محمد بن يوسلهام العلامة المتوفى بعد 1330 ه ومنهم الواعظ الذاك الزاعد سهدي الحسن الركائبي المتوفى في الصحرا" بعد 1340 ه ومنهم المقري" الناعض في الهمة والمراعي الصالحة سيدي محمد صالح البعمراني المنوفسي نحو 1345 ه ومنهم المقسري بتازانتوت الذاكر بالعمة سيدي الحسن المتوفى نحو 1310 ه ومنهم النوازلي سيدي محمد ابن عبد الله نزيل تيزكوضن وهو من إيلالن المتوفى ١٤٤٥ ه ومنهم الخاشع الذاكر سيدي على الزدوتي المتوفى نحو 1340 ء ومنهم السليم الطوية الصوفي سيمدي ابراهيم الزدوتي المتوفى نحو 1320 ء ومنهم الاديب سيمدي الحسيسن بن ابراهيم الجدراري المشوفي 1353 = ومنهم العلامة الصوفي سيدي علي بن الطاهر المحجوبي الرسوكي حفظه الله، ومنهم احوم سيدي عبد الوعاب المتوفى 1845 ه ومنهم الخاشع المسكين سيدي على بن محمد الايموكديري

وسعم الصبور على الشدائد سيدي عبد الملك النائي، ومنهم العقري العجنهد سيدي على انعي المتوفى نحو : 1310 ه ومنهم الاديب الصوفي سيدي محمد الموذن السويري المتوفى - 1330 ء ومنهم ذو الحال والمقال والفعال سيدي سليمان الزكيطي ، ومنهم ذو اللسان جوال في العداكرة سيدي احمد بن سعيد الالتكومي ، ومنهم نادرة الزمان سيدي مولود مقوبي ، ومنهم الثابت على حاله مع تقلبه في اجناس مختلفة سيدي بريك بن عمر المجاطي والمنهم الاديب النوازلي سيدي الطيب بن ابراهيم الاغربوبي الاكساري المتوفى 1358 ه وسنهم الاديب الصوفى سيدي عبد الله الانزاضي المتوفى 1339 ه ومنهم المسكيان الوديع يدي محمد بن احمد التيمولاتي المتوفى 1352 ه ومنهم اخوه النوازلي سيمدي الحسيات المتوفى 1335 ه ومنهم الكريم المثري سيدي محمد بن عبد السلام الورزاري المتوفى 1359 ه ومنهم الراجع الى ربه بالكلية سيدي الطيب الاماروبي الاغيرملولني المتوفسي قبل 1340 ه بغير كشر، ومنهم الفقيه الشياظمي محمد المتجرد ما شا" الله المتوفى بعمد 1307 ه ومنعم نقيه من زيمة يلقن الورد عن الشيخ (انسيت اسمه) توفي قبل 1350 ه ومنعم المدرس كبير سيدي عياد الرحماني المتوفي نحو 1340 ه ورفيقه في التدريس سيدي محمد المتوفي 1354 ه ومنهم سيدي عبد الله الفقيه الزيكي المتوفي 1340 ه وهو غيسر المذكور قبيل. ومنهم سيدي محمد الزيكي نزيل زاوية سيدي عبد الله الهزميسري الايسدويراتي المتسوفي قبل 1325 ه ومنهم القاضي سيدي عباس الثادلي المراكشي حفظه الله، ومنهم العدل الحبوب الاخلاق سيدي محمد السماعري المتوفى 1364 ع ومنهم الخامل سيدي حميدة ببن الحسن التيمجاطي المتوفى نحو 1330 ء ومنهم معلم كتاب الله سيدي عبد الله بن محد الاسكاوري حفظه الله. واها الرؤسا" فمنهم الحاج الحسن البكيلولي المتوفي 1345 ه ومنهم سيدي محمد ابن عبد الرحمان الكسيمي المتوفى 1361 ، ومنهم الشيخ سعيد الثاماعيتسي العتوفي نحم 1328 ه ومنهم القائد محمد كـورما الزمزمي الحاحي، ومنهم القائد عبدالسلام الجراري المقتول طلعا 1332 م ومنهم امغار محد ازبابو الايسلالني المتوفى بعد 1340 ه ومنهم الشهيخ الحسن التيوتي العتوفي 1330 ء ومنهم القائد العربي الضارضوري العتموفي 1347 ء ومنهم القائد الطاعر القاهري الايدويراتي العتوفي نحو 1350 ه ومنهم امغار عابد الامربيي الو كرى المتوفى 1345 ، ومنهم القائد عبد السلام البردوشي الرحماني المتوفى بعد 1330 ، ومنهم الشريف الاصيل سيدي علي بن محمد الثازروالتي. ومنهم القائد احمد الاكاراني الهشتوكي المئوفي بعد 1333ء ومنهم الشيخ محد بن منصور التازمورتي السندالي المتوفى 1360ء ومنهم الشيخ حاما الالوكومي حفظه الله ، ومنهم امغار ثمد ابن الاشكر الرسموكي المتوفى 1362 ه ومنهم الشيخ احمد الامازري البعقيلي المتوفى 1335 ه ومنهم امغار بلانفرتات التعلى الحكيم الشهير المتوفى بعد 1340 م ومنهم الحاج محمد الجلالي المتوفى نحو ذلك، ومنهم الشريف الجليل درة الشرفا مولاي الرشيد الفلالي من الاسرة العلوية العالكة العتوفى بعد 1332 ه

ومنهم الشبخ على الديملي الغشتوكي المتوفى 1832 ه

فه ولا من استحضرهم الان من هؤلا الرؤا" ، ولا ريب ان الشيخ يجاذب امثال هؤلا شيئا فشيئا ينتظر ان يرأف بهم الله، فينظر اليهم برحمته ، وإلا فمشرب الشيخ اعلى واسمى من ان يناله من لم يتجرد له الا ان تجذبه عناية ربانية بعنة ، ولم يكن رحمه الله يبأس من احد ان تناله هذه العناية ،

واما الاميون ونعني بهم حتى من حفظ القرآن ان لم يكن له العام بالسبع، فمنهم العارف الزاهد ابراهيم بن ادعم في هذا العصر سيدي محمد الزكري ومنهم الشاعر الشلحبي سيدي ابوبكر الزكري المتوقى غريفا نحو 1224 ء ومنهم الذاكر سيدي احمد بن الطيب الزكري ومنهم المستهتر بذكر الله سيدي الحاج احمد الايسدغاسي الزكري ، ومنهم الحاج محمد الازورا"ي الزكري المتوفى نحو 1355 ه ومنهم صاحب الكرامات سبدي احمد بويديد الركنى المتوفى تحو 1360 ومنهم صاحب الفرائب سيدي ابراهيم القائد الركشي دفين تيمولاي المتوفى 1838 ه ومنهم الذاكر المسمع الناسي تفعه في جانب الله ، الذي طالما هنز القلوب في المجالس الذكرية سيدي ابوبكر بن عمر الايليفي المتوقى 1364 ه ومنهم سيدي محمد باسكاتي من قرية اداولسطان المتوفى 1358 ه ومنهم سيدي محد الميسسوى التزنيتسي المتوفى نجو 1336 ه ومنهم المجدّوب سيدى احمد العويثي المتونى بعد 1330 ه ومنهم الشريف سيدى ابراهيم بن محمد اليزيد التازروالتي ومنهم سيدي الحاج ابراهيم بن صالح الناه ض الى ربه المتوفى 1362 م ومنهم المؤثر بهمته سيدى ايراهيم الروسي الاغرملولتي الجراري ومنهم المقدم سيدى محمد بن الحسن الاكبلوبي، ومنهم العارف الكبير سيدى الحسين اولكود البعمرائي المتوفى 1358 ه ومنهم الذا كر سيدى على بن الحسن البعمراني المتوفى نحو 1340 ه ومنهم الخاشع المسكين سيدى الحبيب التازولتي البعمرائي المتوفى مئذ عقدين ، ومنهم سولاى محمد الشريف الشقواوى ، ومنهم الخاشع سيدى محمد المرازى المتوفى نحمو 1395 ء ومنهم الواعظ ذو العنة الدوثرة سيدى بوجمعة الدزارى ومنهم ذو السبت الحسن سيدى على الولتيتي الاوريري، ومنعم سيدي احمد الطالبي الاوريري، ومنهم المفتوح عليه فتحا بينا سيدي محمد بن عمر التملي ثم الزمزمي الحاحي المتوفى تحو 1845 ع ومنهم المنهجد الصوام سيدى الحسين الكزميرى المتوفى بمد1310ه ومنعم الصالح الطاهر الصلاحسيدى قدور الشياظمي المتوفى نحو 1345 ه ومنهم الذي لا يعل من الذكو سيندي فارس المتوكسي المسوفي نحو 1349 ه ومنهم الشريف الرثيس مولاى الطاهر السباعي الميسوى المشوقي نحبو 1351 ه ومنهم مولاي احمد الشريف الدرعى حفظه الله، ومنهم الناصح المرشد سيدى عبد القادر المحمودي الدرعي المتوقى تحو1380ء ومنهم الشيخ المربى سيدى الحاج الحسن التملي المتوفى1322ء ومنهم الواعت سيدى محمد بن الحاج التملى المتوفى بعد 1330 ه ومنهم صاحب النظرات الغريبة سيدى احمد ازعنون الشوقى نحو 1346 ع ومنهم الواعظ ذو العين الداممة سيدى الحاج محمد سي

عدى الواعظ المتوفى تحو 1341 ، ومنهم المقني عمره في الله سيدى الحسين بن مبدارك المجاطى المتوفى 1338 ء ومنعم صاحب الخلوة الدائمة وان كان يبن الناس سيدى بوهوش الالغي، ومنهم السيد الخادم سيدى احمد بن باها الالغي المشوقي 1335 ه ومنهم التجال الزيكي سيدى محمد المتوقى 1363 ء ومنعم صاحب المراثى العجيبة سيدي محمد بن حمو المتوفى ومد 1344 م ومنهم العالج الناصح سيدى احمد بن محمود الزيكى المتوفى بمد 1340 ء ومنعم المتعانى في محبة اعمل الله سيدى ابراهيم المبروش المتسوفي نحو 1340 ء ومشهم العشرى الذي لم تحل ترونه بينه وبوث ما خلق لاجله سيمدى العماج محمد المِقمال الامينتانوتي المتوقى نحو 1340 ء ومنعم اخوه سيدي عبسد الله المتوقى بعمد ذلك بقاليسل، ومنهم صاحب الكرامات سيدي عمر من تيكمي نتالاغت برأس الوادي المتوفي نحو 1350 ء ومنهم من شرب المحية الصافية سيدي بلعيد التاكموتي المتوفى نحو 1348 ، ومنهم المقدم سيدى على بن حمو التاكنوني المتوفي في نحو ذلك ومنهم سيدى صالح التاكموتي المتوفي اذ ذاك ، ومنهم سيدى موسى التاكموتي، ومنهم سيدي الحسين الصواغ دفيسن مراكبش نحو 1351 ه ومنهم سيدي الحسين من بلخير البعمراني اليعنزاوي المشوفي بعد 1340 ه ومنعمم العقدم سيدى محمد واكبريم النيمولاتي ، ومنهم سيدي محمد الطيب البعموائي المشوفي بعد 1335 ه ومنهم معلم كتاب الله صيدى الحسن من اكدادير زكاعن بأيت برايم المشهود بكل خيز المتوفى اخبرا، ومنهم سيدن صد الله اللحياشي الايكالغني البرايمي المتوفى بعد 1340 ه ومنهم الشيخ المربي سيدي ابراهيم البصير المتوفى 1364 م ومنهم سيدى الحسين الامسراوي الافراشي المتوفى بعد 1320 ء ومنهم سيدي عبد الله الامسراوي الافراني المتوفى بعد 1328 ه ومنهم سيندى بلقاسم المقدم بدأمسرا ، ومنتهم سيدى محمد بسن الحسيسن التيمولاءي حفظه الله ، وماعم المقدم سيدى على بن احمد التيمبولاتي المشوفي قبل 1330 م ومنهم صاحب الاحوال العجيبة ميمدى علي بيجكلين الكرسيقي الامسراوي المتوقى بعمد 1335 ه ومنهم سيدى موسى الثاعنونتي العتوفي 1337 ه ومنهم سيدى الطيب التيمولاتي المثوفي نحو 1333 ء ومنهم سيدي محمد بن سعيد النزنيتي المتدوفي بعمد 1330 ء ومنهم سيدى محمد ووشن التزنيتي المتوفى بعد 1338 ه ومنعم سيدى عبد الله المجاطي التزنيتي المتوقى بعد 1328 ء ومنعم سيدى عبد الله بن الحسين الاغبدالوي المساسى المسوفى بعد 1330 ه ومنهم سيدى على امزيل الميلكي المتوفى نحو 1340 ه ومنهم سيدى عبد الله الميلكي المتوفى بعد 1330 ء ومنهم سيدى محمد بن بوهوش الافرياني الهشتوكي ، ومنهم سيدى محمد القادارتي الهشتوكي المتوفى يعد 1331 ه ومنهم سيدى عبد الله الايسلالني المزالي المتوفى بعد 1338 ء ومنهم صاحب المقام العالى سيدى مبارك البعقيلي المتجرد نزيل عشتوكة ، ومنعم سبدي ابراهيم العقدم في سيدي ابي السحاب العتوفي بعد 1330 ه ومنهم سيدى الحبيب من اسيف يبك التناني المتوفى بعد 1340 ه ومنهم سيدى احمد من قزى الحجاج المتوفى بعد 1330 ه ومنهم سيدي مبارك من تاينزرت الزيكي المتوفى نحو

1342 ه ومنهم سيدى الحاج عبد الله من اكادير اداوسوار النائي المقتول ظلما بعد 1328 ه ومنهم سيدى محمد الطرطار من هناك ايضا المتونى 1363 ه ومنهم سيدى الحسيسن بن العربي من ايت موسى المتوفى قبل 1340 ه. ومنهم سيدى على الكرضائي الشريف الثنائي المتوفى نحو 1352 ه ومنهم سيدى احمد بن عبد الرحمان الجراري الركبادي المتوفى بعد 1340 ه ومنهم سيدى على نباهمو الزيكى المشوقي بعد 1325 ه ومنهم سيدى على بن مبارك التامكونسي الزيكي المتوفى نحو 1335 ه ومنعم سبيدي الطيب التامكونسي المتوفى تحو 1338 ه ومنهم سيدي محد بن الغزوان الكفايفي الهمواري المتموفي بعد 1340 ه ومنهم المقدم سيدى عزوز من عين المداور الهواري المشوفي بعبد 1330 ه ومنصم سيدي الحام عبدلا التياوتي المتوفى بعد 1328 م ومنهم سيدى الحسن البنا التيوتي المتوفى نحو 1335 م ومنهم سيدى ابراهيم المقدم بتزكين الامين الشهير،ومنهم سيدى المهدى التبوراري بالحوز المتونى 1353 ه ومنهم المقدم سيدى احمد من ادوار الحاج الراحل بالرحامنة المتوفى 1358 ه ومنعم المقدم سيدي الحسن بوييسك المتوفى نحو 1340 ه ومنهم المقدم سيدى تحد بن على اليعقوبي التازامورثي حفظه الله ومنهم سيدي محمد والد سيدي عبدالمومن التازمورتي المتوفي قبل 1350 ومنهم سيدي الحسن السكتاني الرداني المتوفى نحو1355 ه ومنغم سيدى العربي من الدشرة الهواري المتوفى نحو 1346 ه ومنهم سيدى فضيل صاحب السمت العجيب من البغاليل الهوارى ومنهم سيدى محمد الجراري الهواري المتوفى نحو 1350 ء ومنهم سيدى محمد الشيخ من ايت قاسم في احواز ردانة المتوفى بعد 1328 ومنهم سيدى ابراهيسم الاكليبي نيت المقدم من اخلى المتوفى بعد الشيخ ، ومنهم المقدم سيدى عبد الرحمان من ايت بمسرى من تيكمي نتالاغت المتوفى قبل1355 ه ومنهم الشريف مولاي الحسن السعيدي العلالي المنابعي المتوفى بعد 1340 ، ومنهم سيدى حميد المجاطى المتوفى قبل 1350 ، ومنهم المقدم سيدى ابراهيم الصوابي المتوفى نحو 1357 ه ومنهم سيدي احمد الماسكرني الصوابي الذي لايرنا دمعه سر خشية الله المتوفى قبل 1340 ه ومنهم سيدى ابراهيم اوماعترا الايتوغاني المنوفي نحو 1335 = ومنهم سيدى احمد اهمادى التارسواطي المتوفى نحو1333 ه ومنهم سيدى عبد الله الساموكني المتوفى قبل 1350 ه ومنهم سيدى المحفوظ الايغيرى الساموكسني المتدوفي نحو ذلك، ومـــ سيدى احمد التيمولائي الساموكيني نحو 1340 ه ومنهم سيدى يحيا الساموكيني الاوكرت تي المتوفى نحو 1340 ه ومنهم سيدى محمد بن مسوسى التونيني الالغي المتسوفي بعد 1330 ... وغالب هذه الوفيات انما هو على سبيل الحزر .

قان ذلك من تمام ما نحن قيه (1).

واما صواحب الشيخ من مشهورات الفقيرات ، فمنعن السيدة خديجة التاكضرانقية ، والسيدة فاطمة ام سيدي محمد النبوتي ، والسيدة عائشة احت الرئيس عابد امري الزكري، والسيدة مماس تابويسكت الالغية ، والسيدة الزعوا الدبهارية والسيدة فاطمة التاضرابية الشهلية ، والسيدة رقية الصوابية ام سيدي ابراهيم الصوابية، والسيدة خديجة بنت الفقيه سيدي محمد بن العربي الادوري روحة سيدي ابراهيم بن صالح ، والسيدة فاطمة ام سيدى الراهيم الايلالذي والسيدة عائشة التاكنوتية، والسيدة مريم ام سيدى الحاج احمد الاسرغاسي، والسيدة ام القائد العربي الصرخوري، والسيدة كلثوم من اسيف يبك التنافية المشوفاة والسيدة، ايجو الامسرائية ، والسيدة الفاضة الدخلصة ام سيدي محمد بن عبد الرحمان الكسيمي، والسيدة فاطمة كلثوم ام اولاد سيدي عبد الله ابن الفاضي ، والسيدة عائشة الاكمارية، والسيدة فاطمة تابوريشت التونينية الالعية ، الى عبر عن من صواحب الشيخ ، فإن في كمل قرية يكون فيها واداوزيكي ، فلهن مقامات .

انحن الان في 1380 ه وقد دب الضعف الى البصر ، اكاد ايأس من جمع هذا
 الكتاب والخير فيما اختار الله .

### خاتـمـة

هذا ما تيسر الان جمه في هذا الكتاب، وقد لازمنا فيه خطة الايجاز، وأن كان ربعا يترامى لمن لم يعرف احوال الشيخ المتسعة انشا نسعب احيانا، والمقصود الوحيد ان لا يخرج القارى" من آخر فصل من فصول الكتاب حتى يتصور الشيخ في الجملة، وان كنت اوقن انه لا يمكن ان يتصوره كما يتصوره من يمرف وان ثم يـره الا مرة واحدة. وسيقول الذين عرفوا الشيخ عن حق وصدق، أن الكمتاب لم يوف بتواح كثيرة من احوال الشيخ الظاهرة والباطنة ، فأقول أنا ، ان هذه حقيقة لا الكرها ، لانني اغفلت عن عمد بعض صفحات مذهبة من احوال الشيخ الظاهرة ، لأن الوقت لم يحن بعد لابرازها(1) واما ما يتعلق ببعض احواله الباطنة ، فإنشى ايضا احس بأننى مقصر فيها، وعذرى في التقصير شيشاب ، احدهما ان امثالي الذين ليسوا من اعل هذا الشان الا محبدة لاهله ، واكبارا لمقامهم وتصديقا بما اعطاهم الله بفضله من روحانيات واسرار، وخصوصية يسبلها الله على من يشآ من عباده منة منه وفضلا، يعذر غاية العذر أن لم ينطق بما لا يعرف، ولا يكلف الله نف الا وسعها ، والثاني ان تراجم الرجال لا تعرف لمن بعدهم الا بالاحوال الظاهرة. او بسا يتصل بالاحوال الظاهرة من الاحوال الباطئة ، وقد كان بعض المتقدمين يندد على من يؤلفون في المشائخ وافذاذ الرجال حين لا يذكرون كمل ما يحيط بهم عن عادات واحتوال بشريعة ، فيخال من يطالع مؤلفاتهم انهم في صفة اخرى غير صفات البشر ، فيرى نفسه عاجزا من اول نظرة عن أن يقتدى بهم من هم كالعلائكة كما يصورهم اولئك الـؤُلفون، ولهذا عنيت بَدِّ ما ذكرته من نواح متعددة من احوال الشيخ ، وأطنني قاربت وصفه الحقيقسي على تدر الامكان ، ولعل ما يفوتنا من احواله يوجد في غير هذا الكتاب أن شا" الله مثل (المعدول) و (من افواء الرجال) و (منية المتطلعين) .

ثم انفى حصلت لي بشرى وقت افتتاحه مناما، كما حصلت لى اخرى فى الليلة السحبة التى تصبح بهذا اليوم الذى يختتم فيه الكتاب، ونطلب الله ان يجعله مقبولا نجد في توب نوره المبين ، فانفى منذ عرفت التصوف الحقيقي الصافى، وعرفت ماهية ما يسميه الحدود

ا عده الصفحة عي مقاومته للاحتلال بالدعاية التي كان يقوم بها في آخر عسر عدد الحرناها في ترجبته في (المحسول) وفي بعض اجزا كمناب من (افواه الرجال) .

السنة الحقيقية الصافية ، ايقنت انهما صنوان لا يصح احدهما لانسان الا مع الاصر ، فالسنة المقروق لافعاله واقواله واعتفاده ، والتصوف لاخلاص قلبه وتعذيب حلقه وتمام ميسرانه ، وقوة روحانيته ، قدن قرق بينهما فانما هو جاهل بأحدهما ، قدن كان كابن القيم وزروق والجيلاني وامثالهم يحصل له الامران معا .

وبعد أها أنذا اكتب الآن عند رأس الشيخ ازا" ضريحه ، فإن كناف لي عند الله مقدرا ان اعلن ما انتظره كنجرا" عن الكتاب في هذا المقام الذي يظن به الاستجابة، فان الذي اطلبه هو رضى الله الاكبر ، ومعرفة الله التامة ، وسعادة الدارين بكل منا تكون به سعادة كل واحدة منهما ، والحفظ من كل سو" ظاهرا وباطنيا ، وادا" كل تبعية، والعلم المواسع المستوع بعمل مقبول ، والرحبة الواسعة لي ولوالدي ولاشياخي ولجميع المومنين والمومنات، والمسلمات، رحبة عامة شاملة لكل ناحية، ربنا إننا مددنا البك ايدينيا وبرجانك تعلقنا، وبعزنك وكبريائك توسلنا ، ربنا انظر الينا والي امتنا فأنت ادرى بما نطلبه يارب السعاوات والارضين (ربنا اكتف عنا العذاب انا مومنون) (ربنا آتنا من لدنك رحبة وهي" لنا من أمرنا رشدا) اربنا لا ترغ قلوبنا بعد اذ هديننا وهب لنا من لدتك رحبة انك المثا الوهاب) سبحان ربك العزة عما يصعون وسلام على المرسلين والحجد لله رب العالمين.

### كلمة اخيرة ملحقة بعد حين

رأى القاري" الكريم في كمقاب (الترياق المداوي) وقعد تشمه اخسار الشيخ الالغي الذي جمع الكتاب في اخباره، وقد رأى كيف كانت عمارة الزاوية الالغية في عقده حتى صارت مضرب الامثال في الجنوب، وقد اتسعت الطريقة الالغية ، حتى ضويت اطنابها في كبل قبائل سوس وفي محلات اخرى خارج سوس ، في ألحوز ودرعة الى دومينع ، فكانت الطرقات تطفح بالطوائف الى الغ في حياة الشيخ ، ففي كال يوم يرى جيران الغ طاوائف تترى تشدافع من كـل الجهات الى يسبط الغ قندافع الامنواج من ثبيج البحدار الهائجـة الى السواخل، ويحزر المنخرطون في التقريقة في عهد الشيخ بزها عشرين القا، هكندًا كان الحال في ايام الشيخ ، ثم صار ذلك يتناقص شيئًا فشيئًا بمده بطبيعة الحال، كلما صار اصحاب الشيخ الذين هم اوتاد الطريقة الذين يتمهدون اتباعها بالتربية والارشاد والاستنهاض يتناقصون بالموت ، وقد كان المتجردون المنقطعون الذين توفي الشيخ عنهم وهم في الزاوية ملازمين اثر وفاة الشيخ ما كانوا عليه في عهده ملازمة الجند المسلح الخنادق والتخوم والمراقب في حرب من الحروب، فيسيحون ويرشدون، ويقدمون المتسببين - وهم المتزوجون من الفقرا" ـ الى الزاوية في مناسبات عاشورا وليلة السابع والعشرين من رمضان، فضلا عن الموسم الذي يكون دائما في غشت قبل الموسم الصيفي للشيخ سيدي احمد بن موسى ، وقد كان مقدم طائفتهم في هذا الوقت الرجل العظيم سيدي مولود اليعقوبي ، فقد صابر ورابط ما شا" الله، وقد تأثرت عده الطائفة بحادثة عزيمة الشيخ احمد العيبة من مسرا كش، لان سيمدى محمد الخليفة وكمل المتجردين ذهبوا معه الى مراكش على نية الجهاد في الشاوية، فحين وفعت الهزيمة بمراكبش تفرقت الطائفة الثي كانت تنيف اذ ذاك على المائة ، فلم يبق الا نحو اربعين فأقل. ثم لم يزالوا يتخلفون اما بضعف واما بتزوج، حتى انقطعت هذه الطائفة التي كانت هي محور الحركة في الزاوية الالغية سنة 1338 ه فلم يبق بعد ذلك من الطنوائف الواردة الى الغ الا ما قل، كالطائفة الاقرانية والزكرية والازغارية والزيكية والحوزية، ثم صارت هذه ايضا تتخلف بموت الذين يقدمونها، الى ان لم يبق من الطوائف التي تسرد في تحد الموسم الا الطائفة الافرانية فلم يبق حينتذ من مظهر الطريقة الالفية الا الموسم الذي لايرال كل المنتسبين الى الطريقة يحرصون على ان لا يتخلفوا عنه ، وكان موسما خالصا للذ ع والمدًا كمرة ، وتعهد النصيحة بين الاخوان ، لا تجارة قيمه ولا مقايضة ، وعلى هدا بقيت الزاوية الالغية حتى بمد احتلال تلك الناحبة في ذي القمدة 1352 ه وعلى هذا وجدت الراوية

سنة 1/156 م لما نقبت الى الغ ، قان الذي يجتبع في العوسم احيانا ان كثروا هبين الف الى خمس عشرة مائة من الفقرا حاصة ، بعدما كنافوا يصلون في أخريات ايام الشيمخ الى آلاف. ياتون من الجعات التي لا يزال فيعا من يزاولون الطريقة بإرشادهم واحوالهم ، على ما هي علبه العادة حياة الشبخ، وقد وجدت في الزاوية صباية من العمارة من الذيت لا يزالون احيا" من رجالات الطريقة الكبار . كسيدي محمد الزكري ، وسيمدي الحاج احسد الايسدغاسي وسيدي هبارك من تبكمي تتالاغت وسيدي محمد ابو الركبك الدرعي، وسيدي مجمد بن بلعيد التناسي وآخرين ، فكانت الصلاة والحزب ومجالس الذكر تقام في الزاويــة بعم مع ما ينتاب المحل من الواردين الذين لا ينقطعون صباح مسا" ، ثم قارقت الغ آخر سنة 1864 ع الى مراكب - معنت آنى البوسم تبركنا بنفحات القبوم ، ثم تحرى المبوت في المذكورين الى أن لم يتى من الزاوية الى الاستاذ المذي يعلم القر"ان ويؤم في الصلوات ويقرأ الحزب مع تلامية، وهو سيدي محمد بن الحسين القرنيني من المحدثين في الطريقة بعد الشيخ ، والا أحوذن أبع الركيك وقد تأثرت الزاوية بأن غادرهما عميدها الاخ سيدي محمد التي ترنيت حيث يكن اتباعا لمكان وظيفته الرسمية ، وقيل ان الزاوية ابضا تأثرت بعد معادرتي اياها ، وأيا كان فقد عادر كل الاخوان الزاوية اسكناهم في محلات شتى ، فلم يبق هناك الا الاح عبد الحميد وحده، ثم دارت الدوائر فاعتقلت في تافهلالت 1372 ه وحين حرحت اواخر 1872 ه ويقيت في البيضا" صدار يبلغنسي ان الزاويمة كادت تكون خاوية على عيوشها الا في ايام المواسم التي لا يمكن لي أذ ذاك أن اخضر فيها، ثم لما جا" الاستقلال منه 1375 ه وشغلت بما تبط بيي من الوزارة في القصر الملكي العامر, ارغمت على عدم الحضور بين الاخوان هناك في المواسم، بالاشغال وبحال الوقيث الـذي لا يه فني عن لبيب، مع انسي لا احب ان تفوتني تلك النفجات، ولما وجدت قراغا من وفتي زرت الزاوية في غير الموح، فقطع نياط قلبي، أن لم أجد فيها من تلك الصباية من العمارة ما كنت تركته عنه 1364 م نقد دخلت مصلى الزاوية في المغرب، قوجدته مظلمة بلا ضوا وبلا صف وبلا حزب ، وقد غاب الامام ، فلم اجد فيه الا اخي سيدي محمدا وحسده، يصلى ويرفع صوته للمؤذن موق السطح (ابي الركيك)، فقلت لا الله الا الله ، هكذا يصدق الحديث الشويف (ما رفع الله شيئا الا وضعه) قإن عهدي بهذا المصلى وبعذا المركم يموح بالمتجردين المنقطعين الخاشعين الصامتين الذاكرين حتى لا تسمع منهم ركبرا ، وهذا انذا احيا حتى اراه خربا كأن لم يعن بالامس ، فإذ ذاك تذ كبرت ما كنت سعمته عن رجل صالح من الكرسيفيين يسمى سيدي احمد بن عبد الله ، وقد كان ممن اعطى الكشف الصريح. وهو حيى الى سنة 1302 ء فقد تواتر عنه اذ ذاك انه كان يقول قبل 1290ء ستاتي سحابة يهطل منعا مطر كشير في الغ ، ولنكستما لا تبطي " ، فعدًا ما كنان ، فقد ابتدأت عمارة الغ بِتَأْسِيسِ المدرسة سنة 1207 ه وبتاسيس الزاوية سنة 1902 ه ثم لم يعض الا نحو سبعين سنة

فأقل فاذا بالسحابة قد اقلمت اقلاعا، فانقطع من عمارة المدرسة والزاوية ما رفع منهما شأن الغ، وكذلك ذكرت ما حدثني به الرجل الصالح المتجرد سيدي سعيد المجاطي ان الشيخ كان يسأله يوما عن فقوا راس الوادي عن مقدار اجتهادهم في جانب ربهم بالحزم والعزم قال فقلت له : ان اولئك الفقرا في تلك الجهة صاروا يفترون شيئا فشيئا ، واخساف ان يستمروا في فتورهم حتى ترجع هذه الطريقة بهم وبأمثالهم فاترة المجاهدة ، حتى لا يبقى فيها الا الرسوم، قال، فأطرق الشيخ ما شا الله ، ثم صاح (الله) بل ستصير هذه الطريقة في الفتور ابرد من غيرها ، هذا ما تذكرته ، ففوضت الامر لله .

ثم أن الموسم لا يزال بعد الاستقلال يعمر ، وأن كان أصابه فتور، فالطريقة الالفية تحاد تكون الآن شمسها على أطراف النخيل ، وأن تلك الممارة الهائلة التي كانت في الزاوية الالفية، كادت تدخل الآن في خبر كان (ويبقى وجه ربسك ذو الجلال والاكرام) وكل ما له بداية له نهاية، وعكذا الطريقة الدرقاوية الشاذلية، لا تقوم الا على أيدي الأشياخ الاحيا"، فكلما توفى واحد وذهب أنباعه ختمت صحيفة طريقته الخاصة .

كتبت هذه المكلمة في اواسط صغر 1378 ه الموافق اواخر غشت 1958 م وقد ذهب الان بعض الفقراء ليحضروا في الموسم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحه وسلم تسليما كثيرا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، اللهم اننا نسألك رضاك الاكبر، ومعرفتك النامة ، وسعمادة الدارين، والحفظ من كل موذ وادا كل تبعة، اللهم اننا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

الحقه جامع الكتاب الفقير الضعيف محب اهل الغير محمد المختار السوسي الذي ينشد في آخر كلمته هذه :

احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعة واكره من بضاعنه المعاصى وان كنا سواء في البضاعة

# الفهرس العام لكتاب ( الترباق المداوى)

الخصية الفصل الأول في مولده وفي نسبه وفي ذكر قريته التي نشأ فيهما الفصل الثاني في الاتذنه في القرآن الكريم 4 الفصل الثالث في ذكر امور شوهدت من الشيخ في هذا الطور الفصل الرابع في اشياخه في العلوم وذكر المدارس التي كان فيها اولا 5 الفصل اخَّامس في بعض ما ابر عنه في هذا الطور الثاني من عمره 5 الفصل السادس في اعتباق الشيخ الطريقة الدرقاوية بعد الناصرية الفصل السامع في مراجعته للدراسة العلمية حتى استتم تفوقه في العلوم 8 الفصل النَّامِن في يعض ما يتعلق به في هذا الحين 9 الفصل التاسع في مشارطة الشيخ في المدارس وتدريسه فيها القصل العاشر في الانقطاع الى شيخمه المعدري وتجريمه بين يديه الفصل الحادي عشر في خرق الشيخ العادة في الاسواق وفي قريته الفصل الثانى عشر في سفر الشيخ الى جمالة وزيارته زاوية مولاى العربي الفصل الثالث عشرفي وقوع الفتح الكبير للشبخ في جبالة اثناء هذه السفرة الفصل الرابع عشرفي وفاة شيخه المعدري وتقدم الشيخ التامو دبرتي في مكانه الفصل الخامس عشر في اشادة شيخه به وذكرما اشار اليه من انه خليفته بعده الفصل السادس عشر في تصدره للتربية وفي استقراره في قريته بإلغ 25 الفصل السابع عشر في مشارطته في المدرسة الالغية يدرس فيها الفصل الثامن عشر في انتشار انوار الطريقة الالغية حتى انارت ڪل نواحي سوس

- 28 الفصل التاسع عشر في اداء الشبخ فريضة الحج وزيارته للقبر الشريف
- /29 الفصل العشرون في احوال الشيخ العامة والخاصة في زاويته وفي سياحاته
- 50 الفصل الحادي والعشرون في قيامه بالزاوية بالحزم وفي مزاولة اشغالهابالعزم
- 70 الفصل الثانى والعشرون في اعتنائه بالعلم الظاهر واهلمه تعلما وتعليما واعانة ومذاكرة
- 78 الفصل الثالث والعشرون في كيفية تربية الشيخ لاصحابه ولكل من بلاقيهم من الخاصة والعامة
- 109 الفصل الرابع والعشرون في بعض مقالات الشيخ التمي تجري منه في أثناء مجالسه
  - / 149 الفصل الخامس والعشرون في بعض كرامات الشيخ الساهرة ،
- 167 الفصل السادس والعشرون في ذكر بعص ما ذكره سيدي محمد بن مسعود في الشيخ
- 201 الفصل السابع والعشرون في ذكر بعض مطالع القصائد التي يولع الشيخ واصحابه بانشادها في مجالس الذكر
- 206 الفصل الثامن والعشرون في بيان القبائل التي كان الشيخ ينتابها كثيرا وفي ذكر امكنة زوايا اصحابه التي تأسست عن اذنه
  - 209 الفصل التاسع والعشرون في مرض الشيخ ووفاته ومراثبه
    - 216/ الفصل الثلاثون في وصية الشيخ وما قام به اصحابه بعده
      - 218 الفصل الحادي والثلاثون في ازواج الشيخ واولاده
- 228 الفصل الشانى والشلائدون في ذكر بعض اصحاب الشيدخ الكبار المشهورين

236 خاتبة

## فهرس الخطأ والصواب

| صواب                  | خطا                                            | سطس | صنحة |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----|------|
| بخثية                 | Calley                                         | 6   | 6    |
| ومن ڪانوا             | وممن كمانوا                                    | 27  | 6    |
| الشولت                |                                                | 13  | 8    |
| اٺ يذڪر               |                                                | 22  | 8    |
| نقلت                  | تنابت                                          | 22  | 9    |
| عليه                  | عابها                                          | 36  | 10   |
| التحزقت               | المترقبت                                       | 37  | 10   |
| الشيخ                 | الشج                                           | 25  | 11   |
| الغلظ                 | Jail de la | 15  | 12   |
| اما تركتكم            | الما تركتم                                     | 17  | 12   |
| جنذور                 | جمور                                           | 28  | 13   |
| المرتب                | الماما                                         | 5   | 16   |
| سطل                   | فعلل                                           | 17  | 16   |
| للمشايخ               | للمشائخ                                        | 19  | 16   |
| ainis.                | 22.02                                          | 11  | 16   |
| الشمس                 | المبين                                         | 16  | 17   |
| وهي اطول              | وهو اطاول                                      | 19  | 19   |
| الي الغ               | الى لغ                                         | 30  | 20   |
| ذي الحجة              | في القعدة                                      | 7   | 25   |
| في المقبرة<br>منذ تلك | في المقبره                                     | 19  | 25   |
| منذ تلك               | منذ ذلك                                        | 21  | 26   |
| Laky                  | بمهمة                                          | 26  | 27   |
| من غيبر تعمل          | في غير تعمل                                    | 8   | 25   |
| حاز                   | جال                                            | 15  | 25   |
| يغضي                  | تستعد                                          | 30  | 29   |
| ويطير يهم             | ويطريهم                                        | 19  | 30   |
| محمد الزكرى           | امحمد الدولري                                  | 3   | 31   |
| ليس لبنات العلوك صداق | ان لبنات العلوك صداقا                          | 8   | 32   |
| تتسائط                | تتسادط                                         | 4   | 26   |
| وكاك                  | ركاك                                           | 5   | 34   |

| صواب         | خبطسا         | سطىر | Isio |
|--------------|---------------|------|------|
| الد بن على   | امحد بن على   | 34   | 34   |
| Theren       | loned         | 23   | 34   |
| علمي عادته   | على عادتة     | 13   | 35   |
| الخاج احمد   | الحاج على     | 28   | 25   |
| له شعرة      | اهما شعرة     | 20   | 36   |
| السمادة      | السعاده       | 18   | 37   |
| وشده         | متدع          | 5    | 38   |
| دوكديس       | توكدير        | 11   | 39   |
| ثم ينفتل     | ثم ينتقل      | 16   | 40   |
| وزيما يغلب   | وربسا يلغب    | 32   | 43   |
| في ظباعبوه   | نبي ظاهر      | 6    | 44   |
| حتّى اذا     | حتى ذا        | 7    | 44   |
| قبل الفجر    | قبل الفخر     | 1    | 48   |
| طي الاجنحة   | على الاجنحة   | 15   | 48   |
| مشايخ        | خشيائخ        | 23   | 48   |
| واختد        | واحذ          | 25   | 50   |
| المربية      | المريية       | 18   | 51   |
| مشايخ        | عشائخ         | 25   | 52   |
| اللذائد      | اللذائب       | 4    | 53   |
| فراغ مجلس    | فبراع مجلس    | 29   | 53   |
| وعلى المصيدة | وعلمي العضيدة | 30   | 53   |
| والمصيدة     | والصعيدة      | 1    | 54   |
| يتناول       | ينتشاول       | 3    | .54  |
| القفاطين     | الفقاطين      | 25   | 54   |
| ومدا اغاط    | وخا انحلظ     | 11   | 55   |
| بالدعساء     | مِالدَعا"     | 13   | 56   |
| إذهبوا       | إدهبوا        | 27   | 57   |
| ما يلهبهم    | ما ياهمم      | 13   | 58   |
| وكل من كان   | وڪل ما کان    | 9    | 59   |
| زهاد         | زما           | 12   | 59   |
| الخف الى     | آهب الي       | 11   | 61   |
| بحسب         | بسعب          | 23   | 62   |
| يتنوارد      | يتواردن       | 16   | 63   |

| صواب                |                       | مطس | صنحة |
|---------------------|-----------------------|-----|------|
| وقد يكثر            | وقد يکش               | 21  | 65   |
| يوافق               | يوافن                 | 24  | 65   |
| البوعلاشي           | البوكلاشي             | 27  | 68   |
| المسغبة             | المفية                | 28  | 66   |
| المي الفية          | الني النقيد           | 48  | 70   |
| وتهذيبهن            | وتؤذييفن              | 19  | 73   |
| التسكفير            | part!                 | 17  | 74   |
| وقد اعتنينا         | وقد (عشيف)            | 16  | 74   |
| 4_111               | 40                    | 20  | 74   |
| <b>ا</b> ساه        | 6-6                   | 7   | 75   |
| رأوا ما رأوا        | راو ما راو            | 8   | 79   |
| Um Y                | لا لين                | 31  | 81   |
| ندڪي                | نحصن                  | 25  | 81   |
| على حدة             | على حبده              | .6  | 82   |
| الشهيج              | الشيخ                 | 2   | 84   |
| 141                 | العالما               | 19  | 86   |
| ولا يشتغل غير الذاك | ولأ يشغل غهر الذكر    | 50  | 86   |
| ها فيهما            | Lager has             | 10  | 98   |
| فيشعنوا             | lyleage               | 15  | 10   |
| الله                | 1/15                  | 36  | 92   |
| الذين يحرون         | التى يسرون            | 4   | 93   |
| ان ينبذ             | ن ينبذ                | 15  | 94   |
| الفقيرة             | الفيره                | .6  | 95   |
| بانامر              | بانسافر               | ā   | 95   |
| يجملون في لحدمة     | يجعلون في سوس في خدمه | 26  | 97   |
| بالمظاعر ولأيراعون  | بالمظاهر اولا يراعون  | 27  | 97   |
| حظهم                | حقلم                  | 14  | 98   |
| الفقراء             | الققبوا               | 10  | 99   |
| انفسمم              | أثفسهم                | 28  | 99   |
| دقناه .             | دقشاه                 | 6   | 101  |
| يوما مسارة          | يوم مسارة             | 24  | 103  |
| سمعت                | Cana                  | 16  | 104  |
| فقيد                | 325                   | 23  | 104  |

| صواب           | خطسا                | سطو | Ince |
|----------------|---------------------|-----|------|
| پعث            | بعث                 | 3   | 106  |
| يجملها         | يجملها              | 15  | 107  |
| ان يعب         | ان يعيب             | 20  | 108  |
| ان اتقیتن      | ان انقین            | 14  | 110  |
| بالنواجذ       | بالنواجب            | 10  | 111  |
| في حالة بقائها | في حاله بقائها      | 30  | 113  |
| لا يغلظ        | لا يغلط             | 14  | 114  |
| رضى الله عنه   | رضي عشه             | 30  | 115  |
| التوية         | الثوبة              | 14  | 115  |
| رضى الله عنه   | وغنى عنه            | 13  | 116  |
| رضي الله عنه   | رضي عنه<br>رضي الله | 28  | 124  |
| وقنع           | وأنع                | 2   | 124  |
| دعا الى الله   | دعا الله            | 28  | 126  |
| من المسلمين    | من المسايدن         | 29  | 126  |
| فاربعوا        | فأرفعوا             | 22  | 127  |
| احس            | احسن                | 29  | 127  |
| رضي الله عنه   | رضي الله            | 14  | 130  |
| يفضل           | بضفل                | 30  | 184  |
| تزرغ           | الزع                | 13  | 135  |
| ٠,٨٠           | עליו                | 22  | 136  |
| يبعد           | بيتعد               | 20  | 140  |
| افيجمل         | افيحمل              | 2   | 140  |
| جوائب          | حوانب               | 2   | 142  |
| وستحقه         | Liang               | 17  | 143  |
| ان لا يقلتها   | ان لا يفتلها        | 23  | 143  |
| 4ie            | lie                 | 9   | 145  |
| بأذنى          | بادنسي              | 15  | 146  |
| تنفسى          | Trieds              | 5   | 146  |
| وارداتها       | وارادتها            | 12  | 149  |
| ڪثيرا ما       | ڪئيس سا             | 19  | 153  |
| اكتظ           | اكتط                | 11  | 158  |
| ويمثقد         | ويعقضد              | 23  | 159  |
| مند            | مند                 | 30  | 159  |

| صدواب        | خشا            | بطبر | inia |
|--------------|----------------|------|------|
| القبلة       | الإسلة         | 72   | 160  |
| كلوا         | احتطار         | TO:  | 160  |
| عظيا "هيا    | 1,002          | 20   | 160  |
| وارسخ        | وراح           | 6    | 162  |
| انساق        | (2.3)          | 36   | 164  |
| فسى دارك     | فني فراث       | 21   | 164  |
| رحمه الله    | رضة الله       | 25   | 164  |
| واحدا واحدا  | واختا واحف     | 37   | 165  |
| طغيان        | المنيان        | 1    | 172  |
| الهيسو الله  | الغيز الله     | 30   | 160  |
| التصوف       | التصوف         | 14.  | 181  |
| وينوض        | J499           | 23   | 184  |
| مواسم        | موانيم         | 15   | 185  |
| Amangi       | Named          |      | 199  |
| مدأ المينيس  | ما" الميثون    | 30   | 209  |
| من التجارب   | من الا التعارب | 8    | 217  |
| ين ځد        | استي مجملا     | 99   | 218  |
| مهاركة       | مبارك          | 14   | 221  |
| اغلط         | 1314           | 21   | 221  |
| ايه          | (b)            | 83   | 221  |
| لحل اخوانه   | حل اخوانه      | 17   | 222  |
| سيدي سعيد    | Agen           | 23   | 222  |
| بنتت بلقاسم  | بثت تحد        | 53   | 223  |
| ربك رب العزة | ريك العزة      | 14.  | 237  |
| الا الاستاذ  | البي الاستاذ   | 10   | 239  |
| وبقيت        | ويفيت          | 16   | 289  |